مننننورات جماعة علمالنفس النكاملك

ب<sub>اشرا</sub>ف الدكنوربوس*ف م*راد

الدكورمصطفى سوف

الأسس لنفستة للإبناع الفتى في الشعر خاصة







الاسسلانفسية للإنباع الفتى في الشعد عامة



## منشورات جماعة علم التفس التكاملي بإشراف الدكتوريوسف مراد

# الأسسل لنفسية للإنباع الفني

تالیف الدکن<u>زرمصطفی سویف</u>

الطبعة الرابعة مزيدة ومنقحة



الناشر : دار المعارف - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج. م. ع.

#### مقدمة الطبعة الثالثة

انقضى الآن أكثر من عشرين سنة على تاريخ الانتهاء من كتابة هذا البحث . وحوالى ثمانى عشرة سنة على ظهور طبعته الأولى .

وقد أوضحنا في مقدمة الطبعة الثانية كيف أن موضوع الإبداع بدأ يحتل مكاناً مرموقاً بين الموضوعات التي تنصرف إليها جهود الباحثين منذ سنة ١٩٥٠. واستمر ارتفاع منحني الاهتمام به يتزايد سنة بعد سنة حتى وقتنا هذا . وطبيعي أن ينطوي هذا على تعدد وتفرع لنقاط البحث ومزيد من الاكتشافات في المنهج والموضوع . ولذلك رأينا من واجبنا ، جرياً على السنّنة التي درجنا عليها في الطبعة الثانية ، أن نقدم للقارئ في نهاية الكتاب ملحقاً يعطى للقارئ صورة مصغرة مادتها مكشقة عن هذا النمو الحلاق . ويتناول هذا الملحق فترة العشر السنوات الأخيرة وهي الفترة الممتدة منذ ظهور الطبعة الثانية لكتابنا هذا حتى آخر سنة ١٩٦٨ .

أما نص البحث نفسه فلم نتدخل فيه إلا بتعديلات طفيفة في صفحات متناثرة ، ولا تزال الدلائل تتزايد على صدق معظم النتائجالي كنا قد توصلنا إليها.

وسيظل كاتب هذه السطور مديناً لزوجه ولأصدقائه وطلابه بالكثير ، فهم قد تكفلوا ولا يزالون يتكفلون بإعطائه عائداً روحياً هو صاحب الفضل الأول في استمرار اهتمامه بموضوع الإبداع الذي لم نستطع اهتمامات أخرى عديدة أن تضيئ عليه مجال الحياة .

أما دار المعارف ، عمالها وإدارتها ، فقد طوَّقت جيدنا بحهدها في تصوير الكتاب في أحسن صورة .

القاهرة في يونية ١٩٦٩

المؤلف



#### مقدمة الطبعة الثانية

ظهرت الطبعة الأولى من هذا البحث فى يناير سنة ١٩٥١ ، وبذلك يكون قد انقضى على ظهورها تسع سنوات تقريباً. وهذه المدة كافية لأن تلزمنا ونحن بصدد إصدار الطبعة الثانية لأن نعرض لما عساه أن يكون قد جد من دراسات فى ميدان الإبداع الفنى سواء فى مصر وفى الحارج.

فأما في الخارج فقد اهتم عدد كبير من علماء النفس الأكاديميين بهذا الموضوع ، أو بالأحرى بموضوع الإبداع بوجه عام ، في الفن وفي العلم وفي التكنولوجيا . ويمكن التأريخ لبداية هذا الاهمام بالبحث الذي ألقاه جيالهورد J.P. Guilford في « جمعية علم النفس الأمريكية » ونشره عام ١٩٥٠ تحت عنوان «قدرة الإبداع» (١). وبلغ الاهتمام بهؤلاءالعلماء أن عقدوا مؤتمراً خاصًّا بهذا الموضوع في أغسطس سنة ١٩٥٥ في ولاية أوباه Utah إحدى الولايات المتحدة الأمريكية والقيت في هذا المؤتمر عدة بحوث أنشر منها في التقرير الذي أصدرته جامعة أوتاه ٢١ بحثاً ، كما احتوت قائمة المراجع التي وردت في نهاية هذا التقرير على ١٣١ •رجعا ، منها ٩٥ مرجعاً نشرُّت في سنة ١٩٥٠ والسنوات التالية . وقد رأينا أن نعرض لعدد من البحوث التي تمثل منهجاً تجريبيًّا خاصًّا يعتبر من أهم المناهج التي تنتظم هذه الحركة العامية ، ونعني بهذا المهج التحايل العاملي ، وأفردنا الذلك ملحقاً خاصًا في بهاية الكتاب . ولم نجد لهذا الغرض أفضل من مجموعة البحوث التي أجراها جيافورد أو شارك في إجرائها في المدة من سنة ١٩٥٠ إلى سنة ١٩٥٧. هذا عن بحوث الإبداع في الحارج. أما عن بحوث الإبداع في مصر فن المؤسف حقيًّا أننا لم نجد سوى بحث سيكولوجي تجريبي واحد ، قام به الدكتور محمد عماد الدين إسماعيل ، جمع مادته في مصر ، وتقدم به لنيل درجة الماجستير من جامعة كنتكي Kentucky الأمريكية سنة ١٩٥١ (٢). ولما كان هذا البحث

Guiford, J.P. Creativity, Amer. Psychogist, 1950, 5,444-454.

Ismail, M.E. Analyzing The Artisic Aptitude of the Visual Artist, M.A.thesis, (Y)
University of Kentucy, 1951.

هو وحده القائم فى الميدان ، ولما كان لم ينشر باللغة العربية وفى الوقت نفسه يعتبر على مستوى علمي عال ، فقد رأينا أن نعرض له بشىء من التفصيل ، وأفردنا له ملحقاً ثانياً فى نهاية الكتاب أيضاً .

على أننا عند ما نذكر بحوث الإبداع الفنى فى مصر لا يفوتنا أن نشير إلى ظهور بعض البحوث الأدبية والنقدية التى تناولت موضوعات وثيقة الاتصال بالإبداع ، كموضوع التذوق والنقد الأدبى . وقد بدا التجاوب فى بعض هذه البحوث مع ما ورد فى بحثنا واضحاً جلياً .

وبهذه المناسبة ينبغى لنا أن نذكر بشعور الامتنان العميق ما لقيته الطبعة الأولى من ترحيب وتشجيع لدى « مدرسة الأمناء » خاصة ، وهى المدرسة الملتفة حول الاستاذ أمين الخولى ، الاستاذ الذى كان ( فيا نعلم ) أول من دعا فى مصر إلى قيام الدراسة النفسية للأدب (١).

بعد ذلك نود أن نشير ونحن نقدم للطبعة الثانية إلى أن ما أدخل من تعديلات في متن الكتاب لا يتجاوز القدر اليسير ، كما أضيف عدد قليل من النصوص المؤيدة لبعض القضايا الرئيسية في البحث . وهذا كل ما يمكن أن تبيحه طبيعة هذا الكتاب كبحث تجريبي له أول وله آخر . وهذا هو السبب في أننا آثرنا أن نفرد للبحوث العاملية التي جدت في الميدان قسها منفصلاً – في أننا آثرنا أن نفرد للبحوث العاملية التي جدت في الميدان قسها منفصلاً – في أنهاية الكتاب – لأن طبيعتها المنهجية تختلف إلى حد ما عن طبيعة دراستنا .

وفى ختام هذه المقدمة لا نستطيع أن نحل أنفسنا من الاعتراف بجميل أولئك الأصدقاء والزملاء الذين لم ينقطع تشجيعهم لنا على مواصلة البحث فى مشكلة الإبداع الفنى مماكان له أثره العميق فى إعداد الطبعة الثانية على هذه الصورة.

كذلك ينبغى لنا أن نتقدم بالشكر إلى « دار المعارف » عمالها وإدارتها ، فلولا تعاونهم وحذقهم لما تسنى للكتاب أن ينشر فى هذه الصورة الأنيقة .

جامعة القاهرة في ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٥٩ م. س.

<sup>(</sup>١) الحولي (أمين) ، «علم النفس الأدبي » ، مجلة علم النفس ، ١٠١٩٤٥ ص ٣٦ – ٥١ .

#### معيامة

#### بقلم المرحوم الدكتوريوسف مراد

من الاتفاقات الغريبة التي تسترعي نظر مؤرخ العلوم الإنسانية أن تكون الأحكام الجمالية من الموضوعات الأولى التي تناولها التجريب في العهد الأولى من نشأة علم النفس التجريبي. فقبل أن ينشئ فنت Wundt أول معمل سيكولوجي في ليبزج سنة ١٨٧٩ كان فخبر Fechner قد بدأ بحوثه في صلة التنبيه بالإحساس ونشر في سنة ١٨٦٠ كتابه في السيكوفيزيقا ، ثم وجه اهتمامه نحو دراسة الأحكام القيمية التي يصدرها الشخص عندما تقدم له أشكال هندسية مختلفة للتعبير عن تأثيرها السار أو المكدر أو بعبارة أدق للتعبير عن تأثيرها الجمالي . وبهذه المحاولات الأولى يكون فخبر قد وضع أساس علم الجمال التجريبي . وقد نشر نتاثج تجاربه في سنة ١٨٧١ وفي سنة ١٨٧٦ .

وكانت النزعة السائدة في دراسته استخدام القياس أى البدء من مبادئ عامة وكانت النزعة السائدة في دراسته استخدام القياس أى البدء من مبادئ عامة واستنباط ما تتضمنه هذه المبادئ من نتائج ، ولكن فخر كان يعتقد بحق أن التأملات الفلسفية يجب أن تستند في بادئ الأمر إلى ما يقدمه لنا الواقع من معلومات ثابتة ، ولابد من الاعتاد على المهج العلمي للحصول على هذه المعلومات وإن كانت تبدو لأول وهلة ضئيلة متواضعة . والاعتاد على الاستقراء لدراسة الأحكام الجمالية يقتضى أن يبدأ الباحث بدراسة الأذواق والاختيارات الفردية في مواقف تجريبية بسيطة لا تضم إلا عدداً قليلا من العوامل وذلك لتحقيق الدقة التي يتطلبها المهج التجريبي ولتيسير استنتاج النتائج من مقدمات واضحة عدودة المعالم .

وقد وقف فنت بعد ذلك هذا الموقف عينه في اختيار الموضوعات التي تخضع أكثر من غيرها للبحث التجريبي ، وربما كان يظن أنه من المحال أن يتناول التجريب جميع المظاهر النفسية وخاصة العمليات العقلية العليا من تخيل وتفكير . غير أن دراسات علماء النفس لم تقف عند حد دراسة الإحساس والإدراك بل تناولت تدريجاً جميع ضروب النشاط النفسي حتى تلك التي تبدو مستعصية حتى على محاولة وصفها وتحليلها كعملية الإبداع مثلا سواء في العلم أو في الفنون الجميلة ، وخاصة عندما تمر هذه العملية بهذه المرحلة الغامضة أو بهذه اللحظة الخاطفة التي تسمى بالإلهام .

\* \* \*

ولا تقتصر صعوبة دراسة الإبداع الفنى على تفسير الإلهام ، بل ليس الإلهام هو المشكلة الأولى ، إنما لب المشكلة يقوم فى الكشف عن طبيعة الواقع الجمالى وإن كان الواقع الجمالى لا يدرك أو بعبارة أصح لا يعانى إلا فى هذه اللحظة الخاطفة التى تسمى بالإلهام والتى يقف دونها التعبير العادى عاجزاً كل العجز .

إننا نؤثر أن نتحدث عن الخبرة الجمالية قبل أن نصفها بأنها إحساس أو تأثر أو تعبير. فقد تكون كل ذلك ولكنها شيء آخر أيضاً. ليست الخبرة الجمالية ذاتية بحتة ، إنها لا ترجع فقط إلى ما تنفعل به النفس فهى ليست فى جوهرها إحساساً بالسار أو بالمكدر ، باللذة أو بالألم ، وإن كانت الخبرة الجمالية مجسمة فيا يعترى النفس من حركات وانفعالات ، كما أنها ليست في جوهرها إشارة إلى الموضوع الحسى الخارجي ، ولا تمثيلا به ، ليست ضرباً من التصور الذهني ولا تعبيراً عن أمر موضوعي ، أى أنها لا تنتمى إلى الواقع العلمي كما يصوغه العقل وإن كانت تلجأ إلى بعض الوسائل التعبيرية التي يستخدمها العلم من أصوات وأشكال . إن مجالم الخبرة الجمالية إذن ليس المجال الذاتي البحت ولا المجال الموضوعي البحت ، مجالها بينهما وإن كان يضمهما بشكل من الأشكال . ولدينا في موقف الفنان المبدع إزاء أثره أقوى دليل على

ما نذهب إليه إذ أن موقف الفنان الحق يتضمن دائماً عدم الرضاعن عمله ، لأن الفن الحق ليس تقليداً ولا تركيباً سواء اعتبرناه من الوجهة الداتية تقليداً لما شعرت به ذات الفنان من قبل أو من الوجهة الموضوعية تمثيلا أو محاكاة لما تقدمه الطبيعة . ماذا عساها إذن أن تكون الحبرة الجمالية إن لم تكن تعبيراً عن ذات الفنان ولا تعبيراً عن العالم الخارجي المحسوس ؟ من الواضح أن منطق العقل يرفض أن يسلم بوجود أمر ثالث لا يكون هذا ولا ذاك ، والواقع أن موقفنا هنا متناقض والسبيل إلى حله يبدو مغلقاً إذ تعلمنا أن نقابل دائماً بين الداتي والموضوعي ، بين الداخلي والخارجي ، والموقف الوسط قد يقفه الرياضي وعندئذ يجدر بنا أن نصف هذا الموقف بأنه تصور ذهني بجرد ولا ينطبق عليه شيء بعينه . وهل يكفي للتخلص من هذا التناقض أن نقول إن لغة العقل لا تفهم لغة العواطف و إن منطق العواطف لا يتحرج من قبول التناقض بل إنه يذهب إلى القول بأن التناقض هو قانون الحياة العاطفية . إن اللجوء إلى منطق المعاطفة لا يحل المشكلة بل يزيدها غموضاً إلا اذا حكمنا على أنفسنا بالصمت المطلق .

أعتقد أن أحداً لا يعترض على قولنا بأن الفن ليس فى جوهره تعبيراً أو وصفاً كما أنه ليس خلقاً بحتاً. إن الفن فى جوهره خبرة من نوع خاص ليست بالحسية اللذاتية ولا بالعقلية الموضوعية ، هو خبرة جمالية ، ولا يمكن فهم حقيقة الفن إن لم تفهم طبيعة الحبرة الجمالية . أما الوصف أو التعبير أو التمثيل أو التجسيم فهى ليست إلا وسائل فى خدمة مضمون الحبرة الجمالية ، وهذه الوسائل بشهادة الفنان نفسه عاجزة عن أن تقتنص فى شبكتها مهما ضاقت حلقاتها كنه هذه البارقة السريعة التى تهز على لطافتها نفس الفنان كما تهز على السواء نفس المتذوق . إننا بهذا الكلام نكاد نقضى على محاولتنا تعريف الحبرة الجمالية ، إذ لابد من أن نلجأ إلى الوسائل نفسها التى يستخدمها الفنان للتعبير عن خبرته الجمالية . ولكن رغم ذلك سنحاول الاقتراب قدر الإمكان من طبيعتها الأولى قبل أن تصاغ فى الأساليب التعبيرية .

يبدو لنا أن أحسن ما توصف به الخبرة الجمالية هو أنها ولادة جديدة ،

تتجدد مع كل خبرة جمالية جديدة ، هي نشوة لحظية فورية تغمرنا بعد أن نكون قد قطعنا الصلة بين اللحظة الراهنة وبين الماضي ، بل لا تتحقق إلا إذا أنكرنا الماضي لكي نستسلم لهذا الانجذاب الذي نلمح من خلاله المطلق واللامتناهي . ولكن الحبرة الجمالية تكشف لنا أيضاً ذاتنا عارية أي بكل ثراثها الحق . ولكن بزوال هذا الكشف المطلق الذي تتضمنه كل خبرة جمالية أي بعد أن يعود إلينا الماضي مع ما يحمله من صور جامدة وما يبعثه من عادات وحركات آلية ، نشعر كأننا فقدنا ذاتنا الحقة . هل معني هذا أن الحبرة الجمالية تنقص وتتضاءل بقدر ما تزداد وتقوى تجاربنا السابقة ؟ كلا طبعاً ولكن ما ذريد أن نقوله هو أن هناك من الماضي ما هو دائماً في الحاضر ولذلك ولكن ما ذريد أن نقوله هو أن هناك من الماضي ما هو دائماً في الحاضر ولذلك يكن أن نقرر أننا لا نفوز بالنشوة الجمالية إلا بقدر ما اكتسبنا من خبرات على ماضية ولكن بعد إمحاء هذه الحبرات من ذاكرتنا أي بعد أن تكون قد تحولت الى جزء منا غير متميز عنا ، أي بقدر ما تكون قد أصبحت نحن لا لنا وذلك هو الشرط الأساسي للإبداع الفني وللتذوق الفني على حد سواء .

وثمة نتيجة أخرى ذريد الإشارة إليها وهي أن القدرة على التدوق الجمالي بل على الإبداع الفي كامنة في كل شخص وقابلة للنمو . كل خبرة جمالية ، مهيأة لخبرة جديدة ، أى كل كشف جديد هو تمهيد لكشف آخر . وهكذا في حركة تصاعدية ولكن بشرط أن تؤدى كل خبرة جمالية إلى محاواة التعبير عنها ، أى بشرط أن نحاول صياغتها بما لدينا من وسائل التعبير ، وهنا تحدث الأزمة التي أشرنا إليها سابقاً أى هنا ترتد الحركة الوثابة التي كانت تحمل على قمة موجتها العليا بارقة الإلهام ، ترتد إلى الوراء فيشعر المبدع كما يشعر المتذرق بالخيبة وعدم الرضا ، ولكن هذا الارتداد ليس إلا تهيئة لوثبة جديدة أكثر ثراء ومدى من الوثبة السابقة . وفي هذا الحجال أيضاً تطبيق لما سميناه بالوظيفة اللدائرية اللولبية التي حاولنا تطبيقها في عجالات النشاط السيكولوجي المختلفة (١) .

<sup>(</sup>١) راجع كتابنا : مبادئ علم النفس العام ، ص ٢٥٩ وكذلك مقالنا عن المنهج التكامل . في العدد الثالث من السنة الأولى في مجلة علم النفس ( فبراير ١٩٤٦ )

إن جوهر الخبرة الجمالية هو إذن هذا الكشف السريع لجوهر الوجود قبل أن تمزقه الحواس وتشتته ، وقبل أن يحبسه العقل في العلاقات المنطقية ، وقبل أن يضمه في التركيبات العلمية . ولهذا السبب يكون الفن في آن واحد علما وتحريراً من كل نظام علمي ، هو شعاع من نور وفي آن واحد نار محرقة ، لأنه بالقياس إلى المعرفة الحسية كما بالقياس إلى المعرفة العلمية المتجمدة في منطوقاتها المنطقية ، تحرير وتطهير .

يبدو مما سبق أننا فصلنا بين الفن وبين العلم وجعلنا كلا منهما على طرفى نقيض ، كمن يصفون الفن أحياناً بأنه «أنا» مشيرين إلى صفته الداتية ويصفون العلم بأنه «نحن» مشيرين إلى صفته الموضوعية . الواقع أنه لا يوجد فرق بينهما وبين النشاط العملى اليومى من حيث إن كلا من هذه الضروب الثلاثة للنشاط يجتاز مرحلة كشف من حيث إن كلا من هذه الضروب الثلاثة للنشاط يجتاز مرحلة كشف وإبداع ، فني كل سعى سواء أكان عملياً أم فنياً أم علمياً ، من حيث هو سعى ونشاط ومحاولة للتغلب ، على ما يعترضه من عقبات ، خبرة تنطوى على كشف وإبداع .

وإذا نظرنا إلى النشاط العملى ألفيناه يدور حول الأنا ، وإذا ابتعد عنه فيكون إلى حين ثم يرتد إلى الأنا من جديد . أما النشاط العلمى والنشاط الفي فيمثلان حركتين متوازيتين غير أن الأول يسير من الأنا إلى النحن والثانى من النحن إلى الأنا ، أى أن النشاط العلمى فى مختلف ميادين البحث والمعرفة بمثابة أشعة تقرب بعضها من بعض، غير أنها لن تلتى إلا فى اللامتناهى ، فى حين أن الفن بمثابة أشعة تنبعث من هذا اللامتناهى وتشع فى جميع الجهات وكل شعاع من هذه الأشعة يحمل الى كل نفس يجذبها الجمال صدى الكل والمطلق .

إن هذه اللمحة السريعة في عالم الفن والجمال ليس الغرض منها سوى الإشارة إلى الصعوبات الضخمة التي تعترض الباحث الذي يحاول إماطة اللثام

عن سر الإبداع الفنى . غير أن الصعوبات مهما عظمت لم تكن لتنى عزيمة الباحث المخلص الذى يتسلح بمنهج سديد متكامل يتسع بحيث لا يدع أى عنصر من عناصر هذا الموضوع العسير يفلت من شبكته . وهذه المحلولة أى عنصر من عناصر هذا الموضوع العسير يفلت من شبكته . وهذه المحلولة المخلصة قاد قام بها بتوفيق عظيم تاميذى وصديقى الأستاذ مصطفى سويف صاحب هذا الكتاب الذى يسرنى كل السرور أن أقدمه إلى قراء العربية ، وأود أن أقرر أن المؤلف قد أعد نفسه أحسن إعداد للقيام بهذا البحث ؛ إذ أنه جمع بين ثقافة فلسفية عميقة وثقافة أدبية اجتماعية واسعة ، هذا إذ أنه جمع بين ثقافة فلسفية عميقة وثقافة أدبية اجتماعية واسعة ، هذا فضلا عما يمتاز به أسلوبه الفكرى من نظام ووضوح وتدقيق ، كل ذلك فى ضوء منهج تجريبي موجه . ولا يلبث قارئ هذا الكتاب طويلا حتى يدرك مدى الحجهود العظيم الذى بذله المؤلف فى الاطلاع والتأمل والبحث عن يدرك مدى الحجهود العظيم الذى بذله المؤلف فى الاطلاع والتأمل والبحث عن أكثر الوسائل ملاءمة لدراسة موضوعه على أسس متينة ولتوجيهه فى طريق خصب مجد . وحسبى أن أشير هنا بإيجاز إلى ما يمتاز به هذا المجهود العلمى والفلسنى من معان جديدة ونتائج نيرة جديرة بأن تعد بحق من أعظم المساهمات الكتاب من معان جديدة ونتائج نيرة جديرة بأن تعد بحق من أعظم المساهمات العلمية فى ميدان البحوث السيكولوجية الحديثة .

إن الفن من حيث هو ظاهرة اجتماعية لا يقل أهمية عن العلم أوعن اللغة في تحقيق التكامل النفسي الاجتماعي ، وذلك على الرغم مما تصطبغ به الآثار الفنية من صبغة فردية ذاتية .

وهذا ما يؤمن به الأستاذ سويف ، وقد حاول خلال بحثه أن يبرز أثر العامل الاجتماعي في تكوين الإطار الذي يضم نشاط العبقري ويوجهه ، وفي إحداث الصراع النفسي الذي سيتمخض عن الإلهام والإبداع الفني .

وقد ظل الإبداع وخاصة ما يتخلله من إلهامات من المسائل الغامضة المستعصية على البحث التجريبي . وكان التفسير الشائع للإلهام يرجعه إلى عمليات لا شعورية تستمد دوافعها من عالم الغرائز . ولكن المؤلف أدرك نقص هذا التفسير ، وحاول أن يعلل الإبداع تعليلا علميتًا باستخدام الاستخبارات

التى أرسلها إلى مجموعة من الشعراء فى مصر والأقطار العربية طالباً منهم أن يجيبوا عن أسئلة معينة وأن يصفوا تجاربهم النفسية فى أثناء إنشاء القصيدة . ولم يكتف المؤلف بهذا الاستخبار التحريرى بل اتصل شخصيتاً ببعض الشعراء وطلب الاطلاع على مسودات قصائدهم وقام بتحليل هذه المسودات ليكشف كيف تتم عملية الإبداع .

وإنى أعتقد أن التحليل الدقيق الذى يقدمه لنا المؤلف للوثبات التي بفضلها عملية الإبداع فى الشعر قلما نجده بهذا التوسع وبهذا العمق فيا كتب حتى اليوم فى طبيعة الشعر وفى عبقرية الشاعر ، ولاشك فى أن هذا الكتاب سيسترعى اهتمام رجال الأدب ورجال النقد الأدبى بقدر ما سيسترعى اهتمام علماء النفس وعلماء الاجتماع والفلاسفة ، كما أننا لا نشك أنه سيفوز بتقدير الجميع بل بإعجابهم .

ويسرنى أن أكرر هنا تهنئتى الحالصة للمؤلف بعد أن هنأته كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول عندما منحته درجة الماجستير فى الآداب بمرتبة ممتاز وخصت كتابه بالجائزة التى كانت قد أنشأتها المغفور لها الأميرة شيوه كار لأحسن بحث فى علم النفس يقدم لكلية الآداب .

إن هذا الكتاب يعد فاتحة موفقة لحياة علمية خصبة ، والأستاذ مصطفى سويف جدير بأن يحقق الآمال العظام التي يعقدها عليه لا أساتذته فحسب بل أيضاً تلامذته المعجبون به وذلك بعد انضمامه إلى هيئة التدريس بجامعة فؤاد الأول .

يوسف مراد

القاهرة في ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٥٠



#### تصدير

#### الطبعة الأولى

لولا أساتذى وأصدقائى لما قدر لهذا البحث أن يتم ، أو بالأحرى لما قدر له أن يتم على هذه الصورة ، فقد ألهمنى أساتذى أصول تفكيرى ، وأتاح لى الأصدقاء أن أنمى هذا التفكير وأن أمضى معه حتى يتبلور فى جوانبه المختلفة . ولذلك أشعر أصدق الشعور أن البحث لم يكن وليد اجتهادى أنا وحدى ، فما كان باستطاعتى أن أخلق أفكارى خلقاً على غير مثال ، وحتى لو أننى استطعت ذلك واستطعت أن أتحمس لهذه الأفكار ، فكيف لى بمواصلة حماسى وأنا لا أسمع له أصداء فى نفوس الآخرين .

أما أولئك الشعراء الذين قدموا أنفسهم وتجاربهم مادة للبحث العلمى ، مم ما قد يبدو في هذا البحث من قسوة تحتمها النظرة الموضوعية ، فإن شجاعتهم وتضحيتهم لأكرم على نفسي وعلى العلم من أن تقابل بالحمد أو بالثناء . وماذا أستطيع أن أقول في شاعر أقصد إليه فألقاه موزع الفكر في بعض الأمور العملية ، فأتركه على أن أعود إليه في فرصة أخرى فإذا في بعض الأمور العملية ، فأتركه على أن أعود إليه في فرصة أخرى فإذا في أفاجأ بإجابته عن «الاستخبار» في إحدى الجرائد اليومية . وماذا أقول في شاعر يفسح لى صدره مرة ومرتين وثلاث مرات ليقوم على مشهد مني بعمل شاق على نفسه المرهفة التي تتصيد التجارب العابرة لتصوغ منها العمائر الشاغة وما تكاد تفرغ من واحدة حتى تنتقل إلى سواها لأن الإلهام ومضة لا تكاد تشتعل حتى تنطني ، ماذا أقول في هذا الشاعر وهو يقبل أن يعود إلى النظر فيها ليكشف لى بعض دقائقها ، وما على إلا أن أسأل ، وما عليه إلا أن يجيب . ليكشف لى بعض دقائقها ، وما على إلا أن أسأل ، وما عليه إلا أن يجيب . وصديتي الشاعر على أن أقتنص أول بادرة للإلهام فأظفر بالنظر فيها وتعرف عقدت العزم على أن أقتنص أول بادرة للإلهام فأظفر بالنظر فيها وتعرف

بعض أوصافها لأنقلها إليك ، ولكن مضى أسبوعان ولا شيء يأتيني ، فاعفني لقد سئمت ، وأصبحت في ذعر من أن يكون هذا آخر عهدى بالشعر ، ثم إذا به يأتي إلى ذات مساء وهو يقول لقد وافاني الشعر منذ يومين وإليك مسودات القصيدة ، وإني لأذكر من تجربة الإبداع كذا وكذا . وشعراء سوريا ولبنان والعراق ، الشاعر الذي لم أكتب إليه لأن حماسي للبحث ملك على مشاعرى فحجب عنى بعض مصادره ، فإذا هو يكتب إلى ، والشاعر الشيخ الذي يتحمس للبحث ولهذا الباحث الذي يقوم به في مقتبل العمر فيرسل الإجابة مشفوعة بدعاء أبوى أن يكتب له التوفيق ، وغير هذا وذاك شعراء آخرون لهم من المآثر ما لا أستطيع الإحاطة به .

إن الديون التي أحملها في عنتي لا يوفيها شكرى ، وما قصدت بالشكر إلا الاعتراف لأصحابها بالفضل .

على أن أعظم الديون دين الأساتذة ، فعظم ما فى المريد من صنع أساتذته وإنى لأعم هذا الاسم على كل من قرأت له مرجعاً وأفدت منه بخاطر ، فأما الأستاذ الذى اتصلت به أعمق اتصال ، وارتبطت به أوثق ارتباط ، هذا الأستاذ الذى تعهدنى بالحب والتشجيع فى كل ما أقوم به ، فى بحوثى العلمية وفى مقالاتى الاجتماعية وفى خواطرى وأفكارى التى لم أنشرها ، وفى آمالى ومثلى العليا ، فإنى لأدين له بالكثير ، وأرجو أن أكون التلميذ الذى استطاع أن يفهم دروسه فى التكامل والحرية .

القاهرة فى ٧ يناير سنة ١٩٥١

#### محتويات الكتاب

| صفحة |   |                                                     |   |   |  |   |                                                                |
|------|---|-----------------------------------------------------|---|---|--|---|----------------------------------------------------------------|
| A    | • | •                                                   |   |   |  |   | مقدمة الطبعة الثالثة .                                         |
| ز    | • | •                                                   | • | • |  |   | مقدمة الطبعة الثانية .                                         |
| ط    |   |                                                     |   | • |  | • | مقدمة الدكتور يوسف مراد                                        |
| ف    |   | •                                                   |   | • |  |   | تصدير الطبعة الأولى .                                          |
|      |   |                                                     |   |   |  |   |                                                                |
|      |   | ۲ — ميدان البحث ( ۱۳ ) .<br>٤ — موضع البحث ( ۲۲ ) . |   |   |  |   | ۱ — المبر رات العامة للبحث ( ۱ ) .<br>۳ — .وضوع البحث ( ۱۸ ) . |

الباب الأول فى الفن والحياة والعلم

الفصل الأول في الصلة بين الفن والحياة

١ – آراء المفكرين الذين تناولوا هذا الموضوع (٣١).
 ٢ – الاستشهاد بالتاريخ لإثبات صحة القول بهذه الصلة (٤٩).
 ٣ – رأينا في مصدر هذه الصلة (٣٥).

الفصل الثانى في المنهج التجريق

١ -- الطابع العام للبحوث السيكولوجية في القرن الماضي (٧٥).
 ٢ -- المنهج التجريبي الموجه على أساس فلسفة تكاملية دينامية (٦٥).

#### الفصل الثالث مناهج الباحثين في مشكلة الإبداع الفني

#### الباب الثاثى محاولة لتفسير ديناميات الإبداع في الشعر على أساس المهج التجريبي الموجه

مقدمة (١١٣).

#### الفصل الأول المبقرية

### الفصل الثاني الشاعر

```
    ١ -- السبب النوعى لعبقرية الشاعر (١٥٧). ٢ -- الإطار كمامل منظم (١٥٨).
    ٣ -- تأثير الإطار في مضمونه (١٥٩).
```

```
ش ه - خصائص الإطار (۱۲۳) . ۲ -- الإطار كعامل نوعى (۱۲۰) . ۷ -- التحقيق التجريبي (۱۲۰) . تلخيص (۱۸۶) . تلخيص (۱۸۶) .
```

#### الفصل الثالث عملية الإبداع

مقدمة (۱۸۱).

۱ - مشكلة الإلهام (۱۸۰).

۳ - التسامى الفرويدى (۱۹۹).

۳ - الإسقاط عند يونيج (۲۰۳).

۵ - الاستخبار وإجابات الشعراء (۲۱۵).

۷ - تحليل المسودات (۲۰۱).

#### الفصل الرابع تخطيط عام لتفسير عملية الإبداع على أسس دينامية

#### الفصل الحامس ف الإبداع الغني والمجتمع

۱ - من هو الشاعر (۳۱۰) . ۲ - الشعر والشاعر والمجتمع (۳۳۸) . ملحق (۱):
دراسات جيلفورد للإبداع: عرض ونقد (۳٤٧).
ملحق (۲):
تحليل الاستعداد الفنى عند المصور: عرض ونقد (۳۷۹).
مراجع البحث (۳۸۷).
ملحق (۳):
دراسات الإبداع من ۱۹۵۹ – ۱۹۲۸:
عرض وتعقيب ( ۳۹۵).

#### تمهيد

المبر رات العامة للبحث - ميدان البحث - موضوع البحث .

التى اجتاز الحضارة فى صورتها الحالية محنة قاسية ، تشبه تلك المحن التى اجتازتها فى بلاد الإغريق فى القرن الثالث ق . م، وفى الجزيرة العربية فى القرن السادس الميلادى ، وفى أوربا فى القرن الحامس عشر . ووجه الشبه بينها هو هذا التداعى الذى يصيب نمطآ (١)عريضاً من أنماط الحياة اعتاده الناس وألفوا العمل والإدراك من خلاله ، وهذا البزوغ للون جديد لا يكاد الناس يعلمون من أمره شيئاً . وهناك وجه شبه آخر ربما كان أشد خفاء من الأول ، ألا وهو اتجاه (٢) الناس نحو هذه الحن ، وموقفهم منها ؛ فهم منقسمون فيا بينهم إلى فريقين متباينين ، فريق يرون القديم ينهار ولا يرون الجديد ينشأ جنباً بحنب مع زوال القديم ، وفريق يرون الانهيار ولكنهم يرون كذلك كيف بخنب بعض أجزاء القديم فى الجديد وتساهم فى بنائه .

ويجب الاعتراف مع أعضاء الفريق الأول بأن التكامل الاجتماعي مهدد في الآونة الحاضرة ، ويظهر أثر ذلك بوضوح في حياة المجتمعات والأفراد على السواء ؛ في حياة المجتمعات نستطيع أن نلمس ذلك في كثرة الثورات والأزمات الاجتماعية عامة والاقتصادية خاصة (٣) ، وفي الحروب وفي هذا

Pattern, type ( )

attitude (Y)

<sup>(</sup>٣) فى الفترة التى يعد فيها الباحث هذا الكتاب للمطبعة ، تتواتر الأنباء بظهور أعراض أزمة اقتصادية خطيرة فى الأر جنتين وفى بلجيكا والولايات المتحدة الأديريكية . (الطبعة الأولى) وفى الفترة التي يعد فيها الباحث الطبعة الثانية من هذا الكتاب للمطبعة تتواتر الأنباء مرة أخرى بازدياد حدة الأزمة الاقتصادية فى الولايات المتحدة الأميريكية ومن أوضح آثار ذلك ازدياد عدد المتعطلين من المهال إلى ما يقرب من خمسة ملايين عامل . كما أن أزمة سياسية واقتصادية خطيرة تجتاح فرنسا . وشبح الحرب العالمية الثالثة لا يؤال يخيم قوق الرفوس . والحديث عن إثمارة الحروب المحلية كتكتيك بارع لا يزال يلقى من يردده و يدعو إليه .

التقلقل السياسي الذي يلى الحروب والذي من شأنه أن يمهد لحروب أخرى ، فهذه جميعاً دلائل الاضطراب وعدم توافر الاتزان الاجتماعي . ويظهر هذا الاضطراب لدى الأفراد فيصيبهم بما ينشبه الحصر (۱) ، فيتوقفون عن الفعل وقد اختل أمامهم ميزان القيم (۲) ، وأصبحوا فريسة لصراع حاد بين قوى في الحجال (۳) متنافرة . ومع أن التباين بين قوى الحجال شرط لابد منه لاندفاع الفرد إلى الفعل (٤) ، من حيث إن كل فعل مدفوع باختلال الاتزان (٥) المتوفر في لحظة ما ، فإن هذا التباين ينبغي له أن يظل داخل إطار معين من التآزر (١) كيا تتجه القوى في اتجاه واحد يجمع بينها ، ويكون المحصلة (٧) التي تعين للسلوك طريقه . أما وقد انحطم هذا الإطار وتشتت القوى فقد شأل الفرد عن الفعل ، وانقطعت به السبل عن المضى في أي اتجاه ، وبذلك أصبح الطراز السائد الآن هو طراز هاملت الذي استوت أمامه القيم ، فإذا بالآنا يقف منفرداً أو معزلا ، ليس هناك ما يدفعه أو يجذبه ، وإنا لنشهد ذلك بوضوح في فئة المثقفين على وجه الحصوص (٨) .

تلك المظاهر وقد أوردناها مبسطة وموجزة ، هي مظاهر الانهيار العام في نظر البعض ممن يندرجون ضمن صفوف الفريق الأول . أما أعضاء الفريق

anxiety, anxiété. ( )

values, valeurs (Y)

field, champ ( " )

action (1)

equilibrium, équilibre ( )

coordination (7)

resultant, résultante (Y)

<sup>(</sup> A ) تعبر قصة الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر J.P. Sartre المساة الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر الظاهرة بكل وضوح ، ويتبلور هذا التعبير في شخصية مانيو بو جه خاص . ومن الجدير بالذكر أن فلسفة سارتر الوجودية تعبر عن هذا الموقف تعبيراً صاربحاً على نحو ما سنبين في الصفحات التالية . (العلبمة الأولى) .

فى الفترة التى انقضت منذ ظهور الطبعة الأولى تغير موقف هذا الفيلسوف ، مما يدعونا إلى تعديل القضية السابقة والقول بأنها تصدق عل فترة ممينة من فترات حياته .

الآخر فهم لا يرضون بهذا الرأى، وإن كانوا يقرون بوجودهذه المظاهر. والشيء الذي لاشك فيه أن وجهة النظر تساهم إلى حد ما في صبخ الوقائع بلون وجودها ؛ وهو ومن هنا يبدو أن القول بانهيار عام للحضارة يوشك أن يكون أسطورياً ، وهو نفسه وجه من أوجه التشاؤم التي تسود في الأزمات الحضارية . ويروى التاريخ أن فريقاً من المجتمع الإغريقي كانوا يرون ظهور الإمبراطورية الرومانية كارثة على الإنسانية ، وأن فريقاً من المجتمع الفارسي كانوا يرون ظهور الحضارة الإسلامية كارثة على الإنسانية أيضاً ، ولا يزال يوجد في أيامنا أساتذة في الجامعات ينعون حضارة العصور الوسطى لما يرون فيها من بساطة وهدوء قضت عليهما الحضارة الحديثة بالعلم والآلة .

لكن ما هي الحضارة (١) يجيب جروفز E.R. Groves ومور P.L. فور H.E. Moore بأنها مجموعة الآلات الذهنية والمادية التي يستخدمها جمع من الأشخاص في كفاحهم لإشباع (٢) حاجات الحياة (٣) ، أو بعبارة أخرى إنها مجموع مظاهر عملية التكيف (٤) التي تقوم بها جماعة من الناس في كفاحها لحفظ البقاء .

ويمكن الأخل بهذا التعريف ، دون ما حاجة إلى تشتيت الحديث فى مناقشة اشبنجلر O. Spengler تفرقته بين الحضارة والمدنية (٥) ، فإن هذه التفرقة نفسها لا تمس فكرة التكيف الاجتماعي التي يبرزها التعريف السابق ، بقدر ما تمس الوسائل التي يتم بها هذا التكيف ؛ فهي التقاليد النبيلة في الحضارة وهي المال في المدنية ، وهي القدرة على أن يحيا الإنسان الفن والدين والتقاليد والحياة الاجتماعية بصورها جميعاً دون أن «يعرفها» معرفة عقلية تتيحله أن يناقشها ويتأملها ويتناولها بالقليل من الإيمان والكثير من الشك والارتياب ، هي هذه القدرة على أن يحيا الإنسان حياته في عماء في حالة الحضارة ، أما في المدنية فهناك العجز عن أن

culture (1)

satisfaction (Y)

Graves, E.R. & Moore, H.E. An Introduction to Socilogy, New York: (\*)
Longmans, 1941.

adjustment (1)

civilization ( )

يمارس الإنسان هذه الحياة في صمت وطمأنينة ، إنما يحيا الإنسان حياة يسودها العقل ، فهو يراها بمنظار العقل و يحكم عليها بمعايير عقلية أو نفعية ، فتفقد أخلاقياته أسسها الغرزية الثابتة العميقة ، وتصبح انعكاساً للمعرفة عن الحياة لا انعكاساً للحياة نفسها . ويستطرد اشبنجلر في هذه التفرقة ، في أكثر من موضع من كتابه المسمى Thee Decline of The West . وسواء أكانت تفرقته صحيحة أم زائفة فالشيء الذي لاشك فيه أنه لا يعارض الربط بين الحضارة أو المدنية من ناحية وبين عملية التكيف الاجتماعي من حيث إنها المضمون النفسي لكل منهما . وهذا ما نريد الحديث عنه في شيء من الوضوح .

من الجلى أن أوجه الشبه بين الأحياء متعددة ، والكتب المدرسية لا تألو جهداً في إحصاء هذه الأوجه جميعاً . غيرأن الوجه الجوهري بلاريب والذي يكاد يتركز فيه معنى الحياة (٢) هو محاولة الكائن الحي التكيف مع بيئته (٣) . وإذا كانت هذه العملية تبدو لدى الإنسان أكثر تعقيداً منها لدى سائر الكائنات الحية ، فرجع ذلك إلى ما يمكن أن نسميه بالوراثة الاجتماعية ، ونعنى به حفظ نتائج الحبرة ، وتناقلها بين الأجيال المتتابعة ، مما مكن من تشييد الحضارة بوجهيها ، المادى ويتجلى في الآلة ، والمعنوى ويتجلى في البناء الفكرى بعناصره الخثلفة من علم وفن وفلسفة ونظم سياسية ودينية وتربوية وما إليها . وما دامت الحضارة هي توجيه هذا التكيف من جهة وهي نتيجته من جهة أخرى ، فالقول

Spengler, O. The Decline of The West, London: G.A. & Unwin, 1926. (1)
1. Istvol.; pp. 31,34,35,106,107,353 - 355.

ويلاحظ أن تفكير اشبنجلر يسوده غموض صوفى ، وهو أقرب إلى التفكير الوثاب منه إلى التفكير الوثاب منه إلى التفكير المدقق . والفكرة الموجهة له في هذا الكتاب ، وهو من أهم مؤلفاته ، هي أن الحضارات التي توالت على الإنسانية في تاريخها إن هي إلا أشكال من الحياة قد انطوت على نفسها واستغلق كل منها على أفهام أبناء الحضارات الأخرى جميعاً . فهي بذلك أشبه بدوائر مغلقة ، وهي من ناحية أخرى شبيهة بالكائن الحي ، إذ تولد ثم تدرج في الطفولة والشباب ، تم تعتريها للشيعوضة وينتهي أمرها إلى الموت .

Dietz, D. The: Stary of Science, London: G.A. & Uniwn, 1932, pp. 286-294. (Y)

environment, milieu ( T )

بأن حضارتنا الحديثة قد أصابها بعض الاختلال ، مما أدى إلى انهيار بعض القيم من حيث إن القيم هى مظاهر الصلة بين الأنا وعناصر البيئة ، هذا القول لا يعنى أكثر من أن عملية التكيف التى كانت قد اختطت لنفسها طرقاً معينة هى بسبيل تغيير هذه الطرق .

فنحن نمضى الآن نحو تكيف جديد . والواقع أننا نواجه المواقف الجديدة في معظم لحظات الحياة ، فلا تسعفنا عاداتنا (١) الفكرية ولا الحركية ، ومن ثمضط إلى أن نخطو خطوات جديدة في سبل مجهولة . يحدث هذا في سلوك الأفراد كما يحدث بدرجات متفاوتة ، الأفراد كما يحدث في سلوك المجتمعات ، غير أنه يحدث بدرجات متفاوتة ، فيشمل أحياناً أقلها . ولكي تلمس فيشمل أحياناً أقلها . ولكي تلمس الفرق بين هذين الموقفين تصور مثلا شاباً مصرياً اضطرته بعض الظروف إلى أن يحيا بعض عمره بين قبائل الكبسجيس (٣) ، عندئذ يلزمه أن يتكيف مع البيئة تكيفاً يقتضيه التغيير في معظم عناصر المجال النفسي . وعلى العكس من ذلك لو أن هذا الشاب كان قاهرياً واضطر إلى أن يقيم في الإسكندرية ، فلن يكلفه ذلك سوى تغيير طفيف نسبياً . كذلك المجتمع ، ينتقل في الزمان كما ينتقل الفرد في المكان ، فهو يتغير وتغيره مطرد لا ينقطع ، وقد يصل به هذا التغير بين الحين والحين إلى درجة تضطره إلى إحداث إنقلاب في عناصر فيتجلى في صلته بالطبيعة والآلة ، وأما الداخلى فني تنظيم العلاقات بين الأفراد من ناحية وفي نوع البنايات الروحية السائدة من ناحية أخرى. وهذا التغير من ناحية وفي نوع البنايات الروحية السائدة من ناحية أخرى. وهذا التغير من ناحية وفي نوع البنايات الروحية السائدة من ناحية أخرى. وهذا التغير من ناحية وفي نوع البنايات الروحية السائدة من ناحية أخرى. وهذا التغير من ناحية وفي نوع البنايات الروحية السائدة من ناحية أخرى. وهذا التغير من ناحية وفي نوع البنايات الروحية السائدة من ناحية أخرى. وهذا التغير من ناحية أخرى وهذا التغير من ناحية أخرى وهذا التغير من ناحية أخرى وهذا التغير المحتمعات المشاركة في الحضارة الحديثة .

ولنمض قليلا في هذه المقارنة بين تكيف الأفراد وتكيف المجتمعات ، فإنها

habits, habitudes (1)

<sup>(</sup> ٢ ) يلاحظ أننا نستخدم مفهوم «المجال» كما يستخدمه علماء النفس التابعون للمدرسة المشطالتية . فهم يستخدمونه للإشارة إلى الكل المكون من البيئة والأنا مماً .

مادة J.G. Peritaiany قبائل بدائية تميش في كينيا ، وقد اتخذ منها الدكتور برستياني J.G. Peritaiany مادة الموسوم

ما تزال مثمرة وبعيدة عن المغالاة التي تورث الزلل . يأبي كثير من الأفراد الاعتراف بالواقع ، والعمل على التكيف معه وقد تغير من بعض أوجهه ، ويفضلون الفشل والنك ص (١) إلى مرتبة الاجترار حيث يعيشون مع شبح عالمهم الزائل الذي لم يعد له وجود إلا في أحلام يقظتهم (٢) . وكذلك الحال في فترات الانتقال الاجتماعي ينقسم المجتمع إلى فريقين ، فريق يضم الفاشلين الذين الا يريدون الاعتراف بالواقع (٣) ويبذلون أعظم الجهد للتشبث بالماضي ، وفريق يمضون قدماً مع التطور (٤) ، محاولين و بما في الحاضر من هذا الماضي ، وفريق يمضون قدماً مع التطور (٤) ، محاولين أن يغير وا من وسائل تكيفهم القديمة كيما تلائم الجديد ، وبذلك يصبحون هم أن يغير وا من وسائل تكيفهم القديمة كيما تلائم الجديد ، وبذلك يصبحون هم أنفسهم جزءاً من هذا الجديد و بعض مقوماته .

وكل تكيف جديد يبدأ بما يشبه الانطواء (٥) ، فيتجه الكائن الحى نحو عالمه الباطني ، ينظر في أعماقه ليعيد تنظيمها وإعدادها لمواجهة الموقف الجديد بما يلائمه ، وقد يتضخم هذا الانطواء فيصبح فراراً ، وقد يعتدل فينتهي إلى تحقيق التكيف المنشود . ومن الطبيعي أن تسود في مرحلتنا الحاضرة مظاهر الانطواء ما دامت هذه المرحلة خطوة نحو تكيف جديد ، وفي استطاعتنا أن نعتبر نهضة العلوم الإنسانية أعنى العلوم التي تجعل من الإنسان موضوعاً لها كعلم النفس وعلم الاجتماع بوجه خاص مظهراً من بين هذه المظاهر . ولقد نرى مظاهر أخرى تدل على اندفاع في الاتجاه الانطوائي دون ما وعي بالإطار العام للحضارة ، وفي نداءات السريالية والوجودية أمثلة واضحة على ذلك ، العام للحضارة ، وفي نداءات السريالية والوجودية أمثلة واضحة على ذلك ، فهي ذات سمة بارزة تميزها من جميع التيارات الفنية والفلسفية الأخرى ، ألا وهي قطع الأوشاج التي تصل بين الفرد و بيئته ، ولكن بطرائق مختلفة .

فأما السريالية (٦) فقد ظهرت في أوائل هذا القرن كحركة في الفن جديدة

regression ( )

day-dreams, réveries ( Y )

reality, réalité ( T )

evolution ( t )

introversion ( )

super-realism, surréalisme ( )

جدة تامة بمعنى أنها تتضمن التجديد في الشكل وفي المضمون ، وهي بذلك حركة متكاملة في ذاتها لا يمكن المقارنة بينها وبين حركات فنية أخرى كالانطباعية (۱) والتكعيبية (۲) مثلا . إذ أن هاتين الحركتين لا تتضمنان سوى التجديد في الشكل لا في المضمون . ولعل أصحابهما كانوا على وفاق مع فلو بير Flaubert فيا ذهب إليه من أن المهم في العمل الفني هو صناعة الفنان ومهارته لا المضمون ، فهو يستطيع أن يتناول أشذ الملوثة وعات تفاهة دون أن يخشى على تقدير عمله ما دامت يده حاذقة . أما السريالية فهي تتضمن إعادة ثورية في تاريخ الفن و وسيلته على السواء ، وهي من هذه الناحية تعتبر حركة ثورية في تاريخ الفن . ومن ثم رأينا بعض الفنانين الأحرار يتجهون إليها (أو إلى المنطق الذي تنطوي عليه ) في مستهل حياتهم ، ومن هؤلاء بيكاسو Picasso المصور الإسباني المشهور وأراجون Aragon الشاعر الفرنسي المشهور أيضاً ومن قبلهما رامبو Rimbaud الذي اشترك في ثورة فرنسا عام ١٨٧٠ والذي قبلهما رامبو Rimbaud المارود بينها ظلت عيناه تشرقان بالإلهام » .

يبدأ السرياليون بأن يقرروا هذه الحقيقة التى أصبحت يقينية إلى حد بعيد ، ومؤداها أنه لا يوجد فى مجتمعنا الحاضر أساس مقبول لنهضة الفن نهضة صادقة أصيلة ، ومن ثم فقد أصبحت الدعوة إلى التغيير واجبة . غير أن الدعوة إلى التغيير شيء وما يرتبه الداعى على هذا التغيير شيء آخر ؛ فقد تقول « يسقط العالم ! » ، ولكن ذلك لن يطبعك بطابع الأحرار ، اللاين يتطلعون إلى المستقبل ، فإذا أكملت العبارة فقلت « أنا أبنيه أفضل مما هو » ، حشرت في زمرتهم لأن الحرية خلق و بناء ، وليست مجرد تحطيم وتدمير .

على أن السرياليين قد أسقطوا العالم فحسب ، فهم حانقون على الفنانين السابقين ، لأن هؤلاء الفنانين على اختلاف نزعاتهم ومدارسهم كانوا عبيداً للواقع الحارجي ، كانوا يحاولون دائماً أن يقدموا ما يشبهه ، وهذا واضح في التصوير الأكاديمي (٣) بوجه خاص . وليست هذه مهمة الفنان في نظر السرياليين ،

impressionism, impressionisme ( )

cubism, cubisme (Y)

painting, peinture (T)

إنما مهمته التعبير عن الواقع الداخلي ، مهمته التعبير عن الخبرات الوجدانية . وقد يقال إن الفنانين جميعاً حتى التقليديين منهم إنما يعبر ون عن خبراتهم الوجدانية من خلال تصويرهم للوقائع الحارجية ، وذلك بأن يصورها الفنان ويحملها لوناً عاطفيا معيناً هو لون وقعها عنده ، لكن هذا لايرضى السرياليين ، فهم يطلبون تعبيراً مباشراً عن هذه التجارب بأنغامها الحادة وألوانها الصارخة ولا معقوليتها . على هذا الأساس نفهم كيف أن مهمة الفنان ليست في أن يقدم ما يعادله (۱) . وبذلك يدعون الفنان للتخلى عن الواقع ولكن في أن يقدم ما يعادله (۱) . وبذلك يدعون الفنان الباطني . ولما كان كل عمل ينشر على الجماعة يتضمن دعوة ذات اتجاه الباطني . ولما كان كل عمل ينشر على الجماعة يتضمن دعوة ذات اتجاه معين ، سواء أكان هذا العمل فنياً أم علمياً ، فليس ثمة ما يدعو إلى اعتبار الدعوة السريالية دعوة موجهة إلى الهنانين فحسب ، بل هي دعوة عامة موجهة الى أبناء المجتمع ، مؤداها الثورة على الواقع الحارجي بالانصراف عنه .

و يحاول أندريه بريتون A. Breton أن يبرر هذه الدعوة بأن يبين أنها دعوة مؤقتة لحين إحداث توازن نفسي لدينا ، بين جوانب النفس الشعورية وجوانبها اللاشعورية . فإن من مساوئ الانقياد والحضوع للواقع الحارجي أن طغي هذا الواقع على حريتنا ، وانعكس ذلك في الأفراد في صورة طغيان للشعور على اللاشعور ، وبالتالي بدأت مظاهر الاختلال النفسي والفورات العصابية تجتاح جيل هذا الطور من أطوار الحضارة الغربية ، مما أوضحه فرويد وأتباعه بجلاء تام . والذي يريده بريتون وأتباعه من جانبهم ، أن يقيموا حياة جديدة متزنة على أنقاض هذا الاختلال ، فكأن السريالية من هذه الناحية فن للعلاج النفسي . ولذلك يقول بريتون «قصاري جهدنا . . . منصرف إلى إبراز الواقع الباطني والواقع الخارجي كعنصرين يمضيان نحو اتحاد . . . هذا الاتحاد النهائي هو الهدف الاخير للسريالية ؛ ذلك أنه لما كان الواقع الباطني والواقع الخارجي في مجتمعنا الحاضر متناقضين فقد جعلنا همنا مواجهة هذين الواقعين الخارجي في مجتمعنا الحاضر متناقضين فقد جعلنا همنا مواجهة هذين الواقعين

كلا بالآخر كلما حانت فرصة لذلك ، ورفضنا سيطرة أحدهما على الآخر ، ولكن ليس معنى ذلك أننا نعمل فيهما فى وقت واحد ، فذلك من شأنه أن يوهم بأنهما أقل انفصالا وتباعداً مما هما فى الحقيقة . . إنما نحن نعمل فى واحد تلو الآخر ». . . . « ذلك أننا نؤمن بامتزاجهما فيا فوق الواقع إن صحح هذا التعبير » (١) . ومن الجلى أن الخطوات المنطقية لتفكير السرياليين تقتضيهم البدء من الجانب اللاشعورى للحياة النفسية ، ومن ثم فإن الفن السريالى عند الفنانين يوازى طريقة التداعى الحر (٢) لدى المحللين النفسيين . وهم بالفعل يستلهمون طرائق التحليل النفسى ويعتمدون على كثير مما يعتبره المحلل النفسى مصادر طيبة للكشف عن مخبآت اللاشعور ، وسبر أغواره ، ونخص باللاكم من بين هذه المصادر الأحلام والرموز ذات الدلالة الجنسية .

فهل حقق السرياليون هذه الحركة الديالكتية التي ورد ذكرها في حديث بريتون فيلسوفهم الأكبر ؟ هل تحركوا بين النقيضين فعلا ؟ ليحققوا واقعاً نفسياً يضمهما معا في شيء من الاتزان ؟ الجواب على ذلك بالنبي . فالفنانون اللدين رجعوا إلى الاعتراف بالواقع الحارجي كأراجون وكلودروى وبيكاسو يعتبرون خارجين على السريالية ، وهم أنفسهم يعلنون ذلك ويعلنون سخطهم على الدور الاجتماعي الذي يقوم به دعاتها . والفنانون المنضمون تحت لوائها وعلى رأسهم ذاكي الذي يزالون يمضون في نفس الاتجاه الذي أعلنوه منذ البداية ، وهو التعبير عن الأعماق اللاشعورية .

وليس المهم هنا أن نحكم لهذه الحركة أو عليها ، ولا أن نتنبأ بمستقبلها ، ولكن المهم أن نتبين من خلال هذا العرض الموجز تلك السمة المميزة لها ، ألا وهي المغالاة في الاتجاه الانطوائي ، وقطع الصلة بالعالم الخارجي ، وإبراز معالم الخبرة اللاشعورية على نطاق اجتماعي ، مع أنها مضادة للحياة الاجتماعية

Breton, A. "Manifeste du Surrealisme" (Art & Society, H. Read, London: (1) F. & F., 1945. p. 123).

free association (Y)

بطبعها ، إذا صح رأى فرويد فى اللاشعور . والسريالية بذلك عرض اللداء أكثر منها علاج للبرء منه ، هى مظهر من مظاهر الانهيار فى التكامل الاجتماعى وليست أداة لاستعادة هذا التكامل ، يقوم بالدعوة لها أفراد برموا بما فى الواقع من متناقضات فسخطوا عليه ، لكنهم هم أنفسهم ضلوا الطريق إلى الحروج منها ، فأصبحوا من بين مقوماتها .

كذلك الوجوديون (١) ، يبدو فى حديثهم التبرم بالواقع الاجتماعى الراهن ، والثورة عليه ، لكنها الثورة العاجزة التى تزيد هذا الواقع إمعاناً فى التمزق والتناقض ، دون أن تستطيع التغلب عليه أو تجد الطريق إلى الخروج منه . والوجودى يعترف بذلك فى غير مداورة ، فيقول إن فلسفتى « لا تجلب داء ولا دواء ، بل تلاحظ ما هو العالم الحديث وتتنبه لحظ الإنسان ومصيره ، فهى تقول لنا ما هى الحياة ، ولا تريد تغيير شىء فيها » .

والوجودية (٢) ، كأية فلسفة أخرى ، بل كأى إنتاج آخر سواء أكان مادياً أم معنوياً ، لا يكتمل فهمها وسبر أغوارها إلا إذا نظرنا إليها من خلال بيشها التي عاشت فيها ولقيت نجاحاً وانتشاراً . نعم يمكن الاقتصار كما يفعل معظم المثقفين اللدين يزعجهم الربط بين المداهب الفكرية والحياة الاجتماعية ، يمكن الاقتصار على تتبع المنطق الداخلي لهذه الفلسفة أو تلك ، أعنى أن يقتصر الدارس على تبين كيف يصدر هذا التصور عن ذاك وكيف تستتبع يقتصر الدارس على تبين كيف يصدر هذا التصور عن ذاك وكيف تستتبع هذه المقدمة نتيجها ، لكن الفهم سيظل مبتوراً وستظل الفكرة أو النظرية قائمة في الهواء . وسيكون شأننا كشأن عالم النبات الذي لا يعرف شيئاً عن صلاحية التربة لنباتاته .

ولئن كان هذا المنهج فى تناول النظريات أو الفلسفات ضروريًّا ، ولا غنى عنه ، فإن ضرورته فى حالة الفلسفة الوجودية تبدو أوضح وأشد لزوماً . ذلك أن الصلة بينها وبين الظروف الاجتماعية التى أحاطت بظهورها وانتشارها

<sup>(</sup>١) سوف نقصر حديثنا هنا على و جودية سارتر في أعقاب الحرب العالمية الثانية .

<sup>(</sup>۲) أوثزيو ( ديدييه) « الوجودية » الكاتب المصرى أكتربر ١٩٤٦ ، مجلد 4 عدد ١٣٠٤. ص ١١٩ - ١٤٨ ،

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



فتاة تمسك بالمندولين - ١٩١٠ – بيكاسو – مثال التصوير التكعيبي ( انظر ص٦ )



من البروز بحيث لا تحتاج إلى كثير من البحث والتنقيب ، بل هي تفرض نفسها علينا كحقيقة واقعة وما علينا إلا أن نحاول استخلاص منعلق وجودها . ولست أقصد بالحديث هنا سوى وجودية سارتر التي انتشرت في فرنسا عقب محنتها على أيدى جيوش الاحتلال النازية ، والتي لقيت من الترحيب لدى بعض المثقفين الفرنسيين ما لم تكد تلقاه أية فلسفة أخرى قبلها .

فإذا نظرنا إلى هذه الفلسفة من خلال هذا الإطار التاريخي ، أمكن أن نعرف كيف أنها احتجاج ضد العبودية ، ودفاع عن الحرية ؛ ولكنها تتضمن فهما معيناً للعبودية والحرية على السواء ، يتبلور فى تضخيم قيمة الفرد ورفض كل ما من شأنه أن يضطره إلى فعل معين ، سواء أكان ذلك باسم المثل الأعلى الخلتي أو السياسي ، أو باسم التقاليد أو حتى باسم الضرورة الواقعية .

وأصحاب هذه الفلسفة يثبتون الحرية للفرد على أساس قضيتهم الأولى ومؤادها أن الوجود سابق على الماهية ، يعنون أن الإنسان يوجد أولا ويندفع في العالم ، وبناء على الطريق الذي اختاره للاندفاع فيه يعين نفسه ، فهو في البداية لا شيء ، ولكن عن طريق أفعاله يصبح « إنسانا معيناً » ذا ماهية معينة . وما دامت الماهية ناتجة عن الفعل وليس العكس فقد أصبح الإنسان حراً (١) ؛ وهذه الحرية تعنى أنه خارج على كل قانون علمي ، وإلا فعلى أي أساس نتنبأ بمستقبله ما دام مستقبله هو الذي سيحدد ماهيته . ومن الجلي طبعاً أن هذا الفهم للضرورة العلمية فهم ميكانيكي ، لا يتفق والنظرة المجالية الحديثة التي ترى سلوكنا محصلة للتفاعل بيننا وبين قوى الحجال الذي نعيش فيه . لكن الوجوديين لا يعرفون ذلك ، بل يرون في النظرة الميكانيكية جوهر العلم ، وبالتالي فهم إذ يثورون عليها إنما يثورون على العلم .

وهم يقررون أن إثبات الحرية للإنسان ليس معناه أنه يمارس هذه الحرية فعلا، ولكن معناه أنه يمكنه أن يكون حرًّا إذا أراد، وليس في صميم بنائه ما يمنعه من ذلك، وليس في الواقع الحارجي ما يغرى بالتنازل عن هذه الحرية،

Sartre, J.P. Existentialism & Humanism, London: Methuen, 1948,pp. 28, 29. (١)

فالواقع الخارجي تافه والحياة الإنسانية نفسها تافهة ، ففيم الارتباط بشيء وتفضيله على سائر الأشياء . إننا غرباء في هذا الكون ، ولا شيء فيه يأبه لرغباتنا أو حاجاتنا . يقول بسكال Pascal ، عندما أشاهد تعس الإنسان وتتخبطه ، وأرى الكون كله أبكم ، وأشاهد الإنسان في غير نور يهتدى به ، بل متر وكا لنفسه كالضال في هذا الركن من الكون ، لا يعلم من وضعه ولا ما جاء هنا ليفعله ، ولا ما سيؤول إليه أمره إذا مات ، وعندما أرى أنه عاجز عن كل معرفة ، عند ذلك يعتريني الدعر كما يعترى رجلا حسمل نائماً إلى جزيرة مقفرة مخيفة ، فاستيقظ لا يعلم أين هو ولا يجد أية وسيلة للخروج من هذه الجزيرة (١) . عندما يفتح المرء عينيه على هذه الحقيقة ويراها هكذا عارية ، يتبين عن يقين أنه يلزمه ألا يعتمد إلا على نفسه .

والطريق إلى الحرية إنما يكون بالرجوع إلى ذاتنا العميقة عندما نواجه أى موقف من مواقف الاختبار ، أو بعبارة أوضح يكون بالرجوع إلى مشاعرنا الغرزية . ولما كانت هذه المشاعر متعادلة فيما بينها ليس فيها ما هو أقوى من الآخر ، فإن الاختيار بينها معناه أننا نختار بملء حريتنا (٢).

وجملة القول أن الوجودية سخط على الحياة ، وعلى العالم ، وعلى العلاقات الاجتماعية ؛ كل شيء تافه فى نظرها ولا معنى له ولا غاية ، ولكنها لا تجد الشجاعة للحث على الانتحار ، فتدعو إلى الاستمساك بالحياة رغم تفاهتها ، على أن نحيا حياة عارية من كل ارتباط ، سواء أكان هذا الارتباط بالآمال أو بالقيم الأخلاقية أو بالمثل العليا أو بالحياة الاجتماعية فى أى جانب من جوانبها . وهذا هو معنى الحرية فى نظرها .

فكما أن السريالية ثائرة على الحبرة الشعورية ، كذلك الوجودية ثائرة على كل ارتباط بالواقع الخارجي . وكما أن السريالية لم يعد لها أمل إلا في التعبير عن الحبرة اللاشعورية ، كذلك الوجودية لم يعد لها أمل إلا في الرجوع إلى الغرائز . وكما أن السريالية تبدو أحياناً ذات بريق خادع ، كذلك الوجودية

<sup>(</sup>١) أونزيو (ديدييه). المرجع السابق ذكره.

<sup>(</sup> ۲ ) المرجع السابق ذكره . ص ٣٦ . . Sartre, J.P.

توهم بالدفاع عن الحرية المسلوبة لكنها تشيع اليأس وتسلب الأمل بحجة أنه أمل كاذب .

من هنا قلنا إنهما تياران يعبران عن نزعة واحدة ، وعن اتجاه واحد فى الحياة ، هو اتجاه فريق الفاشلين الذين لم يستطيعوا الاعتراف بالواقع وقد تغير ، والعمل على التكيف معه فى صورته الجديدة ، فآثر وا الاندفاع فى الاتجاه الانطوائى مفضلين اليأس على الأمل ، والغريزة على العقل ، والفرد على الجماعة .

لكننا ونحن نقوم بهذا البحث ، نريد أن نساهم مع أولئك الذين ينظرون إلى أعماق الإنسان دون أن يفقدوا الوعى بالإطار العام للحضارة ؛ نحن مدفوعون نحو هذا البحث الذي ينقب في باطن الإنسان بروح عصرنا ، لكننا ننشد من وراء ذلك أن نعيد النظر في التكامل الاجتماعي ، وأن نساهم في إعادة بنائه على أسس جديدة لأننا نرى فيه الطريق إلى الحرية وليس العكس كما يزعم أصحاب السريالية والوجودية . نريد أن نلقى بهذا البحث بعض النور على الأسس النفسية للإبداع الفنى ، فنساهم في تعبيد الطريق أمام الفنان ، ليحدد موقفه من الواقع الحي . ولقد استعانت الإنسانية منذ القدم بوسيلتين تمكنانها من تحقيق التكيف ، هما المعرفة العلمية والتعبير الفني ، وبالمعرفة العلمية عملت على كشف البيئة الخارجية وتغييرها ، أعنى الواقع الخارجي المحيط بالأنا ، وبالتعبير الفني عملت على سير البيئة الداخلية وتغييرها ، وبذلك مكنت للتكيف أن يتم ، كلما تغير العالم الحارجي تغير العالم الداخلي ، وإذا تغير الداخلي ألني الخارجي يحتاج إلى بعض التغيير حتى يلائمه ، وهكذا أمكن للحضارة أن تنمو وتتقدم معتمدة على هذين العنصرين المتكاملين ، العلم والفن . فإذا كنا تمضى إلى هذا الحد فى تقدير خطورة الفن وعظم رسالة الفنان فلا أقل من أن نفرد للإبداع الفني بحثاً كهذا ، نحاول أن نكشف فيه عن الأسس العميقة لهذا الضرب من النشاط، ونقيم به ردًّا علميًّا على دعاة الفردية المطلقة، من أصحاب الفن والفلسفة على السواء.

٢ ــ ولكن في أي ميدان من ميادين الفن نقوم ببحثنا ؟ عالم الفن يضم

ميادين عدة ، منها النحت (١) ، والتصوير والرقص والتمثيل والموسيقي والشعر . فهل نغض النظر عن هذا التقسيم ونتكلم في الفن عامة ؟ كلا ، لأنه لا يوجد في الواقع « فن » هكذا مجرداً ، و إنما توجد هذه الفنون التي أحصيناها ، ونحن نريد أن نقيم دراستنا على أساس مشاهدة الواقع ، فالحديث إذن في الفن عامة لا يجدى في هذا الاتجاه شيئاً ، اللهم إلا أن نخرج منه ببضع ملاحظات غامضة عابرة . على أننا لن نستطيع كذلك أن نتناول بالحديث جميع الفنون كلا على حدة ، فربما كانت حياة المرء لا تتسع لمثل هذا التجوال العلمي الشامل . لذلك رأينا أن نقتصر على البحث في ميدان واحد من بين ميادين الفن جميعاً ، ألا وهو ميدان الشعر ، وقد نشير من حين لآخر إشارات عابرة الي ميادين الفن الأخرى .

ونود أن نشير هنا إلى أمر له أهميته ؛ فنحن لم نختر الشعر لأنه أسمى الفنون كما يروق لهيجل — ذلك الفيلسوف المثالى — أن يدعى ، فمثل هذه النظرة التقويمية لا تتفق واتجاهنا العلمى الذى تستوى عنده الوقائع من حيث إنها موجودة فعلا ، وبالتالى فلها حقوق متساوية فى دفع الباحث إلى الاهتمام بها والنظر فى علة وجودها . كذلك نود ألا ينفهم من حديثنا هذا أننا من أصحاب الرأى القائل بوجود اختلاف جوهرى بين طبائع الفنون المختلفة ، أو بالأحرى بين الأسس النفسية التى يقوم عليها كل منها ، فلسنا نحن من أصحاب هذا الرأى ولامن أصحاب نقيضه ، ولوأننا أقرب إلى الأخد برأى فيكتور باش Basch الرأى ولامن أصحاب نقيضه ، ولوأننا أقرب إلى الأخد برأى فيكتور باش Basch واحد وتؤدى وظيفة واحدة ، وأن ما بينها من فروق إن هى إلا فروق ثانوية لا تهم سوى الناقد وحده (٢) . وعلى كل حال فالوصول إلى رأى حاسم فى هذا الموضوع غير جوهرى فى بحثنا هذا ، وإذا بدر منا أننا نحسمه على وجه من الوجوه فلن نرتب على ذلك نتائج ذات بال بالنسبة لموضوعنا الرئيسى .

Sculpture (1)

Rusu, L. Essai Sur La Création Artistique, Paris : Alcan, 1935. p. 21. (Y)

سنقصر إذن ميدان بحثنا على الشعر من دون الفنون عامة ، لا لشيء سوى تحديد ميدان البحث بقدر الإمكان دفعاً للتشتت . ثم لسبب آخر خارج عن إرادتنا وهو حدود تراثنا الذي سنعتمد عليه عند القيام بدراستنا التجريبية ؛ فهنا في مصر خاصة وفي الشرق العربي عامة إذا نحن تكلمنا في أي فن آخر سوى الشعر أصبحنا غرباء ، وإذا كانت هناك بذور نهضة في التصوير أو الموسيقي فالعهد بها قريب ، أما الشعر فجذوره ضاربة في الأعماق.

على أن كلمة الشعر كلمة واسعة وغامضة بعض الشيء، فهى مقصورة أحياناً على الكلام الموزون المقنى ، لكنها تتسع أحايين أخرى حتى تشمل كل حديث تغلب عليه سمة التخيل وإن لم يكن مقيداً بوزن ولا بقافية ، وهو الرأى الشائع أن أرسطو Aristotle قائله . فأى المعنيين نقصد ؟

بدياً نقرر أن أرسطو لم يقل بهذا الرأى ، لكنها إحدى الشائعات التى يروج لها فى الأوساط العلمية بقدر ما هى خطأ أو مشوبة بالخطأ . ولكى نردها إلى الصواب نقصد مباشرة إلى كتاب « الشعر » ، فنقرأ فيه أن « المأساة . . عاكاة لفعل ما ، يمتاز بأنه مهم وتام وذو حجم مقبول — بوساطة اللغة المزينة السارة . . . وأعنى باللغة السارة لغة تحمل . . . الإيقاع (١) والغناء (٢) والوزن (٣) وفالإيقاع والوزن من العناصر الجوهرية فى لغة المأساة خاصة والشعر عامة . فالإيقاع والوزن من العناصر الجوهرية فى لغة المأساة خاصة والشعر عامة . كأمبذقليس Empedocles الذى كان يدون فلسفته بلغة موزونة ، وشتان بينه وبين هوميروس . فأرسطو مقر إذن بأن كل شعر لابد أن يكون منظوماً وإن فليكن كل منظوم شعراً بالضرورة (٤).

أما شلى P.B. Shelley فيذهب إلى القول بأن التفرقة بين الشعراء والكتاب الناثرين خطأ شائع . . . فقد كان أفلاطون شاعراً أولا وقبل كل شيء ،

rythm, rythme ( )

melody, mélodie ( Y )

métre, mesure ( v )

Poetics, Arist. & On Style, Demet.", tr. by T . Twinning; Everyman's; 1941; ( ) p. 14.

وكذلك كان اللورد ببكون F. Bacon ويتفق معه ماتيو أرنولد M. Arnold الناقد الإنجليزي إذ يقرر « أن الفكرة هي كل شيء بالنسبة للشعر » وما خلاها فهو خارج عن جوهره . لكن أبركرومبي Abercrombie يتردد بين الرأيين ، فيقول أحياناً « إن كثيراً من النظم ليس من الشعر في شيء ، وإن كثيراً من النَّبر . . . قد يكون شعراً مع تجرَّده من الوزن » ، ثم يقول في موضع آخر إن « اله زن . . . هو الفارق الأكبر الملموس بين الاثنين ( الشعر والنثر ) ، وبدونه نرى لغة الشعر تنحط تدريجاً إلى ما ليس بلغة شعر »(١). أما رتشاردز I.A.Richards فرأيه واضح لا لبس ميه ، إذ يقرر أن الوزن شرط لابد منه في الشعر ، وأن القصيدة تعتمد عليه كإطار يميز خبرة تذوقها ويعد المتذوق لتحصيلها كاملة غير منقوصة بما يتيحه له من شبه تنويم (٢). وكذلك كان هاوسمان A.E. Housman يقول ، « ليس الشعر شيئاً يقال ، بل طريقة يقال بها » (۳) ، وكان سوينبورن A.C. Swinburne يقول إن الشعر شيء في مجرد سياق الكلمات ورنينها ، شيء خنى في صميم حركة الأبيات وسكونها ، وكان يقول كذلك إن الخاصيتين الجوهريتين للشعر هما الخيال وتناسق النغم . وأحصى كودول C. Claudwell خصائص الشعر فوجدها ست خصائص ، على رأسها خاصية الإيقاع النوعي زيادة على الإيقاع الطبيعي في اللغة (٤) ، باعتبار أن اللغة في ناحيتها الشكلية مجموعة من الأصوات ذات المقاطع . وكذلك ذهب دى لا كروا H. Delacroix إلى أن الشعر لا يكون شعراً إلا بالنسج والتأليف بين الفكرة والعاطفة والصور والموسيق اللفظية وتنسيق القالب الشعرى ، فهو الملاءمة بين العاطفة واللغة ، والشاعر إذ يحاول أن يقرضه يجتاز العالم الصوتي .

<sup>(</sup>١) أبركرمبي (لاسل) « قواعد النقد الأدبي » ، (تعريب الدكتور محمد عوض محمد) القاهرة : لحنة التأليف والترجمة والنشر ٣٠٤٩ . ص ٤٤ .

Richards, I.A. Principles of Literary Chilicism, London: Kegan Paul, 5th ed., (Y) 1934. pp. 134-146.

Housman, A.E. The Name & Nature of Poetry : Cambridge Univ. Press, 1945. ( )

Caudwell, C. Illusion & Reality, London: Lawrence & Wishart, 1946. ( ) p. 123.

عالم الإيقاع ليمضى نحو الفكرة المشرقة (١) . وكان سوارس Suarés يقول إن « الشعر موسيقى تحولت فيها الفكرة إلى عاطفة » ، وكان ما لارميه يقول إن الشعر بتألف من ألفاظ لا من أفكار .

كذلك ابن قتيبة يشير إلى ضرورة الوزن في الشعر إذ يقول : « والمطبوع من الشعراء من سمح بالشعر واقتدر على القوافي »(١) ومثله أبو هلال العسكري يقول و « من مراتبه العالية التي لا يلحقه فيها شيء من الكلام . . . هو النظم الذي به زنة الألفاظ وتمام حسنها » ، وقد رتب على ضرورة النظم أو الوزن صفة ِ جوهرية للشعر ، فقال «ومما يفضل به الشعر . . . أن الألحان التي هي أهني اللذات ، إذا سمعها ذوو القرائح الصافية والأنفس اللطيفة ، لا تتهيأ صنعتها إلا على كل منظوم من الشعر . فهو لها بمنزلة المادة القابلة لصورها الشريفة » <sup>(٣)</sup>، فالشعر يقبل الألحان لأنه منظوم . أما ابن خلدون فقد عرّف الشعر بأنه « الكلام البليغ المبنى على الاستعارة والأوصاف ، المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروى مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله و بعده ، الحاري على أساليب العرب المخصوصة به » (١٤) ، ويهمنا في هذا التعريف الإشارة إلى الوزن كجزء جوهري في بناء الشعر . وبمثل هذا الوضوح يتحدث الدكتور طه حسين عن ضرورة الوزن في الشعر ، ويؤكد هذا الحديث في مواضع عدة من مؤلفاته ، فيقول فى أحد المواضع « كل شعر نظم ، وليس كل نظم شعراً ، وقد يشعر الناظم وينظم الشاعر ، بل الشاعر ناظم دائمًا ، وليس شاءراً في كل وقت » (°) ، ويقول في موضع آخر ، « الركن الثالث الذي لابد للكلام أن يستوفيه ليكون شعرًا هو الوزن ، ومعنى ذلك أن الشعر مقسم إلى أقسام تسمى

Delacroix, H. Psychologie de l'Art, Paris : Alcan, 1927. p. 106.

<sup>(</sup>٢) ابن قتيبة « الشعر والشمراء » ، القاهرة : المكتبة التجارية ، ١٩٣٢ .

 <sup>(</sup>٣) العسكرى (أبو هلال) ، «كتاب الصناعتين : الكتابة والشعر»، الأستانة : مطبعة محمود
 بك الكائنة في جادة أبي السعود ، ١٣١٩ هـ . ص ١٠٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن خلدون ، « مقدمة ابن خلدون »، القاهرة : طبع عبد الرحمن محمد ، ص ٥٢٥ .

<sup>(</sup> ٥ ) حسين ( طه ) ، «حافظ وشوق» ، القاهرة : مطبعة الاعتباد ، ١٩٣٣ . ص ١٠٤ .

أبياتاً ، وكل بيت منها مساو تماماً لمقياس خاص ، وهذا المقياس الحاص هو الذى نسميه الوزن » (١) ويقول فى موضع ثالث ، « وإذن فنحن نستطيع أن نعر"ف الشعر آمنين بأنه الكلام المقيد بالوزن والقافية والذى يقصد به إلى الجمال الفنى » (٢).

من الجلى أن هذه الأقوال متفقة غالباً على إثبات الوزن للشعر ، على الرغم مما قد يكون بينها من تعارض فى موضوعات أخرى . وحتى شلى الذى أتاح للشعراء أن ينصرفوا عن الوزن ولا يتقيدوا به لم يبدع إلا شعراً منظوماً . على أننا لا نبحث هنا عن تعريف للشعر نرتضيه ، فربما كانت هذه المحاولة فى هذا الموضع المبكر من البحث ضرباً من المصادرة غير المقبولة ، هذا إلى أنها ليست من صميم بحثنا وإن أمكن أن تقام على أساسه ؛ المهم أننا نقصد إلى هذا التحديد كيلا نهيم فى صحراء ليس لها تخوم ، ونقرر أننا نرتضيه تحديداً لميدان الشعر الذى سنبحث فيه . ومعنى ذلك أننا لن نعنى بالإبداع فى القصة ولا فى الأقصوصة ولا فى المقال ، ولكن سنتجه بالبحث إلى الإبداع فى الشعر أن يكون منظوماً ، وإن كنا نعلم علم اليقين أن ليس كل منظوم شعراً .

٣ - أما وقد فرغنا من تحديد ميدان البحث ، فلنحدد موضوعه . فإن ميدان الشعر يضم عدة موضوعات يستحق كل منها أن يفرد له بحث قائم بذاته . فهناك مثلا علاقته بالشاعر من جهة الإبداع ، وعلاقته بالقارئ أو المستمع من جهة التذوق . وهناك البحث في الدوافع النفسية نحو الإبداع الشعرى من حيث المضمون وهو الشائع لدى أصحاب التحليل النفسي من أتباع فرويد

<sup>(</sup>١) حسين (طه) وآخرون « التوجيه الأدبى » ، القاهرة : لحنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٤٠ ، ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) حَسين ( طه )، « في الأدب الجاهلي »، القاهرة : لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٢٧ ص ٣٤٧ .

والخارجين عليه ، وهناك صلة الشعر بالطقوس والعمل الجمعى (١) ، وهناك صلته بالتطور الاجتماعى ووظيفته فى هذا التطور ، وهناك موضوعات أخرى كثيرة يتسع لها ميدان الشعر . إلا أننا قد تخيرفا لبحثنا موضوع الإبداع من بين سائر الموضوعات ، محاولين أن نجيب على هذا السؤال : كيف يبدع الشاعر القصيد ؟ وفى إجابتنا على هذا السؤال سوف نتبع خطوات الشاعر خطوة خطوة ، سوف نعد عليه أنفاسه ونرصد خلجاته ، سوف نحيا معه فى الداخل والحارج ، فى أعماقه وفى المجتمع ، سوف نقوم بين يديه ومن خلفه ما وسعتنا الجيلة وسوف نحيط به ما وسعتنا الإحاطة ، كل ذلك كيا ننتهى إلى صورة دينامية لحركة نحيط به ما وسعتنا الإحاطة ، كل ذلك كيا ننتهى إلى صورة دينامية لحركة الشاعر فى شعره ، تكشف عن دقائق هذه الحركة وأهم خصائصها .

فإذا كان هذا هو موضوع بحثنا ، فإلى أى مدى يمكننا الإفادة من الكتابات الشائعة في هذا الموضوع ؟ ونحن نقصد هنا مؤلفات فرويد وتلامذته ممن ظلوا مخلصين له أو خرجوا عليه ، فإن لها من ذيوع الصيت ما لم تصل إليه مؤلفات أى باحث سيكولوجي آخر . على أننا سنفصل القول في موقفهم من مشكلة الإبداع ونناقش منهجهم ونتائجهم في مواضع أخرى من البحث ، أما الآن فيكفي أن نشير إشارة عابرة تحدد اتجاه البحث لديهم والفرق بينه وبين اتجاه البحث لدينا . فهم جميعاً قد اهتموا أولا وقبل كل شيء بالإجابة على سؤال : « من أين للفنان هذه الصور والمعاني التي يضمنها أعماله ؟ » وقد اتفتى فرويد S. Freud ويونج C.G.Jung على ارجاع الإبداع الفني إلى اللاشعور (٢) ، مع اختلافات تتفق ومذهب كل في اللاشعور ، إذ أن فرويد يراه فردياً أما يونج فإنه يراه جعياً موروثاً ينحدر إلينا من أسلافنا البدائيين نتيجة لما تركته تجارب الحياة في نفوسهم من أثر ؟ على أن هذين الباحثين قد اهما

<sup>(</sup>١) كتبت عن هذا الموضوع فصولا ممتعة في الكتب الآتية :

Harrison, J. Art & Ritual, London: Home University Librarg, 1935. Thomson, G. Marxism & Poetry, London: Lawrence & Wishart, 1945. Caudwell, C. Illusion and Reality.

unconscious, inconscient (Y)

إلى جانب الإجابة على السؤال السابق بمحاولة الإجابة على سؤال آخر مؤداه البحث في علة الإبداع نفسه ، لماذا يبدع الفنان ؟ ما هي علة عملية الإبداع ذاتها ؟ وقد وجد فرويد هذه العلة في ضغط مركبَّب أوديب (١) على الحياة النفسية لدى الفنان من جهة، وفي ضغط الواقع الحارجي عليه من جهة أخرى، ومحاولة الفنان أن يجد في الفن وسيلة للإشباع الخيالي لبعض حاجاته . وقال يونج إن سبب الإبداع الفني الممتاز هو تقلقل اللاشعور الجمعي (٢) في فترات الأزمات الاجتماعية ، مما يقلل من اتزان الحياة النفسية لدى الشاعر ويدفعه إلى محاولة الحصول على اتزان جديد ، وفي هذا السبيل يكون إبداعه على نحو ما سنوضح فها بعد . كذلك حاول فرويد وتلامذته أن يجيبوا على سؤال كيف تفعل هذه العلة فعلها ، أي كيف تتم عملية الإبداع ، وهو السؤال الذي خصصنا هذا البحث للإجابة عليه ، وقد أضطروا إلى أن يستعينوا في هذا السبيل بعدة مفاهم أهمها التسامى (٣) ، لكن محاولاتهم جميعاً يمكن تلخيص نتيجتها في هذا الأعتراف الذي ألتي به فرويد وهو بصدد البحث في ليوناردو دافنشي L. Da Vinci ؛ إذ قال إن التحليل النفسي (ويعني مذهبه بوجه خاص) لا يستطيع أن يدرس الإنسان من حيث هو فنان وليس في قدرته أن يطلعنا على طبيعة الإنتاج الفني ، وإنه هو نفسه في دراسة لدافنشي لم يدرس الفنان من حيث هو فنان بل درسه من حيث هو إنسان، فدراسته هذه ليست سوى عرض للرجل من ناحية الباثوجرافيا (١). أما يونج فني محاولته الإجابة على هذا السؤال الأخير ، استعان بفكرة انسحاب اللبيدو (°) من العالم الخارجي بعد أن كان معلقاً عليه ، وارتداده إلى داخل الذات وما ينتج عن ذلك من اضطراب في مادة اللاشعور الجمعي التي تتألف مما يسميه بالنماذج الرئيسية (٦) . واستعان

Oedipus complex ( )

collective unconscious; l'inconscient collectif ( Y )

sublimation (Y)

pathography, pathographic وصف المرض ( ٤ )

<sup>(</sup> ه ) Libido الشهوة بأوسع معانيها لا بالمعنى الحنسي فحسب .

archetypes (7)

كذلك بعملية نفسية أخرى هي عملية الإسقاط (١) ، لكنه لم يوضح كيف تجرى هذه العملية ، بل لقد زادها غموضاً بأن جعلها تتوقف على عملية أخرى أشد إبهاماً وهي الحدس (٢) . ولكن يظهر أنه عاد فشعر أن تعدد المصطلحات لم يقدم الإجابة الشافية على سؤاله ؛ فقال فيا يشبه اعتراف فرويد ، إن كل رجع (٣) يمكن تفسيره وبيان علته ، أما فعل الإبداع وهو نقيض الرجع لما يمتاز به من تلقائية ، فسيظل على الدوام يفلت من قبضة اللهن البشرى (٤) . وهكذا أصدر يونج حكمه على العلم في الحاضر والمستقبل جميعاً ، فهو لم يعرف الإبداع ولن يعرفه لأن في طبيعة الإبداع ألا يثبت للمعرفة العلمية .

على أننا لسنا الآن بصدد مؤاخذة يونج على هذا الشك المتطرف ؛ بل نترك ذلك لموضع آخر ، وكل ما نريده في هذا الموضع أن نبين موقف الكتابات الشائعة في موضوع الإبداع الفني من سؤالنا الذي جعلناه مدار بحثنا ، فهي كتابات تبحث غالباً في منبع العمل الفني ، في حين أننا نبحث في كيفية إبداعه ، نريد أن نتبين الإبداع الفني من حيث هو عملية بين عمليات النشاط النفسي المتعددة ، كيف تمضي هذه العملية منذ بدئها حتى نهايتها ، بكل ما يعتورها من شدة وارتخاء وتفتح وإغلاق ؛ ومعني ذلك أننا لن نفيد كثيراً من كتابات أصحاب التحليل النفسي في موضوعنا هذا . وهناك سبب آخر يمنعنا من الإفادة منها أيضاً ، ذلك أن المنهج المستخدم في هذه الكتابات ليس بالمهج من الإفادة منها أيضاً ، ذلك أن المنهج المستخدم في هذه الكتابات ليس بالمنهج العامي الدقيق الذي تغذيه التجربة أو تقوّمه بين الحين والحين ، إنما هو منهج العامي الدقيق الذي تغذيه الإبداع الفني محاولين تطبيقها على ما يشاهدون من وقائع في هذا الميدان ، ولما كنا قد اخترنا لأنفسنا المنهج العلمي القائم على المشاهدة وقائع في هذا الميدان . ولما كنا قد اخترنا لأنفسنا المنهج العلمي القائم على المشاهدة

projection (1)

intutition (Y)

reaction ( " )

<sup>( ؛ )</sup> سويف (مصطنی) ، « التحليل النفسی والفنان » ، مجلة علم النفس ، ١٩٤٦ ، مجلد ٢. ص ٢٨٧ -- ٣٠٢ .

deductive ( • )

إلى جانب الفرض والاستدلال ، فقد وجب علينا ألا نفيد من هذا الاتجاه فائدة ذات خطر . على أننا سوف نعود فى موضع آخر إلى تفصيل القول فى هذا النقد وفى سواه .

أما وقد حددنا ميدان البحث وموضوعه ، فقد بتى علينا أن نحدد موضعه ، أيوضع فى صف البحوث الاستطيقية ، أعنى بحوث علم الجمال ، أم يوضع فى صف البحوث السيكولوجية ؟

بدياً نلقي بهذا السؤال ، ما هو ميدان الاستطيقا ؟

ليس للاستطيقا (١) ميدان ثابت متعارف عليه منذ ظهوره كفرع من الدراسات الفلسفية . إنما هو ميدان متطور . فقد استخدم الاسم أول ما استخدم في القرن الثامن عشر ليشير إلى الدراسة الفلسفية للفن والجمال من حيث التدوق ، ثم تطور واتسعت حدوده حديثاً حتى شملت التدوق والإبداع معاً . وإليك لمحة عابرة لهذا التطور .

لم يحرم العالم من التأملات الاستطيقية قبل القرن الثامن عشر، ومن ذا ينكر آراء أفلاطون وأرسطو، ومن ذا ينكر تأملات أفلوطين Plotin ولنجينوس Longinus وتوماس الأكويني T. Aquinas . إلا أن برمجارتن Longinus ( ١٧٦٤ – ١٧٦٤) هو أول من استخدم « الاستطيقا » بمعنى فلسفة الجمال ، وعين لها موضعاً داخل مجموعة العلوم الفلسفية . وحال، الاستطيقا في ذلك كحال المنطق (٢)، كانت الإنسانية تمارسه قبل القرن الرابع ق . م ، ومع ذلك فإن أرسطو هو الذي حدد معالمه وعين موضعه بين العلوم الفلسفية .

وجد بومجارتن أن الفلاسفة الذين يسيطرون على الأذهان في عهده ، أعنى ديكارت Descartes وسبينوزا Spinoza وليبنتس Leibniz وقولف Wolff ديكارت تغلب على فلسفتهم النظرة العقلانية (٣) الصارمة . فهم قد أحالوا الإنسان إلى عقل

aesthetics, esthétique ( 1 )

logic, logique (Y)

rational, rational (Y)

أولا وقبل كل شيء ، ثم نظروا إلى خصائصه من حيث صلتها بهذا العقل ، ومن ثم فقد شاع تعريف الانفعالات بأنها أفعال مهوشة للفكر وهو التعريف المشهور لاسبينوزا .

وقد جرى العرف عندئذ على تقسيم الفلسفة النظرية إلى مقدمة وأقسام أربعة : فأما المقدمة فهى المنطق أو دراسة الفكر الواضح ، وأما الأقسام الأربعة فهى الانطولوجيا (١) أو مباحث الوجود والكوزمولوجيا (٢) أو مباحث الكون ، والأخلاق والسيكولوجيا . وإلى قولف يرجع الفضل فى اعتبار المنطق هو المقدمة الفرورية لهذه الدراسات . ولما كانت مهمة المنطق هى دراسة الفكر الواضح ، فقد رأى بومجارتن أن يفرد فرعاً خاصاً من الدراسات الفلسفية لدراسة الفكر من حيث هو نشاط غامض . وكثيراً ما يكون الفكر غامضاً مختلطاً لا سيا فى الحطوات الأولى المعرفة . والاستطيقا هو هذا الفرع الحاص بدراسة الفكر الغامض ، أو بعبارة أخرى هو الحاص بدراسة الحس والوجدان ، من حيث الأمامض ، أو بعبارة أخرى هو الحاص بدراسة الحس والوجدان ، من حيث الإدراك الحسى ، لأنه الوحدة فى التغاير والكثرة ، فقد وجب أن نقر بأن الجمال هو موضوع الاستطيقا ، تماماً كما نقرر أن الحق وهو كمال الإدراك العقلى الواضح ، هو موضوع المنطق .

وقد وافق كنت Kant على مقدمات بومجارتن ، لكنه لم يأخذ بالنتيجة ، فاستخدم الاستطيقا في كتابه « نقد العقل الخالص » للدلالة على دراسة الإدراك الحسى المباشر . أما القول بأنه العلم الدارس للجمال باعتباره كمال هذا الإدراك فهذا ما لم يأخذ به ، لأنه كان يشك في إمكان دراسة الجمال بمنهج علمي . ولو أن هذا الموقف لم يمنع كنت من العثور على أسس عقلانية للنظر في أحكامنا

ontology, ontologie (1)

cosmology, cosmologie ( Y )

Bosanquet, B. A History of Aesthetic, London: G. Allen & Unwin: 1934. (7) pp. 183-185.

الخاصة بالجمال ، فضمنها كتابه « نقد الحكم » ، وفيه جعل الموضوع الخاص يالاستطيقا هو الذوق (١).

فبوجارتن وكينت متفقان إذن على توجيه الاستطيقا إلى دراسة الجمال من حيث التذوق ، سواء أكان الجميل من صنع الطبيعة أم من إبداع الإنسان ، وبهذا المعنى لا يزال سنتيانا G. Santayana يعالجه فى أواخر القرن الماضى وأوائل قرننا هذا . ويقول فى ذلك إن الاستيطقا يطلعنا على السبب الذى من أجله نرى أى شيء جميلا أو قبيحاً ، وبعبارة أخرى إن مهمة هذا العلم هى تفسير أحكامنا الجمالية من حيث إنها ظواهر نفسية ، تفسيرها ببيان شروطها وعلاقتها ببقية جوانب نشاطنا . فإذا قارنا بين مدلول «النقد» (٢) ومدلول الاستطيقا انتهينا إلى أن النقد يطاق على تذوق الجمال فى الفن بوجه خاص ، بينها الاستطيقا على تذوق الجمال فى الفن بوجه خاص ،

غير أن الاتجاه الحديث يود ألا يقتصر الاستطيقا على مبحث التذوق وحده ، فيضم إليه مبحث الإبداع الفي أيضاً . ينظر في طبيعة الدافع الفي ، وفي أصله ووظيفته ، وفي الحيال وعلاقته بإخراج الفكرة إلى حيز الوجود خارج الذات ، هذا إلى جانب النظر في الصورة والمضمون ، وفي طبيعة الحكم الاستطيق ، وتقولات الحمال ، وأصل الشعور الاستطيق وطبيعته وعلاقته بالحيال (٤) والإحساس وتداعي (٥) الصور أو المعاني ، والأسس والشروط الفي يواوجية للنشوة الاستطيقية ، بما في ذلك علاقة المنبه (١) بالاستجابة والنسب الرياضية للأنغام المتناسقة ، وبالحملة فقد امتد الاستطيقا عند بعض المحدثين

Knox, I. The Aesthetic Theories of Kant, Hegel & Schopenhauer, New-York: (1)
Columia. University Press, 1936. pp. 53-61.

criticism, criticisme (Y)

Santayana, G. The Sense of Beauty, New York: Scribners, 1896. p. 5-16. ( )

imagination ( )

association ( )

stimulus, (1)

حتى شمل المشاهد والفنان وما يبدع هذا الفنان . وعلى ذلك يكون بحثنا هذا استطيقيةًا بهذا المعنى الواسع الحديث ، أما إذا قصرنا الاستطيقا على مدلوله التقايدى فبحثنا خارج عن نطاقه حماً .

ولكن إذا كانت العبرة بالأفعال لا بالأقوال ، فيجب أن نقرر أن البحوث الاستطيقية الحديثة لا تزال ترى أن التذوق هو موضوعها الرئيسي ، على الرغم عما يذهب إليه بولدوين Baldwin وله Baldwin فرودريد L.A. Reid ورونز Baldwin عما يذهب إليه بولدوين المسلم واله في الاستطيقا » لدراسة في الاستطيقا » لدراسة وقد خصص ريد نفسه خسة فصول من كتابه « دراسة في الاستطيقا » لدراسة الجمال وما يتعلق به من مشكلات التذوق ، في حين أنه لم يفرد للإبداع سوى فصل واحد ، وحتى هذا الفصل لم يقصره عليه وحده . ويقول أوتيتز Utitz يجب أن نبدأ بمعرفة الفن ، ما هو ؟ فإذا استطعنا أن نجيب على هذا السؤال ، أمكن لنا أن نعرف الفنان . ويقرر دسوار Dessoir أن المسائل الخاصة بالعمل الفني أهم من تلك المتعلقة بالفنان (١) والظاهر أن الاتجاه الحديث لا يزال يخضع لقول لبس على المنان أم بفعل معهزة غامضة بنا إلى أن نفهم كيف أذرلته السهاء ، على يدى فنان أم بفعل معجزة غامضة » .

وبعد فأى مكان تفسحه هذه الأقوال لبحثنا هذا ؟

كل ما يمكن أن يقال ، إنها قد تفسح له مكاناً كقدمة ضرورية ؛ ذلك أن العمل الفنى نتاج نشاط حى ، فلكى نتفهمه يلزمنا أن نلقى الضوء على ما دار لدى الحى الذى أبدعه . يلزمنا أن نتفهم عملية الإبداع التى دفعت به حتى هيأت له هذه الصورة التى ارتضاها الفنان أخيراً . يلزمنا أن نتقدم معه فى صبر وأناة منذ البادرة الأولى والمسودة الأولى حتى نصل إلى الصورة التى قبل الفنان أن يطلعنا عليها ؛ ونحن فى ذلك متفقون مع ليثيو روزو L.Rusu وليس هذا الباحث فى الإبداع الفنى هو المقدمة الأولى لكل بحث استطيقى ؛ وليس هذا الباحث منفرداً بهذا الرأى ، ولكنه مرتثيه مع ثلة من مباحثين .

فكنراد فيدلر K. Fiedler يعيب على من يساهمون فى تفسير النشاط الفنى نهم يقيمون آراءهم على تأمل العمل الفنى وما له من تأثير فى نفوسنا ، « ولا شك أنه أساس زائف » . وهيرن Y. Hirn يقول ، « إن دراسة الإبداع الفنى هى أشد البدايات ملاءمة لفهم الفن » . وتيودور لسنج T. Lessing يقول ، « إن الشرط الأول لإقامة الاستطيقا على أسس مبتكرة أصيلة هو الاهتام بشخصية الفنانين أولا وقبل كل شيء . . . ذلك أن كل عمل فنى فعل وتعبير لإرادة مبدعة » . وكذلك يدهب مو يمان Meumann إلى القول بأن «مبدع الفن والجمال هو الجدير بأن يكون مبدأ البحث فى هذا المجال » .

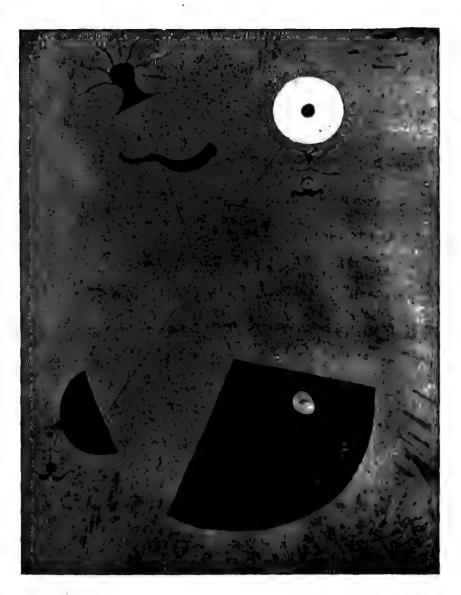

الأموية – ١٩٢٤ – ميرو – مثال التصوير السريالي ( انظر ص ٨ )



البابُ الأول فى الفن والحياة والعلم



سقراط: أفتحسب ألك تستطيع معرفة طبيعة النفس . . . دون أن تعرف طبيعة الكل ؟

فيدر : لقد قال هبرقراط . . . إنه حتى طبيعة الجسد لا يمكن أن تفهم إلا ككل .

سقراط ؛ نعم يا صديق ، وبالحق نطق .

« فيدر »



## الفصل الأول في الصلة بين الفن والحياة

آراء المفكرين الذين تناولوا هذا الموضوع - الاستشهاد بالتاريخ لإثبات صحة القول بهذه الصلة - رأينا في مصدر هذه الصلة .

ليس العجب أن تكون بين الفن والحياة صلة ، ما دام الحي هو مصدر الفن ، بل العجبأن يقال إن هذه الصلة لا وجود لها ، كما نستخلص من دعوى روجر فراى R. Fry ، وأصحاب نظرية « الفن للفن » عامة \*\* . ولعل هذه الدعوى التي كثر القائلون بها في عصرنا هذا ، لعلها أن تكون مظهراً من مظاهر هذا الطور من أطوار الحضارة الغربية ، وهو يقوم في أساسه على الفصل بين أجزاء المجال . ويما يساعد على الأخذ بها أن الحياة في صميمها تقترن بالعمل ، والعمل يقترن حاليةًا « بالكد والتعب » بيما يقترن الفن في أذهان الناس عامة بالاستمتاع وعدم الاكتراث (١) ، فهو خارج عن صميم الحياة .

١ ــ على أن نظرة سريعة عبر الفلسفات المختلفة فى الفن كفيلة بأن تطلعنا على أن المفكرين كانوا على الدوام بصيرين بهذه الصلة ، واو أن بعضهم كان يضل الطريق عندما يمضى نحو تكوين نظريته فى الفن ، إلى حد أنه يناقض نفسه أحياناً فإذا به يأتى بنتائج تنبى مقدماته العامة .

(١) كان أفلاطون يقول إن مجرد الانتقال من الأداء « الدورى » (٢)

عنيل لكاتب هذا البحث أن صوت هذه النظرية قد خفت في الفترة الأخيرة .

indifference ( )

Doric (Y)

فى الموسيقى إلى الأداء « الليدى » (١) حقيق بأن يجلب انهياراً اجتماعيناً . ومعنى ذلك أنه يسلم ضديناً بقوة الصلة بين الفن والحياة . ولكنه عندما جعل يؤلف نظرية فى الشعر ومصدره عند الشاعر ، أخطأ فاستمده من مبدأ متعال عن الحياة ، إذ قال مخاطباً « إيون » Ion فى إحدى محاوراته المسماة بهذا الاسم :

إن براعتك في الكلام عن هوميروس لا تعزى إلى فن كما قلت لك منذ لحظة ، لكنها تأتيك من قوة إلهية تحركك ، قوة كالتي في الحجر الذي سماه يوريبيديس «مغناطيس» وسماه الآخرون حجر هيراكليا . . لأن هذا الحجر لا يجذب إليه الحلقات الحديدية نفسها ليس غير ، بل أن يعطيها قوة تمكنها من إحداث هذا الذي يحدثه – أي جذب حلقات أخرى ؛ بحيث إن سلسلة طويلة جداً من الحلقات الحديدية يمكن أن تتصل بعضها ببعض . وبنفس هذه الطريقة تلهم ربة الشعر نفسها بعض الناس الذين يلهمون بدورهم غيرهم . وبذا تتصل الحلقات . لأن شمراء الملاحم الممتازين جميعاً لا ينطقون بكل شعرهم الرائع عن فن ولكن عن إلهام ووحى إلهي ، وكذلك الأمر في حالة الشعراء الغنائيين الممتازين ، وكما أن كهنة الإلهة كوبيلا . . لا يرقصون إلا إذا فقدوا صوابهم ، فكذلك الشمراء الغنائيون لاينظمون أشعارهم الجميلة وهم منتبهون . إذ حيثًا يبدأون اللحن والتوقيع يأخذهم هيام عنيف ، وينزل عليهم الوحي الإلهي ، مثل كاهنات باخوس . . عند ما ينزل بهن الوحي الإلهي فيهذين ولا يعين ويحلبن مياء الأنهار لبناً وعسلا . وما عمل روح الشعراء الغنائيين إلا هذا كما يعترفون هم أنفسهم ؟ ذلك أنهم يقولون إنهم يطيرون مثل النحل فينهلون الأشعار التي ينقلونها إلينا من ينابيع تفيض عسلا في حدائق ربات الشعر ووديانها ، وهم في ذلك محقون ، لأن الشاعر كائن أثيرى مقدس ذو جناحين لا يمكن أن يبتكر قبل أن يلهم فيفقد صوابه وعقله . وما دام الإنسان يحتفظ بعقله فإنه لا يستطيع أن ينظم الشمر أو يتنبأ بالغيب . وما دام الشعراء لا ينظمون أو ينشدون القصائد العديدة الحميلة عن فن ولكن عن موهبة إلهية كما تفعل أنت عند الكلام عن شعر هومير وس ، لذلك فكل مهم لا يستطيع إلا إتقان ما تلهمه إياه ربة الشعر . فهذا يتقن الأشعار الديثورامبية وآخر أشعار المديح وثالث أشعار الجوقة ووابع أشمار الملاحم وخامس الشعر الإيامبي ، بيها كل مهم لا يجيد أنواع الشعر الأخرى . لأسم لا ينطقون بهذه الأشعار عن فن ولكن عن وحي إلمي . ذلك أسم لو أتقنوا فن إجادة الكلام ف موضوع بعينه لاستطاعوا أن يطبقوا هذا الفن في سائر الموضوعات أو في أي منها . لذلك يفقدهم الإله صوابهم ليتخذهم وسطاء كالأنبياء والعرافين الملهمين حتى ندرك ، نحن السامعين ، أن هؤلاء لا يستطيعون أن ينطقوا بهذا الشعر الرائع إلا غير شاعرين بأنفسهم . وأنه الإله نفسه هو الذي يكلمنا ويحدثنا بألسنتهم . وأكبر دليل على ما أقول هو تونيهخوس . . الخالكيدى الذي لم ينظم قصيدة وأحدة تستحق الذكر ، لكنه نظم نشيد أبوللون الذي يتغنى به الناس جميعاً وقد يكون أروع الشعر الغنائى كله . وهو « من إبداع ربة الشعر » كما يمترف الشاعر نفسه . ويبدو لى أن الإله يبين بهذا الدليل ، بما لا يسمح لنا بالشك ، إن هذا الشعر الجميل ليس من صنع الإنسان ولا من نظم البشر لكنه سماوى من صنع

Lydian ( 1 )

الآلهة . وما الشمراء إلا مترجمون عن الآلهة ، كل عن الإله الذي يحل فيه . ولإثبات ذلك تعمد الإله أن ينطق أتفه الشمراء بأروع الشعر الغنائى . ألا ترى الصدق فيها أقول يا إيون ؟ (١)

وهكذا فصل أفلاطون بين الفن والحياة .

والواقع أن هذا الموقف إذا أردنا أن نعلله من داخل تفكير أفلاطون ، قلنا إنه من إملاء مثاليته العامة ، التي جعلته يرى كل ما في العالم ظلا لحقيقة عليا في عالم خنى ، وشبحاً ينطق بما يقوم وراءه في عالم « المثل » ، وكأنه جعل من « الملهمات » أو ربات الشعر مُشُلا وليس الشعراء سوى ظلال تنطق بصوتها في عالم الواقع .

وطبيعي بعد ذلك أن يخشي أفلاطون على «جمهوريته» من هذا المواطن الذي إن لم يأت بأشياء تبدو خطورتها على الحياة الاجهاعية واضحة صريحة ، فإنه يأتي بأشياء غريبة عنها ، ومن الحير للجماعة في نظر هذا الفيلسوف المحافظ أو الرجعي ألا يظهر بينها الغريب ، ومن ثم فقد جعل يهاجم الشعراء ويوصى بإبعادهم عن الجمهورية . والأمثلة على رجعية أفلاطون كثيرة جداً ، فهو يقيم دعائم أقرى فلسفة مثالية في العالم القديم ، وهو يهاجم العام التجريبي ، ويحط من قدر شهادة الحواس ويشيد بالرياضة، ويجعل نظام العبيد أساساً هاماً للاستقرار الاقتصادي في المجتمع اليوناني كما يصم له . ومن أبرز الأمثلة في هذا السبيل فكرته عن العدالة ، التي تسود مناقشاته في كتاب «الجمهورية» ؛ إذ يرى أن العدالة شيء ثابت أزلي أبدى ، فهي « مثال » فوق المثل ، وليست وظيفة اجهاعية تتغير بتغير الظروف الاجهاعية ، وتتطور بتطور المجتمعات . وعلى الضد من ذلك كان بروتاجوراس Protagoras السوفسطائي يقول : « إن الإنسان مقياس كل شيء » ، وقد قال هذه العبارة باعتباره مشرعاً عندما دعاه بركليز Pericles لوضع دستور لمستعمرة تورى Thurii في جنوب إيطاليا ، بركليز Pericles في الذي يخلق شرائعه لنفسه تبعاً لظروفه الواقعية (٢) .

(س) وعلى حين باعد أفلاطون بين الفن والحياة بخطوتين ، واو أن الخطوة الثانية دليل واضح على شعوره بوجود صلة بينها ، قرّب أرسطو بين

<sup>(</sup>۱) « إيون أو عن الإلياذة » من محاورات أفلاطون ، ترجمة المرحوم الدكتور محمد صقر خفاجه ودكتورة سهير القلهاوى ، ص ۳۷ ، القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٥٦ .

Farrington, B. "Greek Science", Penguin 1944. (Y)

الفن والحياة بخطوتين أيضاً ، فالمأساة تقليد لفعل الإنسان ، تستمد وجودها من عالم الحياة البشرية ، ثم هي تقوم بمهمة اجتماعية هائلة ألا وهي الشفاء اللاذ من الانفعالات الزائدة عن الحاجة والمتصارعة فيا بينها ، وهو ما عبر عنه بمفهوم الكثرسيس (١) .

(١) يقول بوتشر S.H. Butcher وهو حجة في شرح نظرية أرسطو في الشعر ، عيثاً نحاول أن نستمين بكتاب الشعر لتفسير «الكثرسيس». وقد ظهر لهذا الاصطلاح عدة تفسيرات ، منها تفسير تقليدي دام عدة قرون ، مؤداه أنه تسمية للأثر الأخلاق الذي تخلفه المأساة خلال «التنقية من الأهواه». فأما ما هو بالضبط هذا الأثر ، وما هي الانفعالات التي تعمل فيها المأساة فقد اختلف الشارحون فيه أيضاً . ولقد اتفق كووني P. Corneille وراسين J. Racine ولسنج المدرما على فكرة الغرض الأخلاق للدراما ، وعارضهم جوته Goethe ولكن نظريته لا تستطيع أن تصمد أمام بعض الحجج اللغوية وسياق النص الأرسططالى .

وفى عام ١٨٥٧ نشر برناى رسالة صغيرة ألق فيها بتفسير جديد ، مؤداه أن الكثرسيس اصطلاح طبى ، معناه «التطهير » فهو يدل على تأثير متعلق بالمسحة فى النفس يماثل أثر الدواه فى الجسم . وهو يقدم الفكرة هكذا : المأساة تثير انفعالى الجون والشفقة ، وعن طريق فعل الإثارة نفسه تتيح للشخص راحة لاذة — وهذان الانفعالان لا يستأصلان نهائياً بفضل هذه الإثارة ، بل يصيبهما الهدوء مؤقتاً وبذلك يستطيع المره أن يعود إلى حالته السوية . والمسرح بذلك يتيح منفذاً لاذا غير ضار ، لانرائز التى تطلب الرضى ، والتى يمكن إطلاقها فى هذا المجال أكثر مما يمكن إطلاقها فى الحياة المادية . وقد عرف Milton الشاعر الإنجليزى العظيم هذا التفسير العلى ، وذكره فى تصديره لروايته الشعرية وقد عرف Samson Agonistes ، وذكر صراحة أن أرسطو لا يمنى الاستئصال ، ولكن يمنى أن يصل بهذين الانفعالين إلى درجة الاعتدال ، وذلك باستخدام انفعالات ماثلة ، (وداونى بالتى كانت هى الذاه) .

ويرى بوتشر أن أرسطو ربما وصل إلى هذه النظرية من ملاحظته لتأثير بعض الأفاشيد على نوع من الوجد أو الحاس الديني يكثر وجوده في الشرق . ويعتبر الأشخاص المحتاجون لحسفاه النوع من الدحج بهم مس من إله ، ويعالجون علاجاً من هذا النوع ، فبالحركة يرجى شفاء الحركة وبالموسيق الوحشية يرجى تهدئة الاضطرابات الداخلية ، وهو ما يتمتل في «الزار» عندنا في مصر . والفقرة المكتوبة في كتاب «السياسة » والتي يصف فيها أرسطو هذه الأناشيد هي المفتاح لمني الكثرسيس في «الشعر » . ويميز أرسطو بين هذا النوع من الموسيق وبين الموسيق التي لها أثر أخلاق أو تربوي . ثم إنه يميز بينها كذلك وبين الموسيق التي تجلب الراحة أو الاستمتاع الاستطيق . أما الموسيق العلاجية فينتج عنها الكثرسيس . ويلاحظ أن أفلاطون كان على علم كذلك بما لهذه الموسيق من الموسيق العلاجية ، ومن ثم فهو ينصح في كتابه «القوانين » بأن يظل الأطفال في اهتزاز دائم كما لو كانوا في البحر . عير أن أفلاطون لم يمرف سوى الكثرسيس في الموسيق ، أما أرسطو فقد انطلق في التمميم حتى بلغ الدراما .

ومن الجلى طبعاً أن هناك فارقاً كبيراً بين اتجاه كل من الفيلسوفين ، فأفلاطون صاحب « مُثُل » ، وأرسطو عالم بيولوجى ، ولم يكن من الميسور على أرسطو أن يأخذ برأى أستاذه ، لأن عالم الحياة لا يمكن أن يرى فى الحياة غريباً عايها ، بل كل ما يصدر عن الحي لابد أن تكون أصوله ضاربة فى الحياة ولابد كذلك من أن تكون له وظيفة فى هذه الحياة . ومهما يكن من أمر الإبداع الفنى فهو على كل حال عملية بين عمليات الحياة المختلفة ، وليس عجباً بعد ذلك أن تكون مهمته كسائر العمليات فى الحي ، أعنى تحقيق الاتزان الحيوى \*\* .

وهكذا توشك نظرية أرسطو أن تكون رداً مباشراً على رأى أفلاطون الذى أورده في الكتاب العاشر من الجمهورية ؛ فالفن محاكاة ولكنه ليس محاكاة لشيء بل محاكاة لفعل ، والفن يتجه إلى الانفعالات ، فيثيرها لا ليجعلها ذات طابع مترضى بل ليعيد إلى الحياة الاتزان . فهو على صلة وثيقة بالحياة ، من ناحية المنبع ومن ناحية المصب .

(ح) وكذلك يشهد شوبنهور Schopenhauer هذه الصلة الوثيقة بين الفن والحياة ؛ فيقول إن الموسيقى تعبير مباشر عن إرادة الحياة ، والشعر أصدق تصويراً للطبيعة البشرية من التاريخ ، والمأساة قمة الفن الشعرى ، وهى تمثل الحانب المروع من الحياة حيث الصراع بين الإرادة ونفسها قد بلغ الذروة (١).

وقد كان هذا الاصطلاح شائماً في المدرسة الهيبوقراطية Hippocrates الطبية بمعني إبعاد العنصر المؤلم من الكائن وبالتالى تطهير العناصر الباقية . فإذا طبقنا ذلك على انفعالى الحوف والشفقة في الحياة الواقعية وجدنا أنهما يحويان عادة عنصراً مؤلماً ، ولكنا نستطيع التخلص من هذا العنصر في الإثارة المأسائية ، أي أن الانفعالات نفسها تتطهر . أما التأثير المهدئ والشافي للمأساة فيأتي بعد هذا التطهير مباشرة . ومعنى ذلك أن المأساة تفعل أكثر من مجرد إحداث الشفاء من جوانب مميئة في الانفعالات . أي أن وظيفتها لا تقتصر على إيجاد منفذ للخوف والشفقة ، بل تمتد إلى ترويدهما بالرضى الاستطيق ، وبعبارة أخرى نقول إن المأساة تنفي هذه الانفعالات وتصفيها بإمرارها من خلال الأداة الفنية . لكن ما هي طبيعة هذه التصفية أو التنقية ؟ هذا ما لم يجد بوتشر إجرابة مباشرة عنه عند أرسطو .

homeostasis \*

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ذكره ، ص ١٤٦ - ١٥١ المرجع

ومع ذلك فإن الاتجاه الذي مكن شوبنهور من بلوغ هذه الآراء لم يستطع أن يبعد به كثيراً عن العرف الفلسني الشائع في عصره (١١)، حيث بدأ الفصل بين الفن والحياة يظهر بوضوح الدى الفنانين وأصحاب النظريات على السواء . وربما استطعنا أن نتامس الطريق إلى فهم علة هذا الفصل فى المناخ الاجتماعى أو فى روح العصر الذى كان يعيش فيه ، فمن أهم مميزات هذا العصر أن أصبحت القدرات فيه دون الحاجات عند معظم أبناء المجتمع . وقد انعكس هذا الوضع عند الكثيرين في صورة هوة فاصلة بين الإرادة والوعي بمطالبها من ناحية ، وبين القدرة على توزير هذه المطالب من ناحية أخرى . وكان شوبنهور واحداً من أولئك الذين عانوا صراعاً ممضًّا نتيجة لقيام هذه الهوة التي جعلت تزداد عمقاً واتساعاً . ومن ثم فقد عثر على قصائد له تدل على صراع حاد فى نفسه ، وكان يصور هذا الصراع فى صورة ثورة من الإرادة، التي لا تكف عن الطلب أبدآ ؛ لكنه لم يابث أن اكتشف في نفسه الحيال والعقل يعملان على تهدئة الصراع إذا ما استغرقا في جمال الطبيعة والفن ، فعرف أن إرادته تثيره وعقله يحرره ويهدئه . ومن ثم فقد رأى أن العبقرية هي في القدرة على التخلص من الإرادة والتحرر من الرغبات ، وهكذا كانت فلسفته من بعض جوانبها فلسفة للتبرير ، على أساس أن الحاجات التي لم نستطع أن نشبعها ينبغي أن نستغنى عنها لأنها في الواقع ليست سوى ضرب من المناوأة ، وتلك هي طريقة «العنب حصرم». ومن الجلي أن هذا ليس وحده الطريق إلى حل الصراع ، فقد كان يستطيع أن يبتى على الحاجات كمصادر للطاقة تدفعنا إلى مداومة البحث عن طرق أخرى للوصول إلى الأهداف دون التنازل عنها. لكن طريقة استجابة الفيلسوف أو المفكر عامة للأحوال الاجتماعية المحيطة به ، أو بعبارة أخرى طريقة انعكاس هذه الأحوال لدى المفكرين تختلف من مفكر لآخر على حسب ظروفه الحاصة . وقد حاول إدوارد فون ما ير E. von Mayer أن يقدم لنا المفتاح لفهم الأصول العميقة لهذا الموقف الفلسني من شوبنهور ، فأبرز بعض الظروف العائلية التي أحاطت بنشأته ، وهي ظروف سيثة إلى حد

<sup>(</sup>١) عاش شوبهور في الفترة ما بين ١٧٨٨ – ١٨٦٠ .

بعيد ، يتجلى فيها صراع حاد بين الصبى وأبيه من ناحية ، وصراع أحد وأعنف بينه وبين أمه من ناحية أخرى . وليس من شك فى أن هذا الصراع قد أعقب عند الصبى شعوراً عميقاً بخيبة الأمل ، وأعده خير إعداد لقبول فكرة الفرار من الحياة ، والدعوة لها فى كثير من الحماس .

وسواء أكان هذا الرأى الأخير صحيحاً أم لم يكن ، فالمهم أن الأحوال الاجتماعية التي أحاطت بالفيلسوف كانت سيئة إلى حد بعيد ، وأنها صادفت لديه تربة نفسية ذات استعداد خاص ، فكانت النتيجة هذه الفلسفة التشاؤمية المشهورة . ومن هنا ينبغى لنا أن نفهم رأيه في الفصل بين الفن والحياة .

إذا كانت الإرادة هي أصل شقائنا لأنها لا تفتأ تطلب مطالب جديدة في كل حين ، فإن السعادة إنما تكون في الخلاص من حاجاتنا ومطالبنا . ولكن إذا كانت الحياة نفسها سلسلة من الحاجات فكيف السبيل إلى الخلاص ؟ لا يكون الخلاص إلا بالابتعاد عن مبدأ الحياة نفسه . وكيف يتسنى لنا ذلك ؟ بمتابعة السير في أحد الطريقين : طريق الزهد والتقشف حيث نصل إلى النيرقانا (١١) ، أو طريق التأمل الفنى فإنه كذلك مؤد إلى الخلاص .

على أن شوبهور عندما تحدث عن الفن من جهة الإبداع ، ربط بينه وبين الجنون ؛ وإليك رأيه في هذا الموضوع . قال الفيلسوف إن القدرة على تفهم الحقيقة الكامنة وراء المظاهر هي التي تجعل من الإنسان عبقريبًا ، لأن العبقرية تتضمن أن يصير الإنسان ذاتاً خالصة للمعرفة ، تتأمل دون أن تقصد إلى مبدأ العاة الكافية (٢) ، تتأمل مثل الموجودات وحقائقها الأولية ، ومع أن الملكة اللازمة لذلك شائعة عند الحميع ، فإن اللحظات التي تتقضي في ممارسها نادرة عند الأغلبية الساحقة منهم ، لأنهم يسخر ونها في معظم الأوقات لخدمة إرادتهم ، فهي لا تستطيع أن تستقل وتسعد بالمعرفة لذاتها ، وليس سوى

<sup>(</sup>١) حالة نفسية أشادت بها الديانة البوذية ، باعتبارها أسمى المراتب التي يمكن أن يبلغها الفرد في ارتقائه الروحي . وفيها تمحى الفردية في اتحادها بالجوهر الميتافيزيتي للعالم . وتمحى مشاعر الألم والمعاناة والقلق وإن لم يمح الشعور نفسه .

sufficient reason (Y)

العبقرى (١) من تعلو لديه هذه الملكة فوق ساثر الملكات ؛ غير أننا إذا تأملنا نوع نشاطها عنده وجدناه على غرار نشاطها عند المجنون ، فكلاهما تحصل له معرفة صادقة مباشرة بالحاضر فحسب ، وهو ما نسميه في حالة العبقرى بالإلهام . وكلاهما يضل معرفة الروابط التي تصل بين موضوع الانتباه وما سواه من الموضوعات ، لأن « الموضوع الخاص لتأمله ، أو الحاضر الذي يدركه بحيوية شاذة ، يظهر في ضوء ساطع يطمس الحلقات الأخرى من السلسلة التي ينتمي إليها هذا الموضوع » ، ولو أن طريق المعرفة هنا لم يكن الإلهام لما كانت هذه النتيجة . أضف إلى ذلك وجها ثالثاً من أوجه التشابه بين العبقرى والمجنون هو فقدان ضبط النفس (٢). وهكذا تنعقد الصلات الوثيقة بين الطرفين ؛ وفي هذا القول إرهاص بما سيقوله نزبيه Nisbet ولومبروزو Lombroso وكرتشمر Kreischmer ، والشقة بينه وبين أقوال أفلاطون غير بعيدة . وربما كان أرسطو مسئولا كذلك عن هذا الربط بين العبقرية والجنون ، وسنيكا Seneca الفيلسوف الروماني مسئول مثله كذلك . ومن الطريف هنا أن نذكر رد نوردو Nordau على هذا الرأى ، ونوردو هذا تاميذ من تلامذة لومبروزو رفض رأيه في العبقرية باعتبارها نوعاً من الصرع الناقص épilepsic larvée ، قائلا إن هذا القول يشبه قولنا إن الرياضة البدنية مرض في القلب ، لا أشيء إلا لأن معظم الرياضيين يصابون بمرض في القلب . فهل يكون هذا القول صحيحاً (٣) ؟ الواقع أنه أخذ للارتباط على أنه علية .

ولكن لنعد إلى رأى شوبنهور . إن صلة الفن بالحياة فيا يرى هذا الفيلسوف، صلة دقيقة كل الدقة ؛ فالفن يبدو من ناحية الإبداع تعبيراً مباشراً عن الإرادة التي هي جوهر الحياة (الموسيقي) ، من حيث إن الحياة ما ينساب بين الرغبة والحصول . وهو من ناحية التذوق أحد طريقي الفرار إلى السلام ، فهو انتقال من الإرادة إلى المشاهدة ومن الرغبة إلى التأمل . وهو من ناحية ثالثة ، ناحية

genius ()

self-control ( Y )

Ribot, T. L'Imagination Créatrice, Paris : Alcan, Gième ed., 1921, p. 118. ( T )

أصوله النفسية والاستعدادات المؤهلة له لدى الفنان ، عنوان الجنون . فإذا أغفلنا ناحية التذوق قليلا لأنها غير جوهرية فى بحثناهذا ، قلنا إن شو بنهور يعقد بين الفن والحياة صلة قوية ، غير أنه ساخط على هذه الصلة ، لأنه ساخط على الحياة عامة .

إن الصلة بين آراء شو بنهور وآراء أفلاطون واضحة لا سبيل إلى الشاك فيها ، تتجلى فى هذه الثنائية التي يعقدها كل منالفيلسوفين بين الواقع والمثال أو بين الظواهر المتكثرة المتغيرة وبين الحقيقة الموحدة الثابتة من ورائها . واكن مما لاشاك فيه أيضاً أن فيلسوفنا الجرماني كان متأثراً بالعرف الفاسني العام الذي أشاعته كتابات كنت Kanı في هذا الموضوع ، وحديث هذا الأخير عن «عدم الاكتراث » الذي تمتاز به تجربة التذوق الأشياء الحسيلة والأعمال الفنية ، وقد جاء هذا القول يحمل بذور نظرية «الفن للفن» (١١) و «الفن لعب» و «الفن فرار» أو على حد تعبير شوبنهور «الفن للخلاص». على أن إدوارد فون ماير يرى أن هذا الاستنتاج غير صحيح ، لأن عدم الاكتراث عند كنت ذو صبغة منطقية . وهذا صحيح إلى حدما . لكنه لا ينفي شيوع الصبغة السيكولوجية ، لا في حديثه عن الحكم الاستطيقي فحسب بل في فلسفته جميعاً ؛ ففيها أصول التقسيم التقليدي الذي شاع في كتب علم النفس إلى عهد قريب. وأعنى به تقسيم النشاط النفسي إلى وجدان ونزوع وإدراك ، وفيها محاولة لتقرير الأصول الفطرية للإدراك والحكم، وفيها تأثر بهيوم D. Hume الفيلسوف الإنجليزي الذي يرد قانون العلية إلى نوع من العادة . هذا إلى أن فهم كنت لعدم الاكتراث يحمل في طياته صبغة سيكولوجية واضحة ، إذ يقرر أنه ناتج عن عن إدراك غرضية الشيء بلا غرض ، لأن الشيء الجميل أو العمل الفني يبدو كأنه يستهدف هدفاً ما ، وهو في الحقيقة لا يستهدف إلا اكتمال شكله ، بعكس الحير فإنه يدرك دائماً بالنسبة إلى هدف خارجي ، ومعنى ذلك أننا في إدراكنا للجميل أو العمل الفني لا ندرك إلا الشكل فحسب ، وعلى هذا

B. Cionstant فلهرت أول إشارة لنظرية «الفن اللفن » في مذكرات «بنيامين كونستان B. Cionstant يوم ١٠ فبراير ١٨٩٥ ، لكنها لم تنتشر انتشاراً كبيراً قبل عام ١٨٩٥ .

الأساس كان كنت يفضل شعر بوب Pope الشاعر الإنجليزى الذى يمثل المدرسة الأوغسطية، فى عنايتها بالشكل دون المضمون، وكان كذلك يفضل شعر فردريك الأعظم الإمبراطور المثقف على شعر جيته وشلر الذى يثقله مضمونه. أضف إلى ذلك أن تعريفه للشعر بأنه « فن قيادة اللعب الحر للخيال. كما لو كان عملا هامنًا للذهن » ، تعريف ذو صبغة سيكولوجية ما فى ذلك شك ؟ كان عملا هامنًا للذهن » ، تعريف ذو صبغة سيكولوجية ما فى ذلك شك ؟ فليس عجيباً إذن أن يؤثر فى تأملات شوبنهور ذات الطابع السيكولوجي الواضح .

واكن من أين للفياسوفين آراءهما عن الفن والإبداع الفي ؟ من التأمل الحالص والاستدلال تبعاً للنظام الفلسني لدى كل منهما ؛ فهما لم يتعمدا مشاهدة الواقع ولا امتحان ظاهرة النشاط الفي امتحانا تجريبيا ، وربما كان ذلك من آثار النزعة العقلانية التي امتدت إليهما ، وإلى كنت من بينهما خاصة ، والتي كانت قد اختفت قليلا بانهاء القرن السابع عشر وحلول الثامن عشر حيث بوادر الثورة الصناعية وازدهار النزعة التجريبية . ولقد يقال إن آراء شوبهور تشف عن محاولات استبطانية (١) يستند إليها ليقدم آراءه ، أفليس هذا ضربا من الدراسة التجريبية ؟ وهذا صحيح . ولكن هذه المحاولات متعلقة بالتذوق ، وقد حاول الفياسوف أن يستنبط على أساسها بعض الآراء عن الإبداع ، وهذا خطأ تورط فيه معظم الباحثين فأضاهم السبيل . أضف إلى ذلك أن استنباطه كان متأثراً تأثراً عظيماً بمذهبه الفلسني العام .

(د) فإذا انتقلنا إلى بهاية القرن الماضى وأوائل هذا القرن ، وجدنا موضوع الصلة بين الفن والحياة لا يزال يستأثر باهمام الباحثين ويغريهم بتبين جوانبه ، وهم فى الغالب يبدأون من مقدمات تشهد بأن هذه الصلة قائمة وقوية . ولكن مهجهم لا يزال قاصراً ، حتى إنه لينهى بهم إلى نتائج تخالف روح المقدمات .

يرى لااو C. Lalo أن صلة الفن بالحياة قائمة لا شك فيها ، وأنها قد تكون على أوجه خمسة :

introspective ( )

١ - فالفن يمكن أن يكون نوعاً من مضاعفة الحياة ، فهو شبيه بها ، والصفات الرئيسية التي نجدها في العمل الفني نجدها كذلك في مبدعه ، وفي جمهوره . ويبدو ذلك بشكل واضح في أعمال ستندال Stendhal و بودلير . C. Baudelaire ، وقد عم التعبير يون (١) هذا القول بغير حق على الفن عامة ،

٢ - وهو قد يكون نوعاً من إكمال الحياة ، يرسم مثلا أعلى جميلا وخيراً معاً ، على شريطة أن يكون هذا المثل الأعلى إنسانيًّا عامًّا، وهذا ما حققه روسو J.J.Rousseau وجوركى M. Gorki .

٣ ــ وقد يكون ضرباً من الترف وسط تيار الحياة الجادة ، وهو في هذه الحال يقدم لنا شيئاً مغايراً للحياة الواقعية، وقد دعا سبنسر H. Spencer إلى هذا الرأى ، وحققه فلو ببر G. Fluabert .

غ ــ وقد یکون ضرباً من البراعة فی آساوب معیں ، وهدا ما دعت إلیه مدرسة الفن للفن بوجه خاص ، وعمل علی تحقیقه أوسکر وایالد Oscar Wilde وبن قبلهما زهیر بن أبی سامی وکعب بن زهیر .

ه ــ وقد يقوم الفن بمهمة التطهير في الحياة ، ويرى لالو أن فكرة التطهير هي جوهر نظرية أرسطو في « الكثرسيس » ، ويةول إن جيته قد حقق هذا الرأى ، (ولعله كان يقصد «آلام فرتر » بوجه خاص ) .

ويستشهد لااو لإثبات شدة صلة الفن بالحياة ، بأن الموضوع الرئيسي للأعمال الفنية هو الحب غالباً ، والحب هو جوهر العلاقة التي تقوم عليها حياة المجتمع ، ممثلة في الأسرة . فانظر إلى أي مدى يستمد الفن موضوعه من صميم الحياة . وهو إذ يتناول هذه العلاقة يحاول أن ينظمها ، وتلك مهمة أخلاقية من ناحيتها الشكلية على الأقل . وقد نبه لالو على الناحية الشكلية لأننا يجب ألا نخلط بين مهمة الأخلاق ومهمة الفن ، فإن الأخلاق مهمتها تنظيم الجانب المحدى من الحياة ، بينها الفن مهمته تنظم الترف (٢) .

وهذا الرأى من لالو شبيه برأى ريبو T. Ribot الذي عبر عنه في كتابه

expressionists ( )

Lalo, C. L'Art et La Morale, Paris : Alcan, 1922. p.169. (Y)

«الحيال المبدع» ؛ وخلاصته أن هناك نوعين من الأساطير لدى البدائيين : أساطير تفسيرية مهمتها تفسير الظواهر التي يشهدها البدائي ، وأساطير أخرى غير تفسيرية . وتنبع الأولى من حاجات حقيقية أو بالأحرى من الحاجة إلى المعرفة وتنتهى في تطورها على مر العصور إلى الإبداع العلمي في صورته الحديثة . أما النوع الثاني فيصدر عن الحاجة إلى الترف وينتهى في تطوره إلى الإبداع الأدبى الحديث .

ويرى دى لاكروا أن جميع النظريات التى تحاول العثور على جذور النشاط الفني في ناحية معينة من نواحي النشاط الإنساني ، كاللعب أو نشاط الغريزة الجنسية أو الميل إلى عرض الذات (١) كلها نظريات باطلة ، وبطلانها آت من نقصها ؛ فلا نشاط اللعب ولا نشاط الغريزة ولا أي ضرب آخر من ضروب النشاط الحي بكاف وحده لتعليل جوانب النشاط الفني جميعاً . إنما الفن أشد اتصالا بصميم الحياة من أن يكني لتعليله وجه من هذه الأوجه دون سواه . الفن ينبع من ضروب النشاط الإنساني كلها مجتمعة ، ينبع من اللعب ومن الدين ومن الرقص المقدس ومن النشاط النفعي ومن كل نشاط سي آخر ، فهو وسيلة لإنفاق النشاط الإنساني ككل . وإذا كان أصله كما نرى ، ضارباً في أعماق الحياة ، فإن غايته كذلك متعلقة بتلك الأعماق . إن السواد من الناس لا يعرفون من الحياة إلا أنها خطوات يخطونها نحو غايات عملية ، وبذلك اقتصروا على النظر إلى الحياة والعالم بنظرة نفعية ، ونسوا أن هناك جوانب أخرى يمكن النظر إليهًا . ها هنا تتجلى مهمة الفن ، فهو يعيد الإنسان إلى العالم الرحب العريض ، يعيده إلى الآفاق الواسعة ، إلى الطريق الذي أبعدته النفعية عنه . إننا بالفن نعود إلى توثيق الصلة بيننا وبين الوجود عامة ، بعد أن أوهنها الإغراق في الحياة العملية. إن الحياة العملية ترهقنا ، والفن ليس سوى لحظة نتوقف فيها عن مواصلة نشاطنا العملي طلباً للراحة ، وتأهباً للسير من جديد ، إننا نعود إليه لنتزود بما يضيء بعض مراحل هذا الرحيل الأعمى الذي

self-exhibition ( )

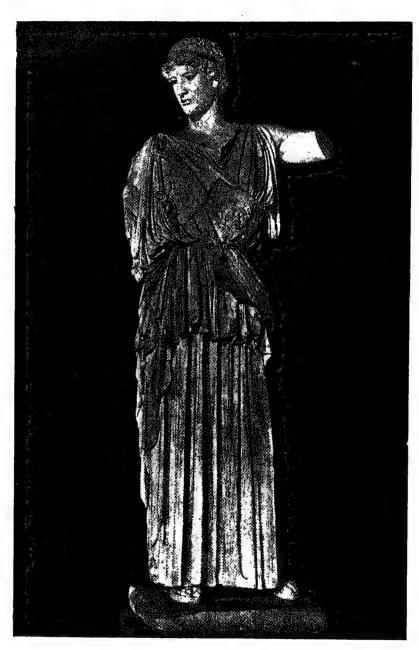

أثينا اللمنوسية

(فیدیاس) (انظر صفحهٔ ۱۸)



يكاد أن يدمر الإدراك الباطني والخارجي على السواء(١).

هذا هو رأى دى لاكروا ؛ وشبيه به رأى لالاند A. Lalande ، فعنده أن منابع الفن لا يمكن العثور عليها فى مظهر دون سواه من مظاهر النشاط الإنسانى ، وعلى هذا الأساس يلوم من يقولون بأن الفنون جميعاً خرجت من المعبد ، إنما الحياة كاها بهذا الثراء وهذا التغاير لازمة لانطلاق النشاط الفنى ، كما كان «مجتمع المتناقضات » لازماً الظهور الكون على رأى أنكسمنار .

إن رأى دى لاكروا يقتضيه ، لكى يكون منطقيًّا مع نفسه ، أن يقول إننا بالفن ننفصل عن الحياة العملية وننعزل إلى نوع من التأهل والاستمتاع . ولو أنه قرر ذلك لبدت أخطاؤه أمامنا سافرة دون أن تقنيّعها هذه الألفاظ الحميلة . إن فكرته شبيهة بفكرة السرياليين ، الذين يغلبون الاتجاه نحو مخبآت اللاشعور ، وبذلك ينعزلون بالفن عن المجتمع والحياة الاجتماعية ، بدعوى إعادة التوازن للحياة التي تبدو في نظرهم شديدة الانحياز إلى جانب الشعور .

(ه) واكن ، أى تشابه بين آراء دى لاكروا ولالومن جهة وآراء شو بنهور وأفلاطون من جهة أخى .

الكل مجمعون على أن الفن ذو صلة وثيقة بالحياة سواء من ناحية المنبع أو من ناحية التأثير ، وقد كان طبيعيناً أنه يجمعوا على هذا القول لأن المشاهدة البسيطة الواقع شاهد بصبحته ، لكن المشاهدة البسيطة العابرة شيء والمشاهدة العامية الدقيقة شيء آخر . وهم قد مارسوا النوع الأول ولم يقدموا لنا ما يدل على أنهم مارسوا النوع الثانى ، بل اعتمدوا على الاستدلال المنطقي المشوب ببعض الشائعات التي تنتشر بين المثقفين حول هذا الموضوع . وإذا كان دى لا كروا قد انفرد من بينهم بمشاهدة الواقع مشاهدة دقيقة كما ينبئ عن ذلك مؤلفه في «سيكولوجية الفن» فإن هذه المشاهدة قد اعتمدت على الاستبطان لتجربة الندوق أكثر مما اعتمدت على الملاحظة الموضوعية للنشاط الإبداعي ، لتجربة الندوق أكثر مما اعتمدت على الملاحظة الموضوعية للنشاط الإبداعي ،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ذكره ، ص ٧ ، المرجع السابق ذكره ،

الأولى أن الملاحظة الاستبطانية في حالة تذوق العمل الفنى تنبئ أولا وقبل كل شيء ، لا سيا عند من يحمل قسطاً عظيماً من الثقافة مثل أولئك المفكرين ، تنبئ بالاستمتاع أو النشوة ، وهذا ما دفع دى لاكروا إلى الربط بين الفن والراحة ، كما دفع لالو إلى جعل الفن تنظيما للترف ، وشوبنهور إلى جعل الفن سبيلا للفرار من شقاء الحياة إلى السلام الروحى العميق .

والثانية أن العبور من الملاحظة الاستبطانية لحبرة التدوق إلى خبرة الإبداع يتضمن مصادرة لم يقم عليها أى دليل ، ومؤداها أن خطواتى — أنا المتدوق — وأنا أتقدم بتقدم العمل الفنى وأتابعه وأكشف من خبايا النفس ما لم أكن أعرفه من قبل ، شبيهة إن لم تكن مطابقة لحطوات الفنان وهو يتقدم فى إبداع عمله . ومع ما تتضمنه هذه المصادرة من خطورة ومع ما تتطلبه من إثبات دقيق ، فقد اعتبرها كثير من الباحثين أمراً مساماً به فلم يناقشوها بل مضوا يقيمون عليها آراءهم .

على أن خطورة الاستبطان بوجه عام أعمق من ذلك وأضخم ، لأنه منهج يمكن الاستعانة به فى بحث كثير من نواحى نشاطنا النفسى كما يمكن التورط فيا يجلب من أخطاء فى هذه النواحى جميعاً ؛ فنحن لا نستطيع أن نتعرف بالاستبطان إلا على ما هو حاضر فى المستوى الشعورى فحسب . ولسنا نتصد أن نخوض فى موضوع اللاشعور بالمعنى المستخدم لدى المحللين النفسيين ، لكنا نقصد أثر العادات والاكتساب بوجه عام ، وأثر البيئة الاجتماعية والتيارات الثقافية السائدة ، نقصد أثر هذه الأشياء جميعاً فى توجيه خبراتنا ، ولاشك أنها تقوم بهذا التوجيه فعلا . لكنا لا نطلع على ذلك اطلاعاً شعورياً وإن كنا فهل يطلعنا الاستبطان على هذا كالا كلا . إنه يطلعنا على الحاضر دون شروطه فهل يطلعنا الاستبطان على هذا كله ؟ كلا . إنه يطلعنا على الحاضر دون شروطه أو دينامياته ، فيمكننا من الوصف دون التفسير . وإذا كانت مهمة البحث أو دينامياته ، فيمكننا من يوضف دون التفسير . وإذا كانت مهمة البحث على الاستبطان وإن لم يكن يلزمه أن يرفضه نهائيناً .

فلنشهد الواقع على ما فى آراء المفكرين السابةين – فيما عدا أرسطو – من خطأ ، قادهم إليه الاعتماد على الاستبطان أولا وقبل كل شيء.

ففيها يتعلق بخبرة التذوق ، تدل المشاهدة الأكثر دقة على أن المرء لا يستطيع أن يتذوق العمل الفني العظيم إلا إذا كان من أولئك الذين لا يقعدون عن بذل الجهد العظيم في سبيل الثقافة الشاملة العميقة ، الثقافة الإنسانية بوجه عام ، والفنية بوجه خاص (١) ؛ فأما عن الثقافة الإنسانية الشاملة فيظهر أثرها مثلاً في كوننا لا نستطيع أن نتذوق الأدب الإغريقي إلا إذا كنا على علم بالحياة في المجتمع الإغريقي ، وإن نستطيع أن نتذوق الشعر الجاهلي إلا إذا كنا على علم بالحياة في المجتمع العربي الجاهلي. وقل مثل ذلك في سائر الفنون جميعاً ، فالعلمُ بشئون الحياة الاجتماعية ( بأوسع معانيها ) التي أحاطت بظهور عمل فني ما شرط لابد منها لاكتمال تدوقنا له . وكلما بعدت الشقة بيننا وبين موطن ظهور هذا العمل (في الزمان أو المكان أو الحضارة) ازداد شعورنا بهذه الحقيقة . وأما عن الثقافة الفنية فإنها تمد المرء بما يمكن أن يسمى « إطاراً » يساعد على تنظيم التلتى للعمل الفني ، وبذلك يزيد قدرتنا على التذوق ، وكا.ما ازدادت ثروتنا الفنية ازددنا قدرة على تذوق الأعمال الفنية بكل ما الكلمة التذوق من معنى دقيق . فكم يكافنا تحصيل هذه الثروة من جهد وعناء . واكن بعد أن نبذله ونجنى ثماره ننساه ونعيش مع هذه الثمار دون أن يطلعنا الاستبطان على ماضيها . أضف إلى ذلك أن اللحظات التي نقضيها في تذوق الأعمال الفنية العظيمة ، هذه اللحظات نفسها تقتضينا جهداً هائلا يتمثل في متابعة العمل بانتباهنا الذي يربط كل ما •ر به من أجزاء العمل بالخطوات التالية ، وذلك حرصاً منا على أن يكتمل الكل فى نفوسنا عندما نبلغ النهاية ، وربما كان هذا الفعل « الموحَّد » من أهم شروط التذوق ، أو بالأحرى هو نفسه فعل التذوق بغض النظر عن شروطه المعدّة من قبل.

هذا من ناحية التذوق . فأما من ناحية الإبداع ، فيكني أن نذكر حالة

<sup>(</sup>١) سنزيد هذه الناحية تفصيلا في الباب الثاني من هذا البحث .

كيتس J. Keats ، الشاعر الذي قيل عنه إنه شكسبير الثاني ؛ فإن نظرة عابرة إلى إحدى مسودات قصائده كفيلة بأن تطلعنا على مدى ما كان يبذله من جهد . هذا إلى أنه كان يتابع القراءة ثماني ساعات يوميتًا (!) . ولقد يقال إن كيتس شهد بنفسه أنه إذا لم يأت الشعر طبيعيًّا كما تأتى أوراق الشجر فياحبذا لولم يظهر أبدآ ، قد يقال إن هذا دليل على أن الشاعر لم يكن يبذل من الجهد شيئاً ، بل كان ينتظر قدوم الشعر قدوماً طبيعيثًا . ولكن ريدلي M.R. Ridley يرى أنه لم يكن يعنى هنا سوى «الحال الشعرى» (٢) السابق على فعل الإبداع مباشرة . أما الشعر ككل ، أما الإعداد لبزوغ هذا « الحال » الخصب فلا يكون إلا بالسعى الحثيث المتواصل . وإذا نحن اطلعنا على النسخة التي كان يقرأ فيها أعمال شكسبير عرفنا كم كان يبذل من الجهد في هذه القراءة . فهناك الخطوط المسطورة تنحت بعض التعبيرات ، وهناك الأقواس ، وهناك الملاحظات على الهوامش ، فقراءته كانت تقتضيه جهدا عير ما تقتضي أي قارئ عادى ، لأن كيتس كان يتخذ منها وسيلة لإعداده كشاعر مبدع . وكذلك حاول توفيق الحكم أن يطامنا في « زهرة العسر » على مدى ما بدل من جهد وما عاني ا من مشقة في سبيل إعداد نفسه كفنان ، ولعل أبرز ما في هذه المحاولة قصة البحث عن الأسلوب . وقد عرف الدكتور طه حسين ضرورة بذل الجهد في سبيل الإبداع فعاب حافظاً وشوقى طلبهما للراحة ، كأنما غرتهما فكرة الإلهام وخدعتهما عن نفسيهما (٣)؛ والشاعر القديم يقول:

الشعر صعب وطويل سلمه إذا ارتقى فيه الذى لا يعلمه وكان إدجار ألن بو E.A.Poc يقول إن الفن جهد وعرق .

تكفى هذه الحجج للرد على القول بالراحة أو تنظيم الترف أو الفرار إلى السلام .

Ridley, M.R. Keats' Crastsmanship, Oxford: 1983. (1)

poetic mood (Y)

<sup>(</sup>٣) حسين ( طه) ، حافظ وشوق . المقال الموسوم « شعراؤنا ومترجم أرستطاليس » .

(و) على أنه ما يزال هناك مجال للتساؤل فيما يتعلق بآراء شوبنهور ولالو ودى لاكروا ؛ فلقد فندنا آراءهم وأرجعنا خطأ هذه الآراء إلى منهج أصحابها . ولكن الذي يثير التساؤل هو هذا الاتفاق الواضح بين المفكرين الثلاثة ، مما يجعلنا نبحث عن تعليل اجتماعي لهذا الخطأ ، فإن المنهج الناقص أو المشوب إذا كان كفيلا بأن يجلب الخطأ إلى رأى كل من يستعين به ويستهديه ، فإنه غير كفيل بأن يجعل هذا الخطأ واحداً عند الجميع . ومن الجلي أن هناك شيئاً وراءه أقوى منه يوجهه ويحدد خطواته . وقد بينا كيف أن الفن لا يرتبط بالراحة وما يقرب منها لا من حيث التذوق ولا من حيث الإبداع ، لأن الميزة السيكولوجية للراحة هي انخفاض درجة «التآزر الموجَّه» لنواحي النشاط النفسجسمي المختلفة، وذلك في مقابل الفعل الذي يمتاز بارتفاع درجة « التآزر الموجَّه »وهذا الاسبيل إلى إنكاره في الفن من ناحية التذوق والإبداع . فلماذا أجمع الباحثون الثلاثة على إثبات الراحة للفن ؟ لأن الباحثين الثلاثة لم يعتمدوا على المنهج الموضوعي ، وربما كان مثل هذا المنهج كفيلا بأن يدرأ عن الباحث التأثير المباشر للحياة الاجتماعية فيه ، في حين أن الاعتماد على التأمل والاستبطان كفيل بعكس ذلك . ولكن لماذا أثرت الحياة الاجتماعية في آرائهم على هذا الوجه ؟ يكفي أن ننظر في الحياة الاجتماعية لهذا العهد ، لنتبين أهم خصائصها .

فى ظل الوجه الجديد من الحضارة الغربية ، بعد الثورة الصناعية فى القرن الثامن عشر ، وأنهيار بقايا الإقطاع ، وتحول المجتمعات الغربية إلى مجتمعات رأسمالية صناعية ، وتحول العامل الزراعى إلى عامل صناعى . وتحول أصحاب الحرف اليدوية إلى عمال فى المصانع الكبرى ، وما كان يرتبط بهذه المصانع من عمل مرهق يتناول الأطفال والنساء كما يتناول الرجال ، ويمتد إلى ما يقرب من أربع عشرة ساعة يومينا ، مما دفع أوين R. Owen وفورييه Fourrier إلى دعوتهما الإصلاحية ، وماركس K. Marx وإنجاز Engels إلى دعوتهما الثورية المنظمة ، وباكونين وبرودون إلى دعوتهما الثورية المنظمة ، وباكونين بد من الربط بين العمل والتعب ، فأصبح العمل والإجهاد (١) سواء . أضف بد من الربط بين العمل والتعب ، فأصبح العمل والإجهاد (١) سواء . أضف

drudgery (1)

إلى ذلك أيضاً طبيعة هذا العمل ؛ فقد اقتضى قانون تقسيم العمل فى ظل الصناعة الضخمة والإنتاج الضخم سعياً وراء الربح الضخم ، تقسيم الحركات البسيطة واختصاص كل عامل اللازمة لإنتاج السلعة إلى عدد من الحركات البسيطة واختصاص كل عامل بإحدى هذه الحركات ، حتى لقد قال أيمونتى Lemontey ، « إنه لمن المؤسف حقاً أن يعترف إنسان بأنه لم يصنع فى حياته كلها سوى الجزء الثامن عشر من المدبوس » . ومن المعلوم طبعاً أن تكرار الجركة البسيطة مع فقدان الشعور بالمدف يجلب الشعور بالتعب سريعاً ، ولم يكن العامل فى المصنع يشعر بالهدف النهائى لحركته البسيطة . وفى ذلك يقول تاوسج Tawssig : « نعم إن العمال فى المهائى لم المجتمع الحديث يعملون جميعاً من أجل إنتاج شيء جامع لنتائج أعمالهم ، الإ أن شعورهم بهذه الوحدة الغائية ليس له وجود ، فالعامل لا يفكر فى هذا النتاج العام ، ولن يفكر فيه إلا إذا حدث أن قرأ الكتب فى الاقتصاد وتمثل النتاج العام ، ولن يفكر فيه إلا إذا حدث أن قرأ الكتب فى الاقتصاد وتمثل نظرياتها أينا كان » . وقد بحثت كارشتن Karsten ديناميات تكرار العمل الواحد البسيط وأبانت السبب فى ارتباطه بالضجر ، أسرع من ارتباط الفعل المتكامل ذى الهدف الواضع (۱) .

فى ظل هذه الظروف لا يمكن التحدث عن «العمل الممتع» ، أو العمل الذى يثير الاهتمام (٢) ، بل لعل هذا الحديث أن يكون ضرباً من التناقض عندئذ ، فحيثما وجد الاستمتاع لا وجود للعمل ، إنما يوجد ما هو ضد العمل ، توجد الراحة أو يوجد النشاط المبذول بغير اكتراث أو يوجد الفرار من شقاء الحياة ، أو يوجد التوقف عن هذا التخبط المهلك الأعمى الذى كاد أن يقضى على الإدراك الباطني والخارجي على السواء . وليس من المهم طبعاً أن ننبه على أن هذا الوراء الاجتماعي يعمل عند أولئك الباحثين بطريقة غير مشعور بها (٣) .

Koffka, K. Principles of Gestalt Psychology, New York: Harrourt, Brace & Co., (1) 1936. p. 410.

interest (Y)

<sup>(</sup>٣) يمكن للقارئ المستزيد الرجوع إلى المرجع الآتى :

Hammond, J.L. & Hammond, B. The Bleak Age, Penguin Books, 1947.

. مدا المرجع عرض طيب للأحوال الاجتماعية السيئة التي سادت إنجلترا في أوائل القرن التاسع عشر

يكنى هذ القدر من النتبع لآرء الباحثين فى موضوع الصلة بين الفن والحياة ، ممن تغلب على آرئهم الصبغة السيكولوجية . ومن الجلى أن الجميع قد بدأوا من مقدمة تقرر وجود هذه الصلة فعلا ، ولكن مناهجهم كانت تضلهم وتنحرف بنتائجهم .

وليمض الآن إلى وقائع التاريخ ، محاولين أن نتلمس بعض مظاهر هذه الصلة بين الفن والحياة الاجتماعية .

٧ - نقصد إلى الحضارة الإغريقية في القرن الحامس ق. م ، ونترك كل الحضارت السابقة على ذلك لأن الحديث فيها يتطلب إفراد فصول لمناقشة مشكلة ليست من صميم بحثنا هذا ، ألا وهي تحديد المقصود بالعمل الفي وما إذا كانت مخلفات تلك الحضارات المصرية والهندية والأشورية والبابلية تدل على أن هذه الشعوب كانت تعرف الفن كما نعرفه الآن ، أم أنها لم تكن تعرف سوى الطقوس . أما بصدد الحضارة الإغريقية في القرن الحامس فالاتفاق سائد على أن أسخيل وسوفوكل Sophocles وفيدياس Phidias من بين أبنائها كانوا فنانين من الطراز الأول . فأى علاقة كانت بين فنونهم وبين حياة مجتمعهم في ذلك العصر ؟

الوقع أن هذ السؤال غامض كل الغموض ، بل لنذهب إلى حد القول بأنه ليس هو بالضبط السؤال الذى نريد أن نلقيه ، إنما نحن نريد أن نتبين ما إذا كانت هناك صلة بين الفن وبين الحياة الاجتماعية . أما البحث في ماهية هذه الصلة وكيف يبزغ هذ الطراز الفني من هذا النظام الاجتماعي ، فذلك ما لم نقصد إليه ، وما لا ينبغي القصد إليه في فقرة من فصل . والواقع أننا نستطيع أن نتبين هذه الصلة التي نبحث عنها بأن نقارن بين الفن الإغريقي والحياة الإغريقي والحياة الإغريقي في القرن الرابع قبل الميلاد .

يقول ستو بارت Stobart إن سوفوكل هو العارض الأمين لأثينا البركليزية

فى حين أن يوريبيد Euripides كان نبى القرن الرابع ، متحرراً عالميًّا لا يستقر ولا يهاب فى آرائه شيئاً .

كان المجتمع الأثيني في القرن الحامس مجتمعاً ناهضاً ، أصاب النصر فى واقعتين ، واقعة مرطون البرية وواقعة سلاميس البحرية . ولئن كانت أسبرطة صاحبة الفضل في النصر الأول فأسطول أثينا هو المنتصر في الواقعة الثانية والمجتمع الأثيني هو صاحب الفضل دون سواه . وقد كان هذا النصر مصاحباً لانقلاب خطير حدث في بناء المجتمع الأثيني نفسه ، فقد تم النصر لطبقة الملاحين على طبقة الزراع وملاك الأرض ، وبدا ذلك واضحاً عندما حاز اقتراح طيمستوكل Thémistocles إنشاء أسطول بحرى الفوز على المعارضة التي كانت تخشى ما ينجم عن ذلك من سيطرة للملاحين الصعاليك على شئون الحكم وإدارة دفة البلاد بعد أن كان المجد للأوليجارشية الزراعية ؛ وقد تم ما توقعته هذه المعارضة فعلا. بل تم أكثر مما توقعته، فقد اتجه بركليز إلى تقسيم الملكيات الزراعية الكبيرة بين الفلاحين المعدمين ، وعمل على تقوية أثينا بحريثًا لأنه كان يتوقع لها الحجد من ناحية البحر ، أما في البر فهناك اسبرطة التي لا تعرف كتاثبها الهزيمة أبداً. أضف إلى ذلك أن الجزر الشرقية القريبة من سواحل آسيا الصغرى كانت مولية وجهها نحو الغرب منذ القرن السادس ، تستنجد بالهاين عامة لينصروها على العدوان الفارسي الأثيم . فلما تم النصر للأسطول الأثيني على أسطول الفرس في سلاميس كان ذلك إينداناً ببزوغ مجد أثينا وتحذيراً لفلول زاركسيس ألا تعود إلى التفكير في إحراق مدائن الإغريق ، وكان فيه أيضاً إيداناً بمجد هذه الفئة الجديدة بوجة خاص ، هذه الفئة التي سيطرت على شئون الحكم في داخل أثينا ووجهته وجهة استعمارية بحرية ، فكان لها السلطان في الداخل والاستعمار في الخارج .

هذا هو الجانب السياسي للمجتمع الذي أنجب فيدياس وسوفوكل. وقد كانت أخص خصائص فن هذين الرجلين المثالية لا بالمعنى الحديث الذي يعني الابتعاد عن الواقع العملي أيثًا كان هذا الابتعاد ، وإنما بمعنى التعلق بالمثل الأعلى . ولم يكن ينسمح للتخصص الواقعي أن يظهر إلا إلى الحد الذي

لا يتعارض فيه مع هذا النوع من المثالية . كان الشرط في التماثيل أن تمثل أبطالا وبطلات لهم من البروفيل والهيئة ما يوحى بالكمال فى البنية ، وأن تمثل أعظم التمثيل تلك ألحكمة الإغريقية القائلة بالاعتدال في كل شيء حتى الاعتدال ، فلم يكن يسمح بتجاعيا. الجبهة التي تنم عن انفعالات النفس الموهنة. وفي الأدب كانت أنتيجونا حازمة وأمينة حتى الموت . وكان أياس شجاعاً إلى أقصى حد ممكن . وكثيراً ما كان يتاح للرسل والحراس بل وللعبيد ؛لاغة الخطباء المفوّهين . وكانت موضوعات التراجيديا مقتبسة من أساطير البطولة المنثورة فوق ماثدة هومير وس . وليس هناك سوى استثناءين لهذه القيود ، هما « الفرس » الإسخيل و « نهب ملطية » لفرينيخوس Phrynichus . وكان الممثلون ينتعلون أحذية مرتفعة مما يضنى عليهم قامة فوق إنسانية ، وكانوا يلبسون أقنعة ، والقناع من شأنه أن يخفى كل تعبير يمكن أن يبديه الوجه ، ولذلك كان الممثل يعتمد على إشاراته ووضوح مقاطعه الصوتية وقوتها، وبالتالى كان التهويل الدرامائىمهمته الأولى ، وكان المسرح الإغريقي خطابيًّا . والواقع أننا نستطيع أن نلخص خصائص الفن في القرن الحامس على النحو التالي : في النحت كان فيديدس يصنع تماثيله من العاج والذهب ويضني عليها صورة توحى بالكمال ، وفي الأدب كان سوفوكل يتخذ مادة تمثيلياته من الأساطير وكل من فيها أنصاف آلهة ، ويصبغها بصبغة الفخامة في العواطف وفي التعبير.

فإذا اقتربنا من القرن الرابع ، فإن اكسنوفون Xenophon الأديب الناثر ، ويوريبيد الدرامائي وبراكستيل Praxyteles المثال هم الفنانون ذوو السيادة . وقد كانت أثينا في هذا القرن على عكس ما كانت في القرن السابق من الناحية السياسية خاصة والاجتماعية عامة ؛ كانت في القرن السابق مظفرة ناهضة ، في حين أنها في هذا القرن مهدمة مجهدة على أثر الحرب الطاحنة التي بدأت بينها وبين أسبرطة منذ عام ٤٣١ ق.م ولم تنته إلا في عام ٤٠٣ ق. م بهزيمة أثينا ، التي كان يحكمها كليون Cléon ذلك الحاكم الذي شاع احتقاره وسخر منه أرستوفان في كوميدياته وكان يطاق عليه اسم «الدباغ» ، في حين أن سلفه بركليز

كان على وشك أن يصبح مقدساً ، حتى لقد سدم بإظهار صورته على درع أثينا التى صنعها فيدياس كاستثناء يناسب عبقريته التى لا تدانى . ولقد ساءت أحوال أثينا فى القرن الرابع ، فالمؤرخون يحدثوننا عن انتشار الملاريا ، وأفلاطون متشائم يفر من النظام السائد ويحاول أن يضع تخطيطاً خيالياً للنظام الاجتماعى كما يرضاه ، وحكومة الطغاة الثلاثين تظهر ثم تختفى ، وتتعدد التيارات الفكرية ولم تكن فى الواقع مجرد تيارات فكرية بل كانت معالم اتجاهات نحو الحياة كلها ، أقول تتعدد هذه التيارات وتتضارب بشكل ينم عن تخلخل البناء الاجتماعى وانخفاض درجة التكامل . فالقورينائية (۱) من ناحية تدعو إلى اللذة ، والكلبية (۱) من ناحية تدعو إلى الزهد والتقشف . وفى نظر البعض أن اللذة ، والكلبية (۲) من ناحية تدعو إلى الزهد والتقشف . وفى نظر البعض أن التكامل الاجتماعى . ومن ذا يستطيع أن ينكر خصوبة القرن الخامس ، ولكنها لم تكن على هذا النمط .

فى ظل هذه الأحوال الاجتماعية ، لم يكن براكستيل يتخذ مادة تماثيله من العاج والذهب كما كان يفعل فيدياس بل كان يتخذها من الرخام ، ولم يكن يضفى عليها هذا الطابع الإلهى الرائع بل كان يبرز فيها إنسانية لم تكن تبدو عند فيدياس ، ويكفى أن نقارن بين أفروديت الكنيدية التى صنعها براكستيل ليقدمها لشعب كيندوس وبين أثينا فيدياس ، فالأولى عارية تبدو فيها كل رخاصة المرأة فى هذا المجتمع ، والثانية إلهية أولا وقبل كل شىء . والقد شاع العرى فى النحت حتى شمل الآلهة والربات ، ولم يكن فيدياس يفعل فلك ، وأصبح هرمس الشاب الجميل المتداعى يحتل مكان أبولو إله الرياضة القادم من أسبرطة .

وماذا فعل يوريبيد؟ أصبحت الآلهة عنده مغرقة فى الإنسانية حتى إنه لم ير فى مشكلة جاسون وميديا أكثر من مشكلة زوجية معقدة ، وأباح لنفسه أن يظهر الشحاذين والمتسولين على المسرح ، ولم يكن الحب عنده يخضع للواجب

Cyrenaics ( )

Cynics (Y)

كما كان يفعل سوفوكل ، وبوجه عام كان العنصر العاطني بارزاً عنده كما كان بارزاً عند براكستيل .

وفي مثل هذه الأحوال يمكن أن نفهم كيف أن زينوفون يكتب رسالة في الصيد ويورد بها أخباراً عن تربية الحيل وكلاب الصيد ، ويكتب رسالة في المال وفي واجبات الفارس ، فليس ذلك سوى دليل لهذه الظاهرة التي عمت الحجتمع ، ألا وهي انطلاق كل فئة نحو العناية بموضوع اهتامها ، سواء أكان هذا الموضوع يلتي الاهتمام عند أكبر عدد ممكن من المواطنين أم لم يكن ؛ وهذا بدوره دليل على انخفاض درجة التكامل الاجتماعي . ولم يكد يبلغ القرن الهزيع الأخر حتى خضعت أثينا للاستعمار المقدوني (١) .

هذا مثال يقدمه لنا التاريخ شاهداً على قيام الصلة القوية بين الفن والحياة الاجتماعية ؛ وعلى رأى هربرت ريد أن هذه الصلة ليست مقصودة ولا متكلفة ، ولكنها تلقائية ؛ فالفن مظهر من مظاهر النشاط الاجتماعي المتعددة ، فإذا جرى على تلك المظاهر تغيير أو تبديل تبعاً لضرورة ملحة ، فمثل هذا التغيير يجرى على الفن أيضاً ، ما دامت كل المظاهر قائمة على أساس دينامي واحد ، ومن ثم كان تغير المجتمعات تغيراً متكاملا دائماً (٢) .

والتاريخ مليء بالأمثلة من هذا القبيل ، لكنا نكتفي بهذا المثال .

٣ ــ واكن لنترك السطح ولنمض خطوة نحو الأعماق .

إن الخاصية الأولى للحياة هي ما يبديه الحي من قابلية للتنبه (٣) والتهيج (٤)،

Stobart, J.C. The Glory That Was Greece, London: Sidgwick & Jackson Ltd. 9 (1) and. ed., 1921.

<sup>:</sup> بعد الانتهاء من هذا البحث وإعداده للطبع أتيح للمؤلف أن يطلع على المرجع الآتى: Winspear, A.D. The Genesis of Plato's Thought, New York: The Dryden Press, 1940.

ويمتبر هذا الكتاب من أقيم الكتب التي تقدم لنا تحليلا دقيقاً للظروف الاجتماعية التي صاحبت الفكر اليوناني وتفاعلت معه في ازدهاره وانهياره .

irritability, irritabilité ( 7 )

excitability, excitabilité ( † )

وما يترتب على ذلك من سعى متصل نحو التكيف. وتتسع هذه الخاصية لتستوعب فى طياتها كل ضروب النشاط التكينى من الانتحاء الضوئى فى النبات والفعل المنعكس فى أقل درجات النشاط لدى الحيوان إلى الإبداع وهو أرقى درجات النشاط فى الإنسان وأعقدها . والمقصود بالتكيف أن يكون الكائن مع بيئته أو بالأحرى مع مجال سلوكه كلا ديناميا تتوازن فيه القوى ، وينخفض التوتر الذى كان قد ظهر عند الكائن نتيجة لتنبيه أو لتوجيه .

والتكيف أو التوافق بهذا المعنى غاية النشاط الفنى ، كما أنه غاية كل نشاط حى . ولسنا نقصد أنه غاية يتنبه الحى لها ويرتب خطواته نحوها ، ولكنا نقصد أنها غاية متضمنة فى كل ما يصدر عنه مع التسليم بأنه فى معظم الأحيان لا يتنبه لها . على أننا نرى فكرة التكيف بهذا المعنى المتسع الذى يطابق الاتزان يصدق على كل نشاط فى الكون كله حتى ضروب النشاط الفيزيق . وأبسط الأمثلة على ذلك وحدة ارتفاع السطح فى الأوانى المستطرقة ، وانسياب التيار الكهربى من القطب الموجب إلى القطب السالب ، والتوصيل الحرارى فى الفلزات وفى السوائل ، وهبوب الرياح تبعاً لارتفاع الضغط وانهخفاضه ، وسقوط النيازك على سطح الأرض ، كل هذه العمليات وما إليها تمضى نحو تحقيق الاتزان . وفي غمرة هذه العمليات ، نجد الإبداع الفنى عملية يقوم بها الفنان فى طريقه نحو التكيف ، وكذلك فى أى ميدان بالنسبة لأى عبقرى . والعبقرية ليست نحو التكيف ، وكذلك فى أى ميدان بالنسبة لأى عبقرى . والعبقرية ليست سوى ضرب معقد من التكيف لأنها تتم فى مجالات غاية فى التعقد ، واختلاف الإبداع عن سائر العمليات التى يمارسها الحى اختلاف فى الدرجة فحسب ،

من ذلك يبدو أن النشاط الفنى من حيث هو عملية (١)، تمتد جذوره في أعماق الحياة . وليس يهمنا الآن أن نبين كيفية هذا الامتداد ، بقدر ما يهمنا تأكيد وجوده . وكل الباحثين الذين أوردنا ذكرهم متفقون في القول بهذه الحقيقة كما بينا ، غير أنهم لم يتخذوا منها نقطة بداية . فإذا أخذنا نحن بها كفكرة

process, processus ( \ )

موجمة أثناء بحثنا التجريبي ، كان في ذلك بعض الضان لنوع النتائج التي سنصل إليها ، فلن نتورط فيا تورط فيه الباحثون المتقدمون من تناقض إذ انتهوا إلى نتائج تضاد مقدماتهم . وليس في هذا القول منا محاولة لافتعال دائرة منطقية تامة ، إنما الضان الذي نتحدث عنه ناتج عن استمرار اتصالنا بالواقع ؟ فالقول بأن الفن وثيق الصلة بالحياة مسلمة تقدمها لنا صلتنا بالواقع على سبيل المشاهدة ، وخطواتنا التي سنخطوها بعد ذلك هي الأخرى تعتمد على الاتصال بالواقع ، بالشعراء أنفسهم ، حيث يتنبهون إلى صلتنا بهم وحيث لا يتنبهون ، فلك أننا سنعتمد على تحليل الاستخبار والوثائق الشخصية والمسودات ، مما سنفصل القول فيه .

وقد عقد ديوى J.Dewcy في كتابه القيم «الفن كخبرة»، أوضح به أن أهم خصائص التجربة الاستطيقية تبدو كبدور في تجارب الحياة عامة . فالإيقاع يتمثل في كون التجربة تمضى بين بداية وبهاية ، توتر ناتج عن ظهور حاجة أو شبه حاجة أو تنبيه ، ثم خفض للتوتر نتيجة للإشباع أو إزالة التنبيه . وفي بلوغنا الإشباع تغير لحجال سلوكنا مما يتضمن ظهور توتر جديد يمضى بنا نحو خفضه ، وهكذا تكون لحظة انتهاء خبرة ما هي نفسها لحظة بدء خبرة أخرى . وبذلك تمضى الحياة في سلسلة إيقاعية . أضف إلى ذلك أن عنصر اللذة الاستطيقية ، هذه اللذة التي تصحب تذوقنا للعمل الفني ، تتوفر بذورها أيضاً في خبرات الحياة العادية كما شرحناها ، ذلك أن الحبرة إذ تمضى نحو الإشباع يصحبها الشعور بالرضا ، وقد يتضخم هذا الشعور أحياناً حتى يصل إلى حد النشوة ، والرضا والنشوة وما بينهما درجات من اللذة الاستطيقية . إلى حد النشوة ، والرضا والنشوة وما بينهما درجات من اللذة الاستطيقية . لا تعنى الوجود المخلق داخل أحاسيسنا الشخصية ، إنما تعنى التفاعل التام بين لا تعنى الوجود المغلق داخل أحاسيسنا الشخصية ، إنما تعنى التفاعل التام بين الذات وعالم الأشياء والأحداث ، وتلك صفة رئيسية في عملية الإبداع الفني .

كل الظواهر تدل إذن على وجود صلة عميقة بين الفن والحياة ، سواء أكنا نعنى بالحياة جانبها السيكولوجي أم جانبها الاجتماعي ، ومعظم المفكرين.

متفقون على القول بهذه الصلة . وما دام الأمر كذلك فلنمض إلى تبين دقائقها من حيث هي «حدث » ، لنمض إلى تبين كيفية صدور العمل الفني عن الفنان ، وتلك هي مهمتنا الرئيسية . فإذا استطعنا أن ننجزها كما ينبغي أن يكون الإنجاز ، أمكن أن فحدد على هذا الأساس دلالة العمل الفني بالنسبة للفنان ، وبالنسبة للمجتمع الذي أنجب هذا الفنان .

ومحاولتنا في هذا السبيل علمية بكل ما لهذه الكلمة من معنى ، فسنعتمد على المنهج التجريبي أولا وقبل كل شيء . ونحن نعلم أن مجرد ذكر المنهج التجريبي في مثل هذا البحث يجلب الإشفاق والنفور ، فإن الإبداع الفنى فيا يرى البعض فيض يأتى من الأعماق التي لا يمكن أن يصل إليها مبضع العلم . على أن هذه الدعوى ليست سوى مظهر من مظاهر الشك في قيمة المنهج التجريبي كوسيلة لعلم النفس ، بل هي مظهر من مظاهر الشك في قيمة علم النفس عامة من حيث إن العلم وسيلته التجريب ، وهدفه التنظيم . فأصحاب هذه الدعوى يرون الحياة تمتاز بالحرية والتلقائية . ولكن مما لا شك فيه أنهم يتجاهاون الحقيقة الراهنة وهي أن علم النفس قد تقدم خطوات لا بأس بها ، على الرغم من كثرة الحلافات وبفضلها ، وأن خطواته الأخيرة التي تنم عن تقدم ملحوظ كثرة الحلافات وبفضلها ، وأن خطواته الأخيرة التي تنم عن تقدم ملحوظ تقوم أولا على المنهج التجريبي . على أية حال يحسن أن نفرد لهذا الموضوع فصلا نناقش فيه بالتفصيل أسباب هذا القلق إزاء المنهج التجريبي عامة ، واستخدامه في هذا البحث بوجه خاص ؛ ونبين إلى أي حد كان يحق لهذا القلق أن يبتى ، وإلى أي حد قد زالت أسباب وجوده فلم يعد له ما يبرره .

## الفصل الثانى ف المنهج التجريبي

الطابع العام البحوث السيكولوجية فى القرن الماضى وأثره فى تقويم علم النفس عامة - المنهج التجريبي وفى تقويم علم النفس عامة - المنهج التجريبي الموجنَّه على أساس فلسفة تكاملية دينامية .

يحمل الرأى العام المثقف عواطف طيبة نحو المنهج التجريبي ونتائجه في العلوم الطبيعية ، كالفيزياء والكيمياء والجيولوجيا . وعلى العكس من ذللث يسيء الظن به كثيراً إذا ذكر مقروناً بالأبحاث السيكولوجية ، ولا سيا إذا كانت هذه الأبحاث تتناول الوظائف العليا للذهن . وربما كان في هذا ما يدعو للعجب . ولكن عجبنا لا يلبث أن يتبدد إذا نحن نظرنا في تاريخ علم النفس عامة والأبحاث التجريبية فيه خاصة في القرن التاسع عشر . فقد قضت هذه الأبحاث على معنى الحياة النفسية في صميمها ، معنى النشاط قضت هذه الأبحاث على معنى الحياة النفسية في صميمها ، معنى النشاط كذا ، وأنا قلت كذا ، وهذا الشيء لى ، وهذه يدى أنا وليست مجرد «يد» أراها . هذا المعنى الذي يحياه رجل الشارع - فضلا عن المثقف - أغفلته البحوث التجريبية في علم النفس ، بل مضت في اتجاه مضاد ، فلاعجب أن البحوث التجريبية في علم النفس ، بل مضت في اتجاه مضاد ، فلاعجب أن يتم سوء الظن علم النفس في جوانبه النظرية أيضاً ، ما دامت هذه الجوانب هي الأخرى تمضى في اتجاه مضاد بما تشيعه من أحاديث حول الترابطية (۱) .

واليك لمحة من تاريخ علم النفس فى القرن الماضى ، ويهمنا أن نبرز الجانب التجريبي فيه .

associationism (1)

١ - إذا كان ڤونت W. Wundt هو الأب الشرعى لعلم النفس التجريبي كما تقرر المراجع في علم النفس، فقد سبق هذا الأب أسلاف أجروا تجارب في هذا الميدان واستنبطوا منها نتائج حاولوا أن يفسروا بها كثيراً من الظاهرات السيكولوجية . وربما كان جدهم الأكبر ڤيبر E.H. Weber ببحوثه التي أجراها في الإحساس العضلي ، وجعل ينشرها على دفعات فيما بين على ١٨٢٩ و ١٨٣٤ ، الإحساس العضلي في القوانين المنظمة الإحساس التي لا تزال تعرف باسمه حتى اليوم . وفي الحق إن بداية العقد الرابع من القرن الماضي تعتبر فجر التاريخ بالنسبة للبحوث السيكولوجية التجريبية ؟ فقد ولد ڤونت عام ١٨٣٢ . وابتكر هو ينستون للبحوث السيكولوجية التجريبية ؟ فقد ولد ڤونت عام ١٨٣٢ . وابتكر هو ينستون

والظاهر أن الاتجاه التجريبي الذي بدأه فيبر لم يلق الكثير من القبول، فظل خاملا وبقيت السيادة للبحوث النظرية، حتى إذا أتى عام ١٨٦٠ بدأت تلمع في الأفق أسماء هلمهولة بلبحوث النظرية، حتى إذا أتى عام ١٨٦٠ بدأت تلمع في الأفق أسماء هلمهولة باعتبارهم ممثلين لانزعة التجريبية، ومن ورائهم عدد كبير من التلامذة المتحمسين الذين أصبحوا فيا بعد أساتذة مشهورين . ولابد أن هذا العدد من الأساتذة كان له أثره العميق في توجيه الفكر السيكولوجي. وإا كانت التجريبة عماد العلم فقد اعتبروا ممثلين لعلم النفس العلمي بكل ما لهذه الكلمة من معني ، واعتبرت مها جمة آرائهم مها جمة لعلم المفس في جوهره ، فلمنظر في التجارب جوهره ، واعتبرت سقطات لعلم النفس في جوهره . فلمنظر في التجارب بتم بالمهج أولا وقبل كل شيء ، ومن شأن المنهج أن يطبع التجرية بطابع خاص يلائمه .

أجرى هلمهولتز تجارب لتحديد سرعة الرجع (١) ، واهتم ببحث آليات التكيف البصرى واهتم بعدة بحوث في حاسة البصر. كما أجرى التجارب على حاسة السمع ؛ ومن هذا القبيل تجاربه في التوافق وفي البحث عن سبب إدراكنا

reaction-time (1)

لوجود فرق بين النغمة الواحدة إذ تعزفها آلات مختلفة . وقد كان هلمهولتز متحمساً للاتجاه التجريبي يرجو من وراثه أن يقضى على الاتجاهات الغيبية التي تغلب على الفكر الألماني وتجعله أشد ميلا إلى التجربة الصوفية منه إلى التجربة العلمية الدقيقة .

واهتم فخر بالإحساس ، ودفعته نزعته السيكوفيزيقية إلى محاولة صياغة قانون فيبر صياغة رياضية دقيقة ؛ فقد كان فيبر انتهى إلى القول بأن زيادة الإحساس لا يكنى لإحداثها زيادة مساوية فى التنبيه ، لكنه لم يبين كيف تكون إذن زيادة التنبيه ، فاستطاع فخر بتجاربه أن يصل بهذا القانون إلى دربجة مرضية من الضبط ، إذ قال إنه لكى يزيد الإحساس بمتوالية حسابية لا بد أن يزيد المنبه بمتوالية هندسية (۱) ، ثم واصل البحث فى مسألة عتبة الإحساس والعتبة الفارقة . وبوجه عام نال الإحساس معظم اهتامه ، وكان يربجو على الدوام أن يضعه فى صيغ كمية .

واهتم شولتسه بإجراء أبحاث تجريبية على الإبصار . وعنى ماخ ببحث وظيفة الأذن الباطنية ، وكيف يتحقق « التوازن » بالضبط . واكتشف جولدشيدر فظيفة الأذن الباطنية ، وكيف يتحقق « التوازن » بالضبط . واكتشف جولدشيد A. Goldscheider وبلكس Blix ودونالدسون A. Goldscheider أن الحساسية ليست موزعة على سطح الجسم توزيعاً متشابهاً بين أجزائه جميعاً ، وعلى هذا الأساس فرقوا بين أربعة أنواع من المواضع تأتى باربعة أنواع من الإحساس ، الإحساس بالضغط والإحساس بالألم والإحساس بالسخونة والإحساس بالبرودة (٢). وفى العقد الأخير من القرن نالت حاستا الذوق والشم بعض الاهتمام ، كما وضح

<sup>(</sup>١) المتوالية العددية هي ما تكونت من عدة كيات متنائية بحيث تكون الزيادة الجبرية لكل كية عن السابقة لها مباشرة تساوى مقداراً ثابتاً يسمى «أساس المتوالية». ويقال لعدة كيات متنائية إنها تكون متوالية هندسية إذا كان خارج قسمة أى كمية على التي تسبقها مباشرة يساوى مقدراً ثابتاً يسمى أساس المتوالية .

<sup>(</sup> ۲ ) يلاحظ أن ابن سينا ، الفيلسوف الإسلامى ، عرف هذه الحقيقة منذ أوائل القرن الحادى عشر الميلادى . ( ابن سينا ٩٨٠ – ١٠٣٧ ) . انظر :

نجاتى ، م . ع . الإدراك الحسى عند ابن سينا ، القاهرة : دار المعارف ، الطبعة الثانية ، ١٩٦١ .

اهتمام إبنجهاوس H. Ebbinghaus بإجراء التجارب على الذاكرة .

ولنتجه الآن إلى معمل ڤونت ، وكانت الدراسات تجرى فيه بنوع من تقسيم العمل بحيث يدسني الأستاذ فيا بعد أن يجمع أبحاث الطلاب وينسق بين نتائجها في نظرياته . وقد اتجهت عناية هذا المعمل في العشرين سنة الأولى من حياته إلى بحث الإحساس والإدراك الحسى (١)، وكان الأمل معقوداً على ضبط العلاقات الكمية بين المنبه وآثاره ، بحيث يمكن أن يقال إن روح فخنر كانت شائعة بين الجميع . وقد لقيت حاسة البصر عناية أكثر من غيرها ، فعني الطلاب بسيكوفيزيقية اللون والإبصار المحيطي والصور اللاحقة والعمي اللونى والحدع البصرية والإدراك البصرى للشكل. وتلا هذه الحاسة في الأهمية حاسة السمع . وفي العقد التالى نال اللمس اهتماماً أكبر ، ونتج عن تجميع نتائج البحوث في الإبصار واللمس الاهتمام بإدراك المكان . ومما هو جدير بالذكر في هذا الصدد أن العوامل الفسيواوجية ارتفعت أسهمها على حساب العوامل السيكواويجية وذلك نظرآ للتقدم المدهش الذي كانت قد أحرزته الفسيواوجيا فى ذلك الحين ؟ إذ توصل تشاراز بل G. Bell إلى التفرقة بين أعصاب مورّدة (٢) أو حسية وأعصاب مصد "رة (٣) أو حركية ، وتوصل رماك R. Remak إلى التفرقة بين المادة. السنجابية والمادة البيضاء في المخ على أساس الفحص الميكروسكوپي ، واستطاع مارشال هول M.Hall التفرقة بين الفعل الأرادي والفعل المنعكس (٤).

ليس ثمة ما يدعو إلى تفصيل القول فى معرفة كيف كانت تجرى التجارب ، وما هى النتائج التي انتهى إليها أصحابها ، وما هى قيمة هذه النتائج بالنسبة للبحوث التجريبية الحاديثة ، فإن فى هذه اللمحة العابرة الكفاية لنستدل منها على شىء

perception ()

afferent (Y)

efferent (7)

<sup>(</sup> ٤ ) انظر في معظم هذه النقاط:

Boring, E. A history of experimental psychology, New York: Appleton-Century-Cross, 2nd ed. 1957.

هام هو السبب الأول في إساءة الظن بالمنهج التجريبي إذا ما استخدم في بحث ظواهر النشاط النفسي البعيدة — إلى حدما — عن الأسس الفسيواوجية . ذلك أن البحوث كلها يغلب عليها الطابع الفسيواوجي ، من حيث إن الفسيواوجيا تتناول الإنسان كمجموعة من الأعضاء وتنظر في وظائف كل عضو على حدة دون أن تدرك دلالته في الكل النفسجسمي الذي نسميه الإنسان أو الشخصية ؛ كانت التجارب منصرفة إلى السمع والبصر واللمس وتحديد العلاقة الكمية بين المنبه والتنبيه ، ولكن أين «أذا » ؟ ليس «لى » وجود في هذه المعامل ، مع أني «أنا » الذي أسمع «وأنا » الذي أبسر «وأنا » الذي ألمس «وأنا » الذي أتذكر . ينبغي أن يكون النسيان الذي يحتمه مبدأ النزاهة العلمية ، ولكنه نسيان مخل بالنتيجة العلمية . وقد كان طبيعياً أن ينصرف الرأى العام المثقف عن هذا الاتجاه ، بل وأن ينشر الدعوة ضد تطبيق المنهج التجريبي في الدوث النفسية أحياماً (١) . ولما كان هذا الرأى العام متأخراً عن رأى المتخصصين النفسية أحياماً (١) . ولما كان هذا الرأى العام متأخراً عن رأى المتخصصين عادة ، فلا عجب أن يظل سوء الظن متربعاً في الأذهان حتى أيامنا هذه .

أضف إلى ذلك أن الناحية النظرية هي الأخرى لم تكن تفضل الناحية التجريبية كثيراً ؛ فقد أصدر جيمس مل James Mill كتابه في «تحليل ظواهر الذهن البشرى » عام ١٨٢٩ ، وأعيد نشر هذا المؤلف مدوناً عليه تعليقات وشروح بلحون ستيوارت مل J.S. Mill وبين A. Bain وغيرهما عام ١٨٦٩ ، مما يدل على أن الكتاب كان ذا أهمية كبرى . وقد كان مل الوالد قمة النزعة الترابطية من النوع الميكانيكي ، انتهى من تحليل الذهن إلى أنه يتألف من جزئيات حسية لا يمكن أن ترد إلى أبسط منها ، فهى عناصر الذهن الأولية ، وأن عملية الترابط تقيم بناء الحياة الذهنية بالتأليف بين هذه العناصر جميعاً . واهتم بالنظر في هذه العملية فقال إنها تقوم في أساسها على قانون

<sup>(</sup>١) من أوضيح الأمثلة على ذلك كتاب برجسون :

Bergson, H. Essais sur les Données Immédiates de la Conscience, Paris : Alcan, 15ième ed., 1914.

التلازم (١) ، أما قانونا التشابه والتضاد المكملان للثالوث الأرسطى فيمكن إرجاعهما إلى التلازم . وقلد لاحظ هذا الباحث أن بعض الترابطات تبدو أقوى من البعض الآخر ، وكان حريبًا بهذه الظاهرة أن تقلل من ثقته بالترابط ، لكن ذلك لم يحدث ولم يبلغ نظره فيها تلك الأعماق التي باخها في سبر ظواهر أخرى ، وقد كان طبيعيبًا لدى باحث من هذا الطراز أن ينفي وجود ما هو من قبيل «الأنا» أو «الذات» ؛ إذ يقول إن الشعور لا يزيد على أن يحوى إحساسات أو معان ترتد إلى إحساسات ، والقول «بأني» أشعر بإحساس ما لا يريد على ممارسته ، ومن شم كانت «الأنا» زائدة .

وفى العقد الخامس جعل جون ستيوارت مل يقدم مذهبه فى « الكيمياء الدهنية » ، وهذا الاسم دليل على اتجاه صاحبه ، ولو أنه قد يقوم دليلا أيضاً على تزعزع ثقته بالترابطية ، فعلى رأيه أن ما يحصل عن التأليف بين عدة خواطر أو إحساسات يكون أكثر من مجموعها ، كما هى الحال فى المركبات الكيميائية . وعلى هذا الأساس وجد أن بعض الظواهر النفسية لا يمكن تفسيرها بالترابط وحده ، ومن هذا القبيل « الإيمان » (٢) . إلا أنه على الرغم من هذا الحديث ، وعلى الرغم من حديثه عن تفاوت الوضوح فى المضمون الذهنى فى الحالات المختلفة وتأكيده لأهمية الانتباه وعلاقته بالإرادة والوجدان ، على الرغم من كل ذلك فإن قارئه لا يمكن أن يضل ذرعته الترابطية الواضحة ، وكل من كل ذلك فإن قارئه لا يمكن أن يضل ذرعته الترابطية الواضحة ، وكل ما يمكن أن يقال إنه لم يكن متزمتاً كأبيه ، وإن سعة أفقه أطلعته على بعض مواضع الضعف فى الترابطية لكنها لم تفقده الثقة فيها .

ومن هذا القبيل أيضاً «بين » Bain الذى لم يثق فى الترابطية الثقة كلها ، لكنه مع ذلك لم يملك إلا أن يكون ترابطيناً . وقد أصدر كتابه « الحواس والفكر » عام ١٨٥٥ وأعيد طبع الأخير عام ١٨٥٥ وأعيد طبع الأخير فى أخويات القرن . والميزة الواضحة فى بحوث هذا الرجل نزعته الفسيولوجية ؛ فهو يهتم بدراسة الدماغ والجهاز العصبى وأعضاء الحس والأعصاب الحركية

The law of contiguity, loi de contiguité. ( 1 )

faith, foi (Y)

والأقواس المنعكسة ، كما نلاحظ أنه يشيع نظرية التوازى الفيزيائى النفسى (١)، فهناك مجموعتان متمايزتان من الظاهرات تصدر عنا ، ظاهرات نفسية توازيها عمليات دماغية وهما لا يتداخلان ؛ فكأنه يحقق دعوى سبينوزا(٢).

يتضح من ذلك أن البحوث النظرية كانت تسير في اتجاه لا يتعارض واتجاه البحوث التجريبية ، بحيث يمكن أن يقال إنهما كانا يمثلان جانبين من نزعة عقلية واحدة أعم منهما ، ألا وهي النزعة التجزيئية أو التحليلية ؛ وفي هذا يقول فرتهيم Wertheimer ؛ لقد بدا من زمن بعيد أن أخص خصائص العلم كما يعرف في أوربا هي أن تفتت المركبات فتحيلها إلى عناصرها الأولية ، أعلى هذه العناصر بعضها عن بعض تكشف قوانينها ، أعد جمعها تظهر الظاهرة مرة أخرى ، حلت المشكلة إذن (٣). فالعلم تحليلي في جوهره ، وكل ظاهرة نريد أن نجعل منها موضوعاً للبحث العلمي يجب أن نخضعها للتحليل .

ولكن ماذا نفعل عندما تواجهنا ظواهر يبدو أنها بداتها متمردة على التحليل ، كالحياة مثلا ؟ يصف فرتهيمر موتف الباحثين عندما واجهوا هذا المأزق ، فيقول : هنا قامت عدة محاولات لمعالجة الموقف ، فظهرت محاولة انهزامية صريحة تفرق بين العلم والحياة (٤) ، بدعوى أن هناك مناطق معلقة بطبعها في وجه العلم . وظهرت محاولة أخرى ليست بهذه الصراحة في دعوتها الانهزامية ؟

epiphenomenalism ( )

Flugel, J.C. A Hundred Years of Psychology, Andover: Duckworth, 1935. (Y)

Wertheimer, M. "Gestalt Theory", A Source Book of Gestalt Psychology, W. Ellis ( † ) ed. London: Kegan Paul, 1938.

<sup>( ؛ )</sup> من أوضح الأمثلة على دلك موقف برجسون ، فقد هاجم العلم في أكثر من موضع بحجة أن العلم ميكانيكي . ومن أبرز كتبه أن العلم ميكانيكي بطبيعته ، وأن الحياة بطبيعتها متدردة على النظرة الميكانيكي . ومن أبرز كتبه Bergson, H. L'Evolution Créatrice, Paris : Alcan, 1213-me. ed., 1929.

Essai Sur Les Données Immediates de La Gonscience. Paris : Alcan, 15 éme cd., 1914
وقد نشر المؤلف بحثاً في هذا الصدد بعنوان « معنى التكامل الاجتماعي عند برجسون » ، ظهر في مجلد علم النفس ، ١٩٤٩ ، مجلد ه ، ص ٢٣٦ – ٢٣٦.

فهى تقرر أن هناك فئتين من العلوم ، علوم طبيعية وعاوم أخلاقية ، فأما الضبط الذى يشبه ما يتوفر فى الفيزيقا فذلك من خصائص العلوم الطبيعية ، لكنه لا محل له فيما يتعلق بدراسة الذهن وضروب نشاطه ، ويجب أن نتخلى عن هذا الهدف فى سبيل الفوز بأهداف أخرى .

ومما لاشك فيه طبعاً أن أسماب البحوث التجريبية في علم النفس لم يكونوا من أولئك ولا من هؤلاء ، بل كانوا طلائع المستكشفين لميدان لا يزال بها للترهات والأساطير ، والطليعة دائماً فللوهة في التاريخ لأن نتائج استشهادها لا تأتي إلا بعد تضحيات قد تقتضي عدة أجيال ، ثم يأتي بجيل الأبطال بعد أن يتم تمهيد الميدان في معظم بجوانبه ، فيستوعبون في أنفسهم ما انتهت إليه الطليعة من نتائج جزئية ويفيدون من أخطائها ، وبهده المؤونة التي استمدوها من التاريخ يثبون وثبة جريئة يحققون بها تقدها كيفياً لتاريخ البحث العلمي . ومن المحقق أنه لولا الإعدادات الأولى لما تيسر للعباقرة أن يوجدوا . فإذا كنا ننحى باللائمة الآن على السيكولوجيين التجريبيين في القرن الماضي ، فمن المسلم به أنهم أدوا للبحث العلمي عامة أجل الحدمات حتى ولو كنا نرنض كل نتائج بحوثهم . ويكني أنهم لم تغرهم الدعوة الانهزامية بالفرار ، ويكني أنهم اقتحموا الميدان بهذه الصرامة النادرة المثال. يكني أن نقرأ قصة المطلاب المتحمسين في وتجاربه على نفسه عدة سنوات ، ويكني أن نقرأ قصة الطلاب المتحمسين في معمل قونت وكيف كانوا يجرون التجارب على بعضهم البهض ا

غير أن الشجاعة لا تسعف فى كل الأحوال ، وهؤلاء الباحثون قد حدت بهم شجاعتهم إلى الاستعانة بالتجربة ، لكن التجربة كانت موجهة توجيها خاطئاً ، ففشلت جهودهم ، وبدا هذا الفشل فى الدوائر الحارجية مقروناً إلى المتجربة لا إلى توجيهها . فاتجهت إساءة الظن إلى المنهج التجريبي لا إلى البحوث التجريبية كما أجريت فعلا . والواقع أن المنهج التجريبي برئ مما ألصق به ،

<sup>(</sup>١) يرجع الفضل إلى إبنجهاوس FY.E bbinghaus في أنه أول من استخدم المهج التجريبيي في دراسة الوظائف العقلية العليا ، ونشر نتائج دراساته سنة ١٨٨٥ .

والتجربة لا تزال وستظل معقد الآمال مهما كانت طبيعة الظواهر التي يتناولها البحث.

٢ - إذا كان المنهج التجريبي في صورته التقليدية يةوم على الإيمان بتحليل المركبات إلى عناصرها ، كوسيلة مثلى إلى التعرف عليها وإيجاد القوانين المنظمة لها ، وكان هذا هو السبب العميق لرفض هذا المنهج في نظر المتخصصين وغير المتخصصين على السواء ، فقد اتسعت المشكلة وأصبحنا على شفا مناقشة في فلسفة العلم وأحقية بعض المناهج . والواقع أن المشكلة التي نحن بصدد البحث فيها ، أعنى مشكلة الإبداع الفني ، تتطلب ذلك حمّا لما يثيره كثير من الباحثين والشعراء على السواء من تشكيك في كل خطوة « علمية تجريبية » تتخذ نحوها .

ولنقرر أولا هذه الحقيقة التي يؤمن بها كل باحث علمي ، وهي أن الملاحظة التجريبية، أي الملاحظة المنظمة، حجر الزاوية في البحث العلمي ؛ فهي التي تفرق بينه وبين التأملات العابرة ، وتمكنه من أداء مهمته الرئيسية فتزيد الفرق وضوحاً وجلاء ، وأعنى بهذه المهمة التنظيم والتنبؤ . فبقدر ابتعادنا عن الملاحظة التجريبية تبتعد آراؤنا عن أن تطابق الواقع وبالتالي تزداد نسبة البطلان في تنبؤاتنا . ولكن إذا كان العلم في أساسه العميق وسيلة يستخدمها الإنسان لإلقاء الضوء على ذلك المجهول الذي يحيط به ، فيقلل من ظلماته ، ولا يقتصر على ذلك بل يحاول أن يدخل عليه ما استطاع من التغيير بحيث يجعل حياته آمنة ، وفي هذا السبيل نجد الناحية التطبيقية للبحوث العلمية ، فن البدهي أن يحاول على الدوام الاتصال بالواقع ، وأن يتخذ من الملاحظة التجريبية جسراً يحقق له هذه الصلة ، وعلى هذا الأساس ينه وتتسع دائرة نفوذه وتضيق دائرة المجهول .

من هنا كانت الملاحظة التجريبية جوهرية بالنسبة للعلم ، وكان رفضها ، في أي ميدان وبأية حجة ، ضرباً من التقهقر إلى مرحلة ما قبل العلم ، حيث الأساطير والطقوس ، وإن بدا هذا التقهقر أحياناً في ثوب قشيب . ومن هنا أيضاً كان لزاماً علينا أن نعيد النظر في شروط الملاحظة التجريبية ، أهو شرط جوهرى فيها أن تكون ذات اتبجاه تبحليلي ؟ أعنى أن تكون من هذا الطراز الذى شاع فى القرن الماضى. إذا كان الأمر كذلك فقد تورطنا فى مأزق حرج فإما أن نرفض الإيمان بالعلم أو نغمض أعيننا عن كل مظاهر الفشل المنهج القديم ونتابع السير فى سبيله .

على أن الأمر ليس كذلك فعلا ؛ فالملاحظة التجريبية يمكن أن تكون من طراز آخر ، من طراز تكاملى ، وبالتالى فهى لا تتعارض وطبيعة الحياة ، وفي الإمكان أن نعيد الإيمان بها كوسيلة لاكتشاف هذا الميدان المعقد . غير أن هذا القول منا قد يثير العجب ، فالقول الشائع أن الملاحظة التجريبية إنما تتناول جزءاً جزءاً من الواقع ، إنها تشير إلى واقعة معينة ، وقد نستطيع التحكم في بعض عواملها كما هو الحال في التجربة المعملية ، وقد لا نستطيع . ومن المعترف به بوجه عام أنه لا خلاف على الوقائع بل الحلاف على تأويلها ، فكيف نتكلم عن طرز من الملاحظة التجريبية ؟

وهذا خطأ ، لأنه يتضمن الفصل بين الواقع وبشاهده . وبع أننا لا ننق أن هناك قسطاً من الموضوعية للوقائع المحيطة بنا ، وإلا لتعدر العلم من حيث إن شرطه الرئيسي هو إمكان استعادة نتائجه إذا ما طبقت مناهجه تحت شروط متاثلة ، مع ذلك فإننا ننقي الإغراق في القول بهذه الموضوعية إلى حد الفصل بينها وبين اتجاه المشاهد . لماذا ؟ لأن الباحث لا يشاهد فحسب ، أى لا يكتني بمشاهدة هذه الوقائع باعتبارها موجودة ، ولكنه يحاول أن يفهمها ، أى أن ينظمها على أساس إيجاد علاقات معينة فيا بينها ، فهو يراها ذات دلالة معينة ، ولما كان أحد العوامل التي تساهم في هذا التنظيم البناء الله في والنفسي لدى الباحث ، فقد وجب علينا ألا نفصل بينه وبين هذه الوقائع ، وبالتالى نستطيع أن نفهم كيف أن الحلاف يمكن أن يتناول الوقائع ، وبالتالى فإن نستطيع أن نفهم كيف أن الحلاف يمكن أن يتناول الوقائع ، وبالتالى فإن الملاحظة والتجربة قد تختلف كل منهما تبعاً لحطة الباحث واتجاهه ، الملاحظة والتجربة قد تختلف كل منهما تبعاً لحطة الباحث واتجاهه ، المهية كبرى ، لا تقل عن اهتمامنا بالملاحظة التجريبة نفسها .

والواقع أن الملاحظة التجريبية ليست جوهر العلم ولكنها جوهرية فيه

فحسب ، لأنه بناء متكامل من النظرية والتجربة ، أو من النظر والتجريب ، بحيث يؤثر كل من الجانبين في الآخر . فالنظرية تؤثر في التجربة كما أن التجربة تؤثر في النظرية ، وبناء العلم نتاج التفاعل بينهما . وعلى هذا الأساس نفهم كيف أن الناحية التجريبية والناحية النظرية من البحوث السيكولوجية في القرن التاسع عشر كانتا تمضيان في اتجاه واحد ، تحدوهما فلسفة واحدة ، هي أنك لكي تعرف يجب أن تحلل . وعلى هذا الأساس أيضاً نفهم كيف أن الاتجاه التكاملي أو الفلسفة التكاملية تستطيع أن تضع بين أيدينا منهجاً تجريبياً لا يضاد طبيعة الحياة ويصحح أخطاء الماضي . فماهي حدود هذا المنهج؟

لا يكنى أن نقول إن الاتجاهات التكاملية الحديثة تعيد توجيه الملاحظة التجريبية بما يختلف وتوجيهها فى ظل الاتجاهات التحليلية القديمة ، بل يجب أن نبين كيف يكون هذا التوجيه بالضبط ، أو بعبارة أخرى يجب أن نفصل القول قليلا فى طبيعة المنهج التجريبي الجديد ، وفى خطواته .

ومن المشكوك فيه كثيراً أن باحثى القرن التاسع عشر كانوا على وعي بفلسفتهم النظرية القائمة وراء أبحاثهم التجريبية ، وعلى العكس من ذلك الباحثون المحدثون فإن فلسفتهم حاضرة لديهم بحيث يقدمون الفرض قبل التجربة ويوجهون التجربة علىضوء النظرية . نعم إن الفرض لا تكتمل دقائقه ولا تتضح معالمه بدون التجربة ولكن هذا لا ينني أنه سابق عليها ، وأنه من وحى فلسفة الباحث في شكلها العام وللتجربة من بعد ذلك أن تدخل عليه بعض الضبط والتعديل . ومن هنا يبدو الحلاف واضحاً بين المنهج التجريبي في صورته الحديثة وبينه في ثوبه القديم . كان الباحث في القرن التاسع عشر يؤمن بالاستقراء من وراء التجربة ، فبالاستقراء يجمع الملاحظات عن الوقائع التي لا يتحكم فيها ، وبالاستقراء يتجه إلى المعمل فيجرى عدة تجارب جزئية ، ثم يجمع هذه فيها ، وبالاستقراء يتجه إلى المعمل فيجرى عدة تجارب جزئية ، ثم يجمع هذه الأجزاء المبعثرة وينظر فها بينها من علاقات ، فإذا وفق فقد اكتشف قانوناً ، وعليه بعد ذلك أن يعيد هذه العملية عدة مرات ، فإذا اكتشف عدة قوانين

حول ظاهرة واحدة عمل على الكشف عن الصلة بينها فإذا تمكن من ذلك فقد اكتشف نظرية. ومن الجلى أن هذا المنهج بخطواته صورة دقيقة للفلسفة التي تقوم وراءه ، تلك الفلسفة اللدية الآلية التي ترى كل شيء مكوناً من ذرات وعليك أن تجمع كل المعلومات عن هذه الذرات ومعرفتك بالكل ليست سوى مجموع معلوماتك عن أجزائه ، فالكل يساوى المجموع ، والإنسان ليس سوى آلة معقدة . وكان الشائع في الدوائر العلمية أن الاستقراء هو المنهج العلمي ، قد يستند إلى الملاحظة أو إلى التجربة لكنه على كل حال هو هو ، الحركة التي تتقدم من الأجزاء نحو المجموع الذي يساوى الكل .

وعلى الضد من ذلك مهمج البحث العلمى الحديث ، يبدأ بالكل وينهى إلى الكل ، وفي طريقه ينظر في الأجزاء لا على أنها وحدات متفصلة قائمة بلداتها ، ولكن على أنها «أعضاء» في الكل . ولما كان «الكل» دينامينا ، أى أنه عملية وليس شيئاً ثابتاً جامداً ، فهو ينظر في أعضائه على أنها «أحداث» داخل هذه العملية الكلية فهى متجهة باتجاهها ومكيفة على حسب ظروفها ، وليس لها كيان مستقل عن هذا التيار الذي يتضمنها بل التيار سابق عليها وهي تستماء وجودها منه . والأشلة على ذلك لا حصر لها ، فإن أبسط أفعالى موجهة بما ينفق وشخصيتي التي يحددها ماضي والمستقبل كما يرتسم في حاضري ، ولولا أنى أنا هو أنا بهذه الشخصية لما كان هذا الفعل بهذا الاتجاه وعلى هذه الصورة في هذا الموقف . حتى في المستوى البيولوجي لا يبطل هذا القول ، فنمو أعضائي لا يمضى بطريقة آلية ، ولكن بطريقة تكاملية ، أعنى أنه عملية أعضائي لا يمضى بطريقة آلية ، ولكن بطريقة تكاملية ، أعنى أنه عملية مدفوعة بالكل ومتحققة في الأجزاء ، بحيث إن ذراعي لابد أن تنمو بشكل معين وبقدر معين ، وفي سن معينة تقف عن النمو وتقف حركة النمو في الجسم معين وبقدر معين ، وفي سن معينة تقف عن النمو وتقف حركة النمو في الجسم معين وبقدر معين ، وفي سن معينة تقف عن النمو وتقف حركة النمو في الجسم معين وبقدر معين ، وفي سن معينة تقف عن النمو وتقف حركة النمو في الجسم معين وبقدر معين ، وفي سن معينة تقف عن النم ووقلف حركة النمو في الجسم معين وبقدر معين ، وفي سن معينة تقف عن النم ووقلف حركة النمو في الجسم معين وبقدر معين ، وفي سن معينة تقف عن النم ووقلف حركة النمو في الخمو علية المعام الكل محتفظاً بتوازنه ، لأنه هو الذي يوجه أعضاءه (۱۰).

<sup>(</sup>۱) كتب جيزين وأماترودا A.Gesell & C. Amatruda فصلا قيها في هذا الموضوع تحت عنوان The Hierarchical Continuum في كتابهما :

Gesell, A. & Amatruda, C.S. The Embryology of Behavior, New York & London: Harper & Brothers Publishers, 1945.

ولما كان الأمر كذلك وبجب علينا أن نبدأ بالكل فهو الموجود فى الواقع والأجزاء كأعضاء ليست موجودة إلا بالنسبة له ، وإذا حاولنا أن نفصل بينها وبينه فقد أصبحت شيئاً آخر لا يستطيع أن يصل بنا إلى الكل.

فى ظل هذه الفلسفة التكاملية الدينامية يجب أن يكون منهج الباحث تكامليةًا ديالكتينًا ، ينظر فى الكل أولا ثم يتقدم نحو أعضائه ليراها فيه من حيث أنها ذات دلالة معينة فى بنائه ، ومن نم يعود إلى الكل بمعرفة أكثر ثراء وأشدعمةً.

الخطوة الأولى هي تكوين فكرة إجمالية عن الكل، والحروج منها بفرض عامل يصلح كتفسير لما نشهد من ظواهر . والخطوة الثانية هي محاولة تحقيق هذا الفرض بالتجربة ، فإذا أثبتته التجربة فقد أصبح الفرض نظرية وبذلك تتم الخطوة الثالثة والأخيرة (١١) . وعلى هذا الأساس نفهم كيف أن التجربة موجهة في ظل المنهج الجديد ، فهي موجهة على ضوء الفكرة العامة التي كونها الباحث عن موضوع بحثه . والواقع أن التجربة وحدها بدون فكرة عامة سابقة يحملها ذهن الباحث تظل عمياء ، فليست مهمة التجربة أن تنشئ المعرفة لدينا إنشاء ، ولكن مهمتها بالضبط أن تثرى معرفتنا أو تدخل عليها بعض التغيير . وكم من الظاهرات نمر بها دون أن نتنبه إليها ، بينا يجد الباحث أن لها دلالة معينة ، فلماذا ؟ لأنه يحمل فكرة عامة موجهة . وكم من الظاهرات الطبيعية درجة معينة من الضغط الجوى أو من الرطوبة . فلم هذا الاختلاف؟ لأن كلا منهما يتلقى الواقع من خلال فكرته أو خطته العامة . فالملاحظة التجريبية أو التجربة وحدها إذن لا تكنى ، ولكنها يجب أن تكون ملاحظة رشيدة ، ترشدها خطة وحدها إذن لا تكنى ، ولكنها يجب أن تكون ملاحظة رشيدة ، ترشدها خطة الباحث العامة وهذه بدورها تعتمد على فلسفته .

<sup>(</sup>١) يمكن الرجوع إلى المرجع الآتى :

Beveridge, W.I.B. The Art of Scientific Investigation, Mclbourne, London, Toronto: William Heinemann Ltd. 2nd. ed. 1953.

إذ يجد القارئ في هذا الكتاب فصلا عن الدور الهام الذي يقوم به الفرض في البحث العلمي ، كما أن قائمة المراجع الواردة في نهاية هذا الكتاب دات أهمية بالغة لمن أراد الاستزادة .

ومن هنا نستطيع أن نعود إلى الإيمان بالملاحظة التجريبية ، مع أننا نرفض مظهرها القديم . نعود إلى الإيمان بها فى سياق منهج تكاملى ديناى ، يسلم أولا بأن موضوع بحثه كل متكامل ، وأن أخص خصائصه وأبر زها أنه كل وليس مجموعة أجزاء ، وبالتالى يبدأ من هذه الحاصية ، ويحسب حسابها فى كل خطوة . فلا يتورط فى المأزق الذى تورط فيه المنهج التحليلي القديم ، إذ أضاعها ثم جعل يبحث عنها ، فلم يجدها (١).

على أن لهذا المنهج خاصية هامة ، فهو ملائم لطبيعة الفكر ، يمضى بخطوات ليس فيها افتعال ، واكن فيها دقة وحذراً . فالفكر بطبيعته « كل دينامي » ، وليس عدداً من الأفكار أو الإحساسات أو الملكات (٢) ، ونحن نستطيع أن نطلع على طبيعته « الكلية » هذه في خطواته ؛ فهو لا يتقدم خطوة خطوة ، لا يتقام من جزء إلى مجزء كما يت لى إلى الكل ، لكنه يثب من كل إلى كل ، أرى هذه الظاهرة فأكون عنها فكرة عامة قبل أن أعرف أجزاءها . أكوّن عنها فكرة إجمالية تنظميها في إطار واحد مع عدد آخر من الظاهرات ، والكل في ذهني مظاهر لحقيقة أو عملية وإحدة ، فإذا أردت أن أتحرى الضبط والدقة تقدمت نحو الأجزاء أثرى بها معرفتي عن الكل ، ثم يقفز الفكر إلى فكرة إجمالية أخرى ، وهكذا ، ليس في ذلك فرق بين فكر العالم العبقرى والرجل العامى ، فكالاهما يتقدم فكره في وثبات ، والفرق لا يوجد إلا بين مضمون الوثبات الدي كل منهما . ومما لاشاك فيه أن المنهج كلما كان ملائمًا لطبيعة الفكر كان أكثر بدلاً وأشد خصوبة . أضف إلى ذلك خاصية أخرى على جانب كبير من الأهمية ، من شأنها أن تكسب النظريات التي توضع على أساس هذا المنهج ميزة لا تتوفر للنظريات كما كان يتخيلها الباحث التقليدي؛ فإن استمساكه بالمنهج الاستقرائي يحتم عليه أن يصر دائماً على جعل النظرية تالية للوقائع ، وأو كان الأمر كذلك فعلا في تاريخ العلم لما شاهدنا هذا التقدم

Brown, J.F. Psychology and The Social Order, New York: Mcgraw Hill Co. (1)
Ltd., 1st. cd. 4th. impress., 1936. pp. 1-61, 469-486.

<sup>(</sup> ٢ ) كما كان يقول هر برت والترابطيون والفرنولوجيون فى القرن الماضى .

العلمى العظيم وهذه الانتصارات المدهشة التي أحرزتها الإنسانية على أيدى فرسان العامل ، ولتقدم العلم بخطوات السلحفاة . ذلك أن هذا التقدم في جوهره تقدم ديالكتي ، فالنظرية توحى بإمكانيات معينة للتنظيم لا تلبث أن تحققها التجربة ، والتجربة أو الملاحظة التجريبة بهذا التحقيق تزيد من نفوذ النظرية وتفتح أمامها مجالا الإمكانيات أشد اتساعاً ، ومن ثم تعود النظرية إلى وثبة أخرى ، وهكذا ، فالنظرية بهذا المعنى تخلق التجربة ، أى أنها تدفع الباحث إلى إجراء هذه التجربة دون شيء سواها ، وحيث لا يمكن إلا الملاحظة نجدها تخلق الوقائع إلى حد كبير أو بالأحرى تبرزها .

ومن هذا القبيل ما حدث لنظرية أينشتين A. Einstein العامة ، فقد نشرت عام ١٩١٥ وفيها يتنبأ الباحث على أسس نظرية بانحناء الأشعة الضوئية الصادرة عن النجوم عند مرورها بالقرب من الشمس وذلك بتأثير مجال الجاذبية الحيط بالشمس وظل هذا التنبؤ دون تحقيق حتى عام ١٩١٩ عندما أرسلت الجمعية الملكية والجرمعية الفلكية الملكية جماعة من الفلكيين لالتقاط صور لكموف الشمس المتوقع حدوثه في ٢٩ مايؤ ، وفعلا تم للجماعة التقاط بعض الصور من البرازيل ومن ساحل إفريقيا الغربي ، وبمقارنة هذه الصور بصور أخرى التقطت لهذه المنطقة الساوية نفسها اتضح أن مواضع النجوم قد تغيرت (ظاهريًا) ، وبذلك صدق تنبؤ أينشتين .

ومن هذا القبيل أيضاً تنبؤ مندلييف D.J. Mendeleef الكيميائى الراسى باكتشاف عناصر كيميائية ذات خصائص معينة . فقد نشر في عام ١٨٦٩ تصنيفه المشهور للعناصر وفيه يبين أننا إذا رتبناها على حسب وزبها الذرى نجا تشابها واضحاً بين العناصر الواقعة على أبعاد متساوية من بعضها البعض . فمثلا إذا بدأنا بالليثيوم وعبرنا ثمانية عناصر فإننا نجد بعدها الصوديوم وبعد ثمانية أخرى نجد البوتاسيوم . فإذا تأملنا هذه العناصر الثلاثة ألفينا بينها كثيراً من الخصائص المشتركة ، فهي جميعاً معادن ضاربة إلى البياض ملساء تتفاعل مع الماء بشدة ملحوظة . وعلى هذا الأساس استطاع مندلييف أن يترك مواضع

كثيرة شاغرة فى تصنيفه للعناصر على أن تشغل هذه المواضع عناصر تكتشف فى المستقبل ذات صفات أمكن له التنبؤ بها . وقاء صادقت معظم تىبؤاته فها بعد (١١) .

والأمثلة كثيرة فى تاريخ التقدم العلمى ، على مدى مساهمة النظرية فى توجيه التجربة وخلق الوقائع أو الدفع إلى اكتشاف وقائع جديدة . فانظر كيف يكون الحال او أن النظرية كانت على الدوام تالية للوقائع .

\* \* \*

قد يبدو من هذا الفصل أننا نلقى اللوم كله على منهج البحث في القرن الماضي ، بينما نبرئ البحوث الحديثة من هذا اللوم ، وهذا خطأ ؛ فإن إشارتنا إلى مناهج الباحثين الحدثين التي رددناها في أكثر من موضع مصحوبة بنغمة الرضا والتفاؤل بما ستكشف عنه هذه المناهج في هذا الميدان ، لا تعني سوى أن النزعة التكاملية بدأ صوتها يرتفع . على أن الميدان لم يخل بعد من أصوات أخرى تغلب علمها النزعة التحليلية وتدعى أن هذا ما يجعلها أكثر علمية من سواها ، من هذا القبيل علماء النفس التقليديون الذين لم يزيدوا على أن جزأوا النشاط النفسي إلى « وحدات جامدة » أكبر بعض الشيء من وحدات الفسيفساء الترابطية ، أعنى القائلين بالتقسيم التقليدي إلى وجدان ونزوع وإدراك . ثم هناك بعض الباحثين قد اختلطت لديهم الاتجاهات الدينامية بآثار متخلفة عن النزعة التحليلية ، ومن هؤلاء بعض من كانوا يلتفون حول جورج ديما George Dumas) من أمثال بأرا Barat وديجا Dugas ودي لاكروا . . ولما كانت مشكلة الإبداع الفني قد بحثت على أيدى الكثيرين من الحيد ثين ، فقد ازمنا أن ننظر في مناهجهم ونناقش هذه المناهج ، فإن في ذلك ما يلقي قسطاً أوفر من الضوء على تلك المشكلة التي وضعنا هذا الفصل من أجل استقصائها ، ألا وهي الشك في قيمة البحث العلمي في الأسس

النفسية للإبداع الفي .

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ذكره . ص ۱۸۹ و ۲۵۷ . ، Dictx, Dictx, 1)

## الفصل الثالث مناهج الباحثين في مشكلة الإبداع الفني

فرويد والفرويديون -- دى لاكروا -- ريدلى -- ألفرد بينيه

١ - أشهر الباحثين المحدثين في هذا الموضوع هم أصحاب التحليل النفسي كما قلنا من قبل (١) ، ولذلك ارتأينا أن نبدأ بالحديث عنهم . ولقد بينا من قبل أن الحديث عن موقف هؤلاء يمكن أن ينقسم إلى حديثين ، أحدهما عن فرويد وللفرويدين ، والآخر عن يونج ، الذي انشق على الفرويدية . كما بينا السبب الذي من أجله نغفل موقف أدلر ، المنشق الآخر . ولعل هذا الإغفال أن يثير عند البعض اعتراضاً يرمى إلى إكماله بإغفال آخر أخطر منه وأشد اتساعاً ، ألا وهو إغفال جماعة التحليل النفسي بأسرها ، ما دمنا قررنا أن اتجاهها الرئيسي لم ينصرف إلى معالجة المشكلة التي أفردنا لها هذا البحث ، بل إلى مشكلة أخرى ؛ فبينا نحن نحاول أن نتتبع حركة الإبداع الفني كما تحدث بالفعل ، ينصرف أصحاب التحليل النفسي إلى الاهتمام بالمنبع الذي خرجت منه خيالات ينصرف أحواب التحليل النفسي إلى الاهتمام بالمنبع الذي خرجت منه خيالات ينصرف أصحاب التحليل النفسي إلى الاهتمام بالمنبع الذي خرجت منه خيالات الفنان ، ألا وهو اللاشعور . أليس في ذلك ما يدعو إلى إغفال موقفهم تماماً ، فهم يبحثون في مشكلة ونحن نبحث في مشكلة أخرى !

غير أن هذا الاعتراض ، مع ما له من سلامة فى نطاق المنطق الشكلى تنقصه الدقة فى البحث ومعرفة الكتاب من مؤلفاتهم هم أنفسهم لا من مؤلفات الغير عنهم . نعم إن فرويد يقرر فى كتابه عن «ليوناردو دافنشى» أن منهج التحليل النفسى لا يستطيع إطلاعنا على طبيعة الإبداع الفنى (٢) ، ويقول إن حديثه عن دافنشى فى هذا المؤلف لا يتناوله إلا من ناحية الباثوجرافيا ،

<sup>(</sup>١) الفقرة الثالثة من التمهيد.

Freud, S. "Leonardo da Vinci", tr. by A.A. Brill, London: Kegan Paul, (7) 1932. p. 128.

وهذه لا تكشف عن نواحي النبوغ لدى الرجل العظيم (١١). لكن فرويد نفسه يقول في كتاب «الطوطم والطابو» إن الفن هو الميدان الأوحد في حضارتنا الحديثة الذي لا نزال نحتفظ فيه بطابع القدرة المطلقة للفكر ، ففي الفن وحده لا يفتأ الإنسان يندفع تحت وطأة رغباته اللاشعورية ينتج ما بشبه إشباع هذه الرغبات ٢٦). وهو يقدم في بعض مواضع من كتابه « تأويل الأحلام » فقرات يلتى بها الضوء على مشكلة الإبداع الفني ، وفي هذه الفقرات نجد المفتاح لمقال تلميذه إرنست جونز II. Jones عن هاملت (٣) . أضف إلى ذلك أن الاتجاه العام لديه يدل على أنه يحاول بالفعل أن يحل هذه المشكلة عن طريق مهجه في التحليل النفسي ، يحاول أن يعرف منبع الإبداع و عطرق إلى استقصاء دينامياته . وهذا واضح في محاضرته التي ألقاها عام ١٩٠٨ عن « الشاعر وعلاقته بالحالم » ، إذ هو يتقدم نحو التعرف على الأسلوب الحاص بالفنان الذي من شأنه أن يفرقه عن الحالم ، والفرق واضبح في هذه الحقيقة الكائنة وهي أن مظاهر أحلام اليقظة متوفرة في العمل الفني ونحن نسر عند اطلاعنا عليها في حين أننا ننزعج إذا اطلعنا على هذه الأحلام نفسها لدى أحد الحالمين ، فما هي بالضبط علة هذا الفرق ٢ ما هو الأسلوب الذي يستعين به الفنان ليقدم لنا أحلامه فيحملنا على قبولها ؟ الإجابة عن ذلك تنحصر في نقطتين :

(١) فالفنان يقلل من تضخم الأنا عنده ، وهذا ما لا يفعله الحالم .

(س) والفنان يقدم لنا رشوة ، هذه الصورة ، وهي أحد عنصرين هامين في العمل الفني وعن طريقها ننال اللذة الأولى ، التي تغرينا بالاندفاع نحو لذة أعمق ، ننالها إذ يتاح لنا أن نصبح حالمين مع الفنان (١٠)

<sup>(</sup>١) المرجع السابق . ص ١١٥ .

Freud, S. Toten and Taboo, (The Basic Writings of Sigmund Freud, tr. & ed. ' (γ) by Δ.A. Brill), New York: The Modern Library, 1938, p. 877.

Freud, S. The Interpretation of Dreams, (The Basic Writings of Sigmund ( 7 ) Freud), p. 309.

Bergler, E. "Psychoanalysis of Writers—and of Literary Production", (t)
Psychoanalysis and The Social Sciences, G. Robeim—ed., New York—: International University—Press, vol. 1, 1047, PP, 247-296.

أفروديت الكنيدية

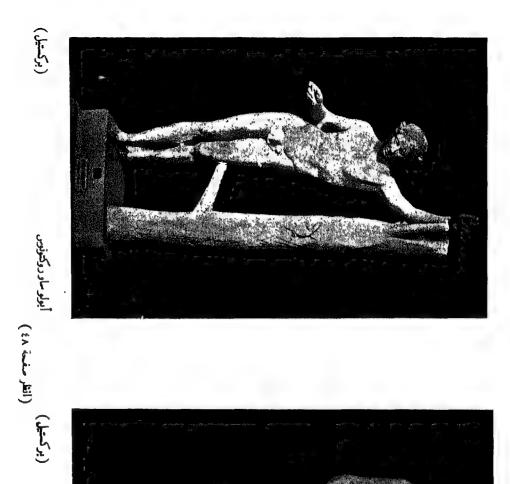



وبدهى أن فرويد يحاول هنا أن يدرس الفنان من حيث هو فنان ، وبالتالى فإن نصلًا يذكره لينفى عن نفسه هذه المحاولة لا يكفى لأن نقره على هذا النفى . وربما أمكن أن نعلل ظهور هذا النص لديه بروحه العلمى الجليل ، فهو يقرر الفشل أكثر مما يعين حدود استخدام المنهج . ولو أنه يظهر فى هذا الثوب دون ذاك .

أضف إلى ذلك أن التحليل النفسى لا تنفرد به مؤلفات فرويد فحسب ب بل هناك تلامدته وأتباعه الدين جعلوا رسالهم أن يتفهموا مهجه ويضيفوا إليه ما يتفق وطبيعته ، ويستخدموه في البحث العلمي وفي العلاج . ومن هؤلاء لرئست جونز E. Jones وهانز ساكس A. Brill وأوتو رانك O. Fenickel وبريل J.F. وشارل بودوان برجلر E. Beudouin ، وأوتو فنيكل J.F. Brown و براون من حيث هو فنان (۱) .

فإرنست جوزز يحاول هذه المحاولة ، وينتهى إلى القول بأن الحصائص الرئيسية للآليات التى تساهم فى الإبداع الفنى مشابهة إلى حد بعيد للآليات التى تقوم وراء عمليات ذهنية غير متاثلة فى الظاهر ، كالنكتة والأعراض العصابية والأحلام . وربما كان الفرق الجوهرى بين الأحلام والإبداع ، أن الميكانيزم الرئيسي فى الإبداع هو التفكيك (٢) وهو عكس الميكانيزم الرئيسي فى الإبداع هو التفكيك (٢) وهو عكس الميكانيزم الرئيسي فى الأحلام ، أعنى التكثيف (٣) . وقد أوضح جوزز آراءه هذه بدراسة تحليلية لمأساة « هاملت » ، مهتدياً فيها بالفقرات التى كتبها فرويد عن هذه التمثيلية في كتابه « تأويل الأحلام » (٤) ، كما سبقت الإشارة ، ومنتهياً إلى أن هذه التمثيلية ليست سوى تصوير مقنع بعناية بالغة لحب صبى لأمه ، وما نتج

Davis, R.G. "Art and Anxiety", "Partisan Review", Summer 1945. (1)

decomposition (Y)

condensation ( ")

Freud, S. The Interpretation of Dreams, (The Basic Writings of S. Freud). ( إ ) p. 309. الأسس النفسية للإبداع الفي

عن ذلك الحب من بغض لأبيه وغيرة منه (١).

وهانز ساكس يقرر أن عملية الإبداع فى الشعر يمكن الوقوف على دقائقها بوساطة منهج التحليل النفسى ، ويقوم بهذه المحاولة فعلا لينتهى منها إلى أن القصيدة ليست سوى حلم يقظة اجتماعى ، ويهتدى فى بحثه بمحاضرة فرويد فى «الشاعر وعلاقته بالحالم» (١٩٠٨) ؛ وكتابه «اللاشعور الإبداعى» مكرس لمعرفة الفنان من حيث هو فنان .

كذلك الحال مع أوتو رانك فى مؤلفه « الفنان » ، وبريل فى مقال « الشعر كنفذ فمى » ، وشارل بودوان فى « الرمز عند فرهارن » و « التحليل النفسى لفيكتور هوجو » و بقية التابعين .

ويونج أيضاً يقوم بهذه المحاولة ، ويضع الفنان فى الطراز الاستطيق من بين الطرز التى تتوزع بينها الإنسانية ، لأن الإدراك لديه ذو صبغة فكرية وجدانية فى وقت معاً (٢) ؛ وإذا كان قد ألتى باعتراف مشابه لاعتراف فرويد ، مقراً بالعجز عن سبر عملية الإبداع الفنى فما ينبغى أن يلتى هذا الاعتراف منا أكثر مما لتى اعتراف فرويد ، فهو اعتراف بالفشل أكثر منه تحديد للميادين التى يصح فيها أن يستخدم منهجه .

من ذلك يتضح أننا بصدد حرْكة علمية لا سبيل إلى دحض نتائجها بمجرد إغفال ذكرها ، بحجة أن أحد القائمين بها ألق بهذا النص أو ذلك في بعض مؤلفاته ، فإن هذه النصوص نفسها تحتم علينا أن ننظر في مناهجهم وآرائهم لنتبين العلة في فشلهم .

Jones, E. "Essays in Applied Psychoanalysis", London: Kegan Paul, (1) 1923. p. 86.

رانظر أيضاً :

Moloney, J.C. & Rockelein, L. "A New Interpretation of Hamlet", The International J. of Psychoanalysis, 1949, 30, part II.

سویف (مصطلی) « تأویل جدید لمسرحیة هاملت » مجلة علم النفس ، ۱۹۰۱ ، مجلد ۷ ، ص ۱۰۲ -- ۱۱۲ .

<sup>(</sup>٢) سويف (مصطل) ، ١٩٤٦ . المرجع السابق ذكره . '

وسنقتصر هنا على مناقشة منهج فرويد كما يتضح فى بحثه «ليوناردو دافنشى ». ويمكن القول بأن هذا المنهج أنموذج حذا حذوه تلامذته ، فهو عند الأستاذ أشد بروزاً وأكثر دقة . ومع أن مؤلفات بعض التلاميذ ظهرت قبل ظهور هذا البحث ، فإن ذلك لا يقدح فى رأينا ، لأن المنهج كان واضحاً على كل حال قبل ظهور البحث فى دافنشى وقبل ظهور مؤلفات التلاميذ .

فما هو منهج فروید اِذن ؟

هو منهج تجريبى ، من الناحية الشكلية على الأقل (١) . فالباحث ينظر في بعض الوثائق ويستنتج منها بعض الآراء ، فأما عن نوع هذه الوثائق فذلك أمر يحدده مذهبه العام ، وهو في جوهره محاولة لتعيين الأسباب اللاشعورية للسلوك ، ومعظمها يتألف من رغبات كانت قد ظهرت في الطفولة ولم تسمح النظم الاجتماعية بإشباعها ، فكبتت في اللاشعور ، وخيل للشخص ومن يحيطون به أنها قد نسبت تماماً بمعنى الفقدان ، لكنها في الواقع ظلت تعمل بطريقة غير مشعور بها على توجيه السلوك في سنوات العمر جميعاً .

هذا الاتجاه نحو البحث عن علل السلرك في الماضي البعيد ، حيث الطفولة المبكرة ، هو الذي حدد لفرويد نوع الوثائق التي وقف عندها في بحث الإبداع عند دافنشي . ومن ثم كانت هذه الوثائق كما يأتي :

(۱) مذكرات دافنشي عن أمور تمس شخصيته وأحداث حياته ، وأهم موضوع في هذه المذكرات هو الحلم الذي أورده دافنشي عن طفواته المبكرة .

( س ) كتابات الفنان عن أمور غير شخصية ، ومن هذا القبيل رسالته في المقارنة بين فن التصوير وفن النحت ورثاؤه لحال النحاتين إذ ينالهم من رشاش الجير حظ عظيم ؛ ومن هذا القبيل أيضاً ما كتبه عن العلاقة بين الحب والمعرفة .

<sup>(</sup>١) في تعريف المنهج التجريبي ، انظر :

برنار ( كلود) « مدخل إلى دراسة الطب التجريبي » . ترجمة يوسف مراد وحمد الله سلطان ، القاهرة ؛ المطبعة الأميرية ، ١٩٤٤ .

(ح) وثائق تأريخية لم يكتبها الفنان نفسه ، وإنما هي قد كتبت عنه تنبئنا ببعض أحداث حياته ، ومن ذلك نبأ اتهامه بعقد علاقات جنسية مع بعض الشبان ، وحديث المؤرخين عن أنه كان يحيط نفسه بتلامذة يمتازون بالنبوغ ، وحديثهم عن تلميذه فرنشسكو ملتسى اللي ظل يلازمه حتى وفاته .

(د) ملاحظات سلبية ، منها أن دافنشى قلما كان يكمل لوحاته ، ومنها أنه لم يدخل فى حياته اسم امرأة قط ، اللهم إلا اسم أمه ، فهو لم يتزوج ولم يكون أية علاقة عاطفية ناضجة .

(ه) بعض الصور التي رسمها الفنان ، وتعتبر مكتملة ، كالموناليزا ويوحنا المعمدان والقديسة آن .

من هذه الوثاثق بدأ فرويد بحثا أركيولوجياً ، يحاول فيه بقدر الإمكان أن يبرز لنا عوامل السلوك الدفينة لدى الفنان . فلننظر كيف يمضى ف هذا البحث أو كيف يفيد من هذه الوثاثق .

إن الفكرة العامة التي جعلته يهتم أكثر الاهتهام بالحلم الوارد عن الطفولة ، هي التي توجه بحثه وتصبغه بالصبغة الأركبولوجية ، فهو يبحث عن العوامل المحدِّدة لسلوك دافنشي ، وفي رأيه أنها قد تحددت في الطفولة ، وأنها كانت ذات طابع شبقي . أما حاضر الفنان فليس سوى نتيجة لحذا الماضي البعيد ، وهكذا حاضر كل شخص فيا يرى فرويد ، نتيجة حتمية لماضيه الطفول . وهذه المغالاة في قيمة مرحلة الطفولة وفي قيمة الدوافع الشبقية فيها بوجه خاص من أهم مميزات المذهب الفرويدي بوجه عام .

مثل هذا الحديث قد يحمل على الظن بأن فرويد كان فى هذا البحث مثالا للباحث ذى المهج التجريبي الموجه ، فلديه فكرة عامة وهذه الفكرة قد وجهت ملاحظاته التجريبية ،أى أننا بصدد باحث يضع فرضاً ثم يحاول أن يختبره بالتجربة فإذا ثبت للاختبار فقد تحول إلى نظرية ؛ لكن هذا غير صحيح إلامن الناحية الشكلية فحسب ، ففرويد لم يبدأ بفرض يمكن أن يثبت فيستقر لديه ،

أو لا يثبت فيتخلى عنه ، بل بدأ فى هذا البحث بنظرية راسخة لديه ، بحيث إن انتقاءه وتحليله للوثائق لم يكن من قبيل التجريب بل كان من قبيل التبرير ، ومن هنا كان بحثه مليثاً بالتعسف (والتعسف ميزة منتشرة فى مؤلفات المحللين الفرويديين عامة) وكان اهتمامه بالوثائق منصرفاً إلى ما تكشف عنه من مسائل شخصية وشبقية بوجه خاص .

فالفنان ، قد واجه فى طفولته المبكرة مشكلة من أهم المشكلات لدى الأطفال ، وهى نوع العلاقة بالأم ، ولما كانت أمه تعيش بعيداً عن الرجل الذى ولدت له هذا الطفل لأنه لم يكن زوجها شرعاً ، فقد أدى ذلك إلى جعل المشكلة تتمخض فى ذهنه عن مشكلتين :

أولا: مشكلة مصدر الأطفال ، من أين يأتون وكيف ؟ وقد واجهها ليوناردو بطريقة أخرى غير بقية الأطفال ، لأن الأطفال في العادة يجدون أمامهم أبا وأماً ، وقد ساهم هذا الوضع الشاذ بشكل بارز في بناء الحلم الذي رصده ليوناردو الرجل عن نفسه (١) .

والثانية: أنه قد أتيح لهذا الطفل أن ينفرد بأمه أكثر مما تتطاب الحياة السوية حيث يقاسمه الأب هذا الانفراد. ومن هنا نستطيع أن نفسر فشل ليوناردو في تكوين علاقات عاطفية ناضجة ، وظهور بعض الاتجاهات نحو الجنسية المثلية (٢) في علاقاته بمريديه ، كما نفسر بعض الخصائص الرئيسية لأعماله الفنية مثل ابتسامة الموناليزا ، واتحاد الأنوثة والذكورة في لوحة يوحنا المعمدان ، وانشغاله في محاولاته الفنية المبكرة بتصوير رءوس نساء باسمات ، فقد كان أسير ابتسامة أمه وأنوثها .

حاول فرويد جهد استطاعته أن يلتى الضوء على طفولة الفنان ، ولا عجب فهى التى ستفسر له جوانب الشخصية الراشدة . ولما كانت النظرية لديه سابقة على التجريب ــ على الأقل فى هذا الميدان ــ فقد تعسف فى كثير من المواضع على الله درجة لا شك أنها يقلل من القيمة العلمية لبحثه . أبسط دليل على ذلك

Freud, S. Leonardo da Vinci. p. 34. ( \ )

homosexuality (Y)

أنه لم يكن يقعد عن إلقاء أى عدد من الفروض إذا افتقد إحدى حلقات السلسلة التى يتابعها فى وضوح ؛ انظر مثلا إلى تفسيره لحلم الحدأة عند دافنشى : لقد ألتى بافتراضات غاية فى الجرأة ، تتناول جزئيات السلوك لدى الفنان ، فافترض أنه لابد أن يكون قد اطلع على بعض أنباء الحضارة المصرية القديمة ، ومن ثم فقد عرف أن المصريين كانوا يتخذون طائراً شبيهاً بالحدأة رمزاً للأمومة قد اطلع كذلك على تلك النظرية التى تتحدث عن وسيلة هذه الطيور إلى الناقيح والإخصاب إذ أنها تلقح بدون حاجة إلى ذكور من نوعها ، فإذا أضفنا ذلك إلى الرأى الدينى عن ميلاد المسيح ، وجمعنا هذه الأجزاء كلها إلى ذكرى طفولة دافنشى التى لابد أن تكون قد تركت فى ذهنه أعمق الأثر ، عندما كان يفتقد أباه ولا يشهد إلا أمه ، تكونت لدينا فكرة دقيقة عن نفسية الفنان من خلال حلم الحدأة التى تضع ذيلها فى فه . ولابد أن تكون هذه الأجزاء كلها غد حدثت لكى يصح تفسير فرويد للحلم .

هذا التعسف الذي يبدو بوضوح في أن الباحث يقصد نحو شيء يعرفه من قبل معرفة تامة ، هو الذي يحملنا على القرل بأن منهج فرويد في هذا البحث لم يكن منهجاً تجريبينًا موجهاً بالمعنى الدقيق ، لم يكن منهج الفروض التي تغذيها التجربة أو تدحضها، بل كان منهجاً تبريرينًا بحيث نستطيع القول إن فرويد لم يكن ليعجز عن العثور على وثائق أخرى لو أنه لم يجدهذه الوثائق التي درسها ، بل ولم يكن ليعجز عن التأدى منها إلى نفس النتائج التي تأدى إليها في بحثه الحاضر .

من المؤكد أن فرويد علم من أعلام علم النفس المبرزين، ومن المؤكد أنه صاحب فتح جديد فيه ، وأنه أحد رواد الاتجاه التكاملي الحديث ، حاول أن يعالج النشاط النفسي ككل لا كأجزاء ، فقدم لنا بحوثه التي تدور معظمها حول الشخصية ، بعد أن كانت الشخصية شبحاً يحياه الناس ولا يشهده علماء النفس . وهذه الحقيقة نفسها هي السبب في أننا نلح إلحاحاً شديداً على النظر في منهجه .

إنه أحد الرواد لاتجاه عام جديد ، وهذه الميزة الكبرى هي نفسها عذر طيب لكل الأخطاء وضروب التقصير التي نعثر عليها في مؤلفاته . فقد دعا إلى وجوب التفسير الدينامي للنشاط النفسي ككل ، وعلى هذا الأساس دعا إلى إرجاع مظاهر السلوك المختلفة إلى عدد بسيط من العمليات . والقضية بهذا الوضع مقبولة لدى كل ذوى النزعات التكاملية ، لكن تحقيق فرويد لها غير مقبول ، لأنه ملىء بمظاهر التعسف ، والتعلق بآثار الاتجاهات التحليلية القديمة وما كان يسودها من نزعة آلية ، أضف إلى ذلك صبغة فلسفية مثالية على طريقة المعللين بالعلة الأولى .

وإليك أمثلة توضح كل هذه الحصائص :

فأما عن العلة الأولى فهى اللاشعور بلاجدال ، ومعظمه مكتسب فى الطفولة نتيجة لما نلقاه فيها من صدمات وتوترات انفعالية نضطر إلى كبتها أو قمعها ؛ وهو يتدخل فى كل أفعالنا ويوجهها وجهة خاصة ، حتى واو أردنا شعورينا ألا نتجه هذه الوجهة، بل إن هذه المقاومة التى نبديها أحياناً إنما ترجع إلى عوامل لا شعورية أيضاً ؛ ويمضى فرويد على هذا الأساس يفسر أفعالنا جميعاً بإرجاعها إلى توجيه لا شعورى ، بغض النظر عن كل ما يتضمنه الواقع الراهن ، ومن هنا قلنا إنه فيلسوف مثالى ، فهو يقصد إلى التعليل بالعلة البعيدة ، وفي السبيل إليها نراه على استعداد لأن يتعامل مع أفكاره الخاصة مغلباً إياها على مقتضيات الواقع الراهن .

وقد اضطره منهجه إلى المضى نحو نقيض دعوته . فإنه لكى يرد مظاهر السلوك التى لا تحصى إلى عدد ضئيل من العوامل اضطرأن يستعين بمقدار ضخم من الآليات ، بحيث فقدت السيكولوجيا الفرويدية ميزة الاقتصاد الفكرى التى هى من أهم مميزات التفسير العلمى . فإذا تساءلنا كيف كانت هذه النتيجة ، ألفينا الإجابة الشافية في طريقة فهمه للقانون العلمى . فهو يفهم القانون على أنه مفسر لمظاهر السلوك الجزئية ، ولكن لما كان علم النفس لا يزال دون بلوغ هذه المرتبة ، وكان على فرويد باعتباره صاحب دعوة جديدة ، أن يتنبه إلى هذه الحقيقة ، وعلى أساسها كان يلزمه أن يقتصر على تقديم قوانين لا تزيد على هذه الحقيقة ، وعلى أساسها كان يلزمه أن يقتصر على تقديم قوانين لا تزيد على

أن تكون مبادئ عامة لتفسير السلوك فى صوره الكبرى ، ولما كان فرويد لم يتنبه لذلك ، فقد سلك نحو تحقيق فكرته عن القانون العلمى سبيلا أقرب ما يكون إلى سبيل علم نفس الملكات ؛ فظواهر السلوك تتوزع بين عدد من القوى ، يسميها فرويد «عمليات» ، لكنها فى حقيقتها ذات طابع ثباتى .

انظر في حديثه عن التسامي (١) مثلاً . فهو يقرر أن التسامي هو العملية . المؤدية مباشرة إلى الإبداع الفني ؛ وتفسير ذلك أن هناك رابطة بين الدافع إلى البحث وبين الدافع الشبقي ، ويلقى الدافع الشبقي عادة كبتاً حسب ما تقضى به النظم الاجتماعية ، ومن ثم يحدث أن يعم هذا الكبت دافع البحث أيضاً ، فتكون النتيجة حياة فكرية ضيقة الأفق . ويحدث أحياناً أن يعجز الكبت عن الإضرار بدافع البحث ، بل ويعجز أيضاً عن غمر جزء هام من الدافع الشبقي في اللاشعور ، فتكون النتيجة أن يتجه الدافع الشبقي إلى التسامي ، أى إلى السعى نحو غايات مقبولة اجتماعيًّا ؛ ولكن لماذا تحدث الإمكانية الثانية دون الأولى أحياناً ؟ لماذا يأتى التسامى بعد الكبت في حالة دافنشي دون معظم أبناء المجتمع ؟ يعجز فرويد عن الإجابة ، فيقول إن منهجنا لا يستطيع أن يُدلنا على الاستعداد للتسامى ، والظاهر أن ذلك مرجعه إلى خصائص عضوية. فالتسامى الذى يتحدث عنه كعملية يرجع إلى استعداد عضوى خاص ، يشبه الملكة . وفرويد لايعرف عنه أكثر من ذلك ، فهو لا يحدثنا عن خطواته ، بل يقتصر على تسميته بحيث يمكن أن يقال بحق إن التعليل بالتسامى ضرب من التعليل اللفظى لا أكثر . وكذلك الحال مع كثير من الآليات الأخرى ، وكذلك كان الحال في التعليل بالملكات.

وإذا كان الأمر كذلك فقد استحالت الدعوة الدينامية التكاملية إلى نقيضها ، إلى دعوة ثباتية تحليلية . فالإنسان لم يعد عملية تتضمن عدة عمليات ، بل أصبح مجموعة من الاستعدادات أو القوى الكامنة ، بحيث لم يعد التعليل دينامياً .

Sublimation (1)

يقول فرويد إن الشخصية تتألف من ثلاث قوى . الأنا والأنا الأعلى والهي ؛ ووظيفة الأنا الأعلى على الدوام الضغط أو الكبت ، والهي وظيفته على الدوام النزوع إلى المحرم ، والأنا حاثر بين الأنا الأعلى والهي ، يعاني التوترات من جراء ضغطهما (١)، والقوى الثلاث تعمل في مستويات ثلاثة ، الشعور واللاشعور وما تحت الشعور . فالنفس في نظر فرويد مسرح جيولوجي مكون من طبقات ثلاث ، تعمل فيه قوى ثلاث ، معالم كل منها واضحة . وقد يكون هذا صحيحاً داخل العيادات السيكولوجية ، حيث توصل فرويد إلى أهم قوانينه ، لكنه مشكوك في صحته إذا عنينا الحياة النفسية للأسوياء . نعم إن الحبرة المباشرة لا تدع سبيلا إلى الشك في أن هناك أصولا لا شعورية لمعظم أفعالنا ، لكن هذا التقسيم الدقيق إلى شعور وما تحت الشعور ولا شعور ، هو الذي يبدو مفتعلا إلى حد بعيد (٢)؛ أضف إلى ذلك أن مغالاة فرويد في قيمة اللاشعور ، قد أحالته إلى «شيء» ذي خصائص معينة يمكن التعليل به لأن له هذه الحصائص . كذلك تدلنا الحبرة المباشرة على وجود منطقة يبرز الشعور بها أحياناً باعتبارها مركز الشخصية ، وأعنى بها الأنا ، كما تدلنا على أننا نرغب في المحرَّم أحياناً ونمارس ضغط هذه الرغبات ، ولكن أين الحدود الفاصلة بالضبط بين الأنا والأنا الأعلى، أو بين الأنا والهي ، الحدود التي تجعل لكل من هذه القوى الثلاث وظيفة خاصة لا يمارسها سواها ؟ ينبئنا الشعور بأن الأنا يمارس الرغبة في المحرم أحياناً ، لكن فرويد يأبي عندثذ إلا أن يقول إن هذه الرغبة ليست صادرة عن الأنا بل عن الهي ، لماذا ؟ لأن الأنا بطبيعته غير مستعد لأن يمارس الرغبة في المحرّم ، بينا الحي ملائم بطبعه لأن يمارس هذه الرغية .

فالمسألة إذن تعليل بالطبائع ، لماذا يضغط الأنا الأعلى رغباتنا ؟ لأنه

Brown, J.F. Psychodynamics of Abnormal Behavior, 1st. ed. 6th. impr. New (1)
York: McGraw-Hill Co. Ltd. 1940. pp. 241-248.

<sup>(</sup> ٢ ) من الأسباب النظرية لثورة أدلر على فرويد أن فرويد قضى على أهمية الأنا ، ومن ثم فقد تقدم أدلر بنظريته في « الشمور بالدونية » لتدعيم سيكولوجيا الأنا .

بطبيعته ضاغط لها . ولاذا ؟ لأنها بطبيعتها تدفعه إلى نشاط الضاغط إذ أنها صادرة عن الهي . نعم إن فرويد لم يعلل بالطبائع صراحة ، لكن هذا لا يعفيه من المسئولية ، لأن هذا التعليل هو النتيجة المنطقية لمقدماته . ونحن لم نزد على أن أوضحناها . وبدهى أن التعليل بالطبائع لا يتفق أبدا والدعوة الدينامية ، بل هو على الضد من ذلك ينم عن اتجاه ثباتى . على أن تجزئة النشاط النفسي هو ذاته مضاد للدعوة الدينامية فضلا عن أنه لا يتفق وتكامل الشخصية . والواقع أن الاتجاه الثباتي مسيطر على فرويد بشكل واضح جداً ، وليس أدل على ذلك من تضخيمه لقيمة مرحلة الطفولة على حساب كل مراحل الحياة ، ومن ثم فقد جمد التاريخ ، ولم ير شخصاً ينمو بل اقتصر على رؤية طفل في شاب راشد .

يكنى هذا القدر من الاطلاع على فلسفة فرويد الكامنة وراء ملاحظاته وتحليله للوثائق ؛ وقد رأينا أنها فلسفة تحليلية ثباتية ؛ فإذا أضفنا إلى ذلك أنها كانت واضحة المعالم فى ذهن صاحبها عندما أجرى بحثه فى دافنشى بحيث أحالت تحليل الوثائق إلى نوع من التبرير الملىء بالتعسف ، تبين لنا السبب الذى من أجله فرفض منهج فرويد ، والذى من أجله فشل فرويد فى الاقتراب من الفنان من حيث هو فنان ، والذى من أجله أيضاً لا يزال سوء الظن بعلم النفس مسيطراً على بعض الأذهان ، لا سيا إذا تناول مشكلة كمشكلة الإبداع الفنى .

فإذا تساءلنا ومن أين لفرويد هذه الفلسفة ، كان لزاماً علينا أن نتبين عال ملاحظاته العابرة وتراثه العلمى ؛ فأما عن الأول فهو العيادات السيكولوجية ، وأما عن الثانى فهو الرأى الشائع عن العلم والمهج العلمى فى أخريات القرن الماضى . وقد كان باستطاعته أن يصحح بعض أخطاء هذا المنهج لو أنه لم يعتمد على العيادات اعتماداً تامنًا تقريباً ، بحيث تضخمت عنده علائم المرض ولم ير فى الحياة الفردية والاجتماعية سوى مظاهر مختلفة له ؛ فالفرد فى كبت دائم ، وكل أفعاله ليست سوى ضروب من القلب أو التحويل أو التسامى أو . . . إلخ ، والمجتمع فى كبت دائم ، والحضارة فى تقدمها ليست سوى

زيادة في الكبت حتى ليوشك المجتمع أن ينفجر أو ينتحر (١). وهكذا أحال فرويد العالم إلى مصحة كبيرة كل من فيها مرضى ولا أمل لهم في الشفاء لأنهم يسير ون من سبي إلى أسوأ (٢). والظاهر أن ظروف الطبقة الوسطى في فيينا، وهي الطبقة التي كان ينتمى إليها فرويد ، شجعته على ذلك ، حتى لقد وصفه براون بأنه خير معبر عن بورجوازية فيينا في أوائل القرن العشرين؛ وثما يؤسف له أن العيادات لا تزال تسيطر على أذهان الفرويديين، حتى لقد عاب إدمون برجلر عليهم جميعاً ، ويقصد من تكلم منهم في سيكولوجية الفنان ، أنهم توصلوا إلى آرائهم في هذا الصدد لا عن طريق تحليل الفنانين فعلا ، بل عن طريق تحليل الفنانين فعلا ، بل عن طريق تحليل العمابيين في العيادات ، وقد وجدوا عند هؤلاء عقدة أوديب كامنة وراء عصابهم ، ثم جعلوا ينظرون في أعمال الأدباء فوجدوا بعض مظاهر هذه العقدة ومن اليسير أن يجدوها ما داموا يبحثون عنها ، ومن ثم فقد استنتجوا أن عقدة أوديب هي حجر الزاوية في سلوك الفنان والعصابي على السواء ، أن عقدة أوديب هي حجر الزاوية في سلوك الفنان والعصابي على السواء ،

تلك بعض عيوب المهج الفرويدى ، أوضحناها فى جانبه التجريبى ، ووجدنا أنها تتمثل فى التعسف الذى يحيل التجريب تبريراً ، كما أوضحناها فى جانبه النظرى متمثلة فى فلسفة تحليلية ثباتية توجه هذا التجريب ، هذا إلى أن فرويد والفرويديين لم يقصدوا إلى ظاهرة الإبداع الفنى مباشرة (٤).

<sup>(</sup>١) مراد (يوسف) « الأسس النفسية للتكامل الاجتماعي » ، مجلة علم النفس ، ١٩٤٧، عجله ٢ ، ص ٢٥٤ - ٤٤ . وقد ورد ذكر هذا الرأى في كتاب :

Freud, S. Givilization and is Discontents, London: The Hogarth press and the institute of psychoanalysis, tr. J.Riviere, 1930

<sup>(</sup>٢) على الضد من ذلك علم النفس الإكلينيكي الحديث يبدأ من مظاهر الصحة ليعرف مظاهر المرض .

<sup>(</sup> ٣ ) المرجع السابق ذكره . ص ٢٦٠ ، Roheim, G.

<sup>( ؛ )</sup> يمكن الرجوع في هذا الصدد إلى المقالين اللذين نشرهما المؤلف بعد مناقشة هذا البحث ، ونمى فيهما نقده لفرويد :

سويف (مصطف) «الأسس الدينامية السلوك الإجرامي » ، مجلة علم النفس ، ١٩٤٩ ، علم عبله علم النفس ، ١٩٤٩ ،

<sup>«</sup> الأزمة الراهنة في علم النفس الاجتماعي» ، مجلة علم النفس، ١٥٥١، مجلد٧، ص٧٧-١٩٤٠.

ولننظر في منهج يونج .

إذا كان منهج فرويد فى بحث مشكلة ليوناردو دافنشى يبدو ذا طابع تجريبى شكلا بينها هو فى حقيقته ضرب من التبرير، فإن منهج يونج فى الحديث عن الشعر والأدب عامة لا صلة له بالتجريب حتى من الناحية الشكلية . فهو منذ البداية مصر على رأى معين ، يحاول أن يعرض علينا كل ما يبروه . وما هو رأيه هذا ؟ يتلخص فى المبادئ التي يقرها علم النفس التحليلي ، وهذه المبادئ تتفق مع الآراء الفرويدية فى بعض الأمور وتختلف عنها فى أمور أخرى ؛ فهى تتفق معها على القول بأن اللاشعور هو منبع الإبداع الفنى ، لكنها تختلف عنها فى الحديث عن اللاشعور . فعلى حين أن معظم اللاشعور مكتسب شخصى عند فرويد نراه يتألف من قسمين عند يونج أحدهما هكذا والآخر جمعى ، انتقل بالوراثة إلى الشخص حاملا آثار خبرات الأسلاف ، وهذا القسم الجمعى مصدر الأعمال الفنية العظيمة .

كيف يعرف ذلك يونج ؟ بالنظر في الأعمال الفنية نفسها ، باحثاً عن دلائل هذا القسم من اللاشعور . والموقف هنا شبيه جداً بموقف المحاليين وفي الفرويديين ، فهؤلاء قد وجدوا أن هناك ظواهر كثيرة لدى العصابيين وفي الأحلام تدل على ضغط عقدة أوديب ، ووجدوا مظاهر هذه العقدة أيضاً في الأعمال الفنية ، فاستنتجوا أن العقدة الأوديبية حجر الزاوية في سلوك الفنان والعصابي . كذلك يونج وجد مظاهر اللاشعور الجمعي واضحة في الأحلام وعند اللهانيين ، ووجد مثل هذه المظاهر في بعض الأعمال الفنية ، فاستنتج أن اللاشعور الجمعي هو الأساس الجوهري في إبداع هذه الأعمال ، وهنا أيضاً خطأ أو أغلوطة بالمماثلة .

غير أن ثمة اختلافاً بين فرويد ويونج في منهج كل منهما في التعليل ؛ فعلى حين يذهب فرويد إلى تعليل ظواهر الساوك الحاضر بأحداث الطفولة التي خلفت في نفوس أصحابها عقدة أوديب ، يعلل يونج بالحاضر ، فهو في مشكلة الإبداع يرى العامل الحاسم في تعليل هذه العملية انسحاب اللبيدو

من رموزه الاجتماعية التي كان متعلقاً بها في الحارج ، نتيجة لأن الأخيرة لم تعد تصلح لأداء مهمتها وذلك لما أحدثه تطور المجتمع . وينجم عن هذا الانسحاب أن يتجه اللبيدو إلى داخل الشدوسية . ويحدث أحياناً أن يثير أعمق مناطقها فتبرز بعض كوامن اللاشعور ، ويشهدها الأشخاص العاديون في الأحلام ، ويشهدها العباقرة في اليقظة ، ويتعلق اللبيدو بهذا البعض الذي برز ويزيده بروزاً بأن يمليه على الفنان لميخرجه في أعماله الفنية رمزاً يبدو أمامنا في وضح الشعور ، فلا نلبث أن نتعلق به بدلا من الرمز المنهار .

والظاهر من هذا الضرب من التعليل ، أن يونج بعترف بالواقع الاجتماعي الراهن أكثر مما يعترف به فرويد ، غير أن تقبسيمه الأعمال الأدبية إلى قسمين ، القسم السيكولوجي « والقسم الكشني » (١) و رفضه النظر في تعليل الأدب السيكولوجي بحجة أنه تافه لأنه لا يستمد أصوله من اللاشعور الجمعي بل من عالم الواقع الخارجي ، يدل على أنه لم يكن يختلف عن فرويد كثيراً ، إذ يتعامل مع أفكاره ومذهبه أكثر مما يتعامل مع الواقع الخارجي ، ويكيف الواقع الخارجي على حسب الواقع الخارجي ، فهذا الواقع إذن وسيلة للإمعان في الاستمساك بآرائه والقياس عليها الحارجي ، فهذا الواقع إذن وسيلة للإمعان في الاستمساك بآرائه والقياس عليها بدلا من تعديلها والتقليل من تطرفها .

أضف إلى ذلك أن يونج يعانى من تصور آلى للنشاط النفسى مع شيء من النزعة الحيوية (٢)، ويكنى أن نستمع إلى حديثه عن العناصر غير الطيبة في حياة الفنان ، إذ يقول إن مجرد الاستعداد الحاص الذي يبديه الفنان الموهوب يعنى تركزاً للطاقة في اتجاه معين ، مع شيء من الفراغ ينتج عن ذلك في جانب آخر من جوانب الحياة ، والنتيجة طبعاً أنه بقدر نبوغ الفنان في فنه تسوء مظاهر نشاطه الأخرى ، في معاملاته وفي تفكيره العملى وفي حياته الاجتماعية بوجه عام . فالمسألة إذاً أن لدينا كمية محدودة من وحدات النشاط

visionary ( )

vitalism (Y)

ولنفرض أنها مائة وحدة ، فإذا قسمناها بالتساوى بين نواحى نشاطنا المختلفة عشنا أسوياء ، أما العبقرى فإنه يخصص معظمها ، ستين أو سبعين وقد يخصص تسعا وتسعين وحدة لأعماله الفنية إذا كان مثل شكسبير ، وتكون النتيجة طبعاً أن ما يتبقى لا يكاد يقوم بمطالب النشاط الأخرى . هذه صورة الحياة النفسية كما ترتسم فى ذهن يونج، ولو أنه لم يوضحها هكذا ، بل حاول أن يطمسها بمحاولة تحديده لمعنى الطاقة الذى يقصده (١)، غير أن تصوره الميكانيكى المشوب بالنزعة الحيوية أقوى من أن يطمسه هذا التحديد (٢).

فإذا أردنا أن نحدد خصائص منهج يونج فى معالجته لمشكلة الإبداع قلنا إنه ضرب من القياس المنطقى الأرسطى ؛ فهناك مقدمات تتضمن النتائج ، ومهمة الوقائع أن تبرر هذه النتائج لأنها سابقة عليها ، ومن وراء هذه العملية فلسفة آلية حيوية ، لم تستطع أن تدرك الصفة التكاملية الدينامية فى أعماقها .

هذا ويؤخد على يونج بوجه عام ، أنه من أصحاب الدعوة الانهزامية فيا يتعلق عستقبل البحوث العلمية في سيكولوجية الإبداع الفي ، فهو يقرل في مقاله عن «العلاقة بين علم النفس التحليلي وفن الشعر » : إن البحوث النفسية لا يمكن أن تبلغ في استقصائها جوهر الفن ، إنما المنهج الذي يمكن الوصول عن طريقه إلى حقيقة الفن، لابد أن يكون منهجا فنينا استطيقينا ؛ ومن الواضح هنا أنه من دعاة التدوق المباشر ، أو بعبارة أخرى ممن يفضلون الحدس الذي نصل به إلى أعماق الحقيقة في وثبة ، على النظر العقلي التجريبي ، شأنه في ذلك شأن برجسون .

أضف إلى ذلك أن يونج يقطع الصلة بين الفنان وبين مضمون الحياة الاجتماعية التى تحيط به ، فالواقع الاجتماعي فيا يرى هذا الباحث لا يقوم إلا بمهمة واحدة ، هي مهمة الدفع إلى الإبداع ، وذلك عند ما يحدث به أي

Jung, G.G. Psychological Typer, tr. by H.G. Baynes; London: Kegan Paul, (1) --- 1938, p. 572.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ذكره . ص ٣٣١ .

تغير ينجم عنه تخلخل الصلة بينه وبين رموزه التي كانت معقة عليه من ناحية وعلى اللاشعور الجمعى من ناحية أخرى ، فتكون النتيجة اندفاع اللبيدو إلى داخل الذات يتعلق بما برز من اللاشعور الجمعى في أعماقها ، نتيجة لهذا التخلخل ؛ فادة الإبداع إذن هي اللاشعور الجمعي ؛ وربما كان هذا الموقف من يونج متمشياً بطريقة منطقية مع تفرقته بين أعمال فنية سيكولوجية وأعمال كشفية ، ولكن حتى هذه الأعمال الأخيرة ، لاشك أنها ذات صلة بمضمون الواقع الاجتماعي الذي عاش فيه الفنان .

وثمة مأخذ ثالث على يونج ، وهو مأخذ عام لا يرتبط ارتباطاً مباشراً بسيكواوجية الإبداع الفنى ، لكنه على كل حال ذو صلة بها ، هذا إلى أنه ذو دلالة كبرى فى تفكير يونج ككل متكامل . وأعنى هنا تفسيره لحركة التاريخ . فالتغيرات التاريخية فيا يرى لا تعنى تقدماً للإنسانية ، ولا تعنى استعداداً للتقدم ، ذلك أنها لا تأتى بجديد أبداً . بل تقلب اللاشعور الجمعى لتخرج منه بنموذج بدائى archetype تعلق عليه رمزاً جديداً و بذلك تحصل على اتزان قد يكون جديداً من الناحية الشكلية ، لكنه قديم فى مضمونه ، قديم قدم الآثار المتخلفة فينا عن أسلافنا الغابرين (١) . وهكذا يرى يونج أن إصلاح الحاضر لا يكون إلا بالرجعة إلى الماضى . وهو يطبق تفسيره هذا على الفنان

<sup>(</sup>١) يلاحظ أن هناك وجه شبه بين هذه النظرية عند يونيج وبين نظرية أفلاطون فى الفن كما يقدمها فى الكتاب العاشر من « الجمهورية » وفى محاورة « أيون » .

ويتلخص وجه الشبه هذا فى أن « النماذج البدائية » فى نظرية يونيج تقوم مقام « المثل » فى نظرية أفلاطون . فهى الحقائق الكلية التى تبث جوهرها أو تشيعه فى عدد كبير من الجزئيات .

ومِن ثم فقد أعلى أفلاطون من شأن نوع من الشعر وحط من شأن نوع آخر ، أعلى من شأن الشعر القصصى لأنه يستوحى عالم الحقائق الكلية الباقية ، وحط من شأن الشعر التمثيل لأنه يستوحى عالم الجزئيات العابرة. و وجه الشبه ظاهر بين هذه التفرقة عند أفلاطون وبين التفرقة التي يعقدها يونيج فيمل من شأن الأدب السيكولوجي شأن الأدب الكشفي الذي يستمد مادته من « النماذج البدائية » ويحط من شأن الأدب السيكولوجي الذي يستمد مادته من الواقع الخارجي . ولا يستطيع الباحث أن يغفل في هذا الصدد أيضاً وجه الشبه القائم بين نظرية يوفيج في أن « النماذج البدائية » منبع الفن الرفيع وبين نظرية هيجل Hegel في أن الفائح تجسيد للفكرة المطلقة .

العبقرى ، فيقول إنه يتراجع عن الحاضر الذى لا يرضيه ، ويعود القهقرى باحثاً فى اللاشعور الجمعى عن الصور البدائية وهي خير ما يدرأ الاختلال الشائع فى روح العصر (١).

٢ - ولنترك مدارس التحليل النفسى ، التى لم تدرس ظاهرة الإبداع إلا من خلال العيادات ، ونقصد إلى دراسات متجهة أصلا إلى سبر هذه الظاهرة دون أن يكون ذلك من خلال مذهب محدد المعالم، وأهمها دراسات دى لاكروا وريدلى . A. Binet وبينيه M.R. Ridley

ولن نناقش النتائج التى انتهت إليها هذه الدراسات إلا بالقدر الذى تتطلبه مناقشة المنهج ، فنحن متجهون فى هذا الفصل أصلا إلى مناقشة مناهج الباحثين لنستقر على رأى فى مشكلة أخطر من امتداح مفكر أو الترويج لباحث ، هى مشكلة المنهج العلمى الصحيح وأحقية بحثه لمشكلة الإبداع الفنى ، وما قدم باسمه فى هذا الميدان .

ولننظر أولا في محاولة دى لاكروا .

أراد دى لاكروا أن يتعرف على «طبيعة الفن» ولم يقصد فى وضوح منذ البداية إلى الاقتصار على النظر فى ديناميات الإبداع أو ديناميات التذوق. وقد كان من أثر ذلك ما نلمحه بين الحين والحين من شطحات تعميمية ؛ إذ يندفع فى نوع من الحماس أحياناً إلى القول بأن الفن هو التحقيق العينى المتكامل للروح فى إمكانياتها الحالصة للإدراك والفعل ، أو يردد قول بودلير المتكامل للروح فى إمكانياتها الحالصة للإدراك والفعل ، أو يردد قول بودلير معاً ، تضم العالم الذى يكتنف الفنان والفنان نفسه (٢) ؛ وكان من أثره أيضاً معاً ، تضم العالم الذى يكتنف الفنان والفنان نفسه (٢) ؛ وكان من أثره أيضاً أن نراه بين الحين والحين يخلط بين الإبداع والتذوق إذ يتحدث عن الفن هكذا

Jung, C.G. Modern Man in Search of a Soul, London: Kegan Paul, 1941. (1)

<sup>-</sup> The Integration of The Personality, London : Kegan Paul, 1941.

<sup>-</sup> Contributions to Analytical Psychology, London : Kegan Paul, 1942.

دون تخصيص ، ولقد يقبل هذا الحلط في تأملات عابرة ، أما في بحث علمي فلابد أن يحدد أهو يريد أن يتحدث عن الفن من حيث هو ظاهرة اجتماعية ومظهر من مظاهر النشاط الاجتماعي ، وهنا قد لا يمكن الفصل بين الإبداع والتذوق ، وكل ما هنالك أننا نتحدث عن الطراز السائد ودلالته ونصل من ذلك إلى قوانين عن الفن والحياة الاجتماعية ؛ فإذا لم يرد الباحث أن يتحدث في هذا الميدان وأراد أن يتحدث في الميدان السيكولوجي فعليه حمّا أن يخص بالذكر الإبداع أو التذوق ، ولكن يظهر أن الحلط بينهما عند دى لاكروا يرجع إلى مصادر لم يصرّح بها ، مؤداها أنهما عمليتان متشابهتان ، بحيث يمكن يرجع إلى مصادر لم يصرّح بها ، مؤداها أنهما عمليتان متشابهتان ، بحيث يمكن أن يعرف بعض جوانب عملية الإبداع مستنداً في ذلك إلى استبطانه لبعض خبراته في التذوق . وقد بيننا من قبل خطأ هذا المنهج ، كما بيننا إلى أي مدى أوقع دى لاكروا نفسه في خطأ جسم (١) .

وقريب من هذا الحطأ أيضاً خطأ منهجي آخر ، فإن كثيراً من الآراء التي ينتهي إليها الباحث عن عملية الإبداع يسلك إليها سبيل العمل الفي في صورته النهائية التي يرضى الفنان أن يقدمها للجمهور ؛ فهو يستنتج مثلا أن النشاط الإبداعي لابد نشاط متناسق وإلا لما قد ر له أن يخرج هذا «العمل» الذي يتحقق فيه التناسق التام بين الصورة والمضمون (٢) ، وهذا الاستنتاج يشبه بالضبط استنتاجي عندما أنظر في صفحات هذا الكتاب وأنا أجهل عمل الطابع ، فأستنتج أن هذا الطابع لابد أن يكون ذا ذهن مرتب ، لأنه استطاع أن يطبع الكتاب بهذا التنسيق وهذا الرونق ؛ ولا شك أن هذا استنتاج عجيب! ومع أن دى لاكروا قد أشار إلى مسودات الشعراء في بعض مواضع من مؤلفه الموسوم «سيكولوجية الفن» ، وقرر على هذا الأساس أن الفكرة الشائعة عن إلهام مفاجيء يعترى الشاعر بغير إعداد سابق خطأ في صميمها ، مع

<sup>(</sup>١) الفصل الأول من هذا الباب (الفقرة الأولى).

Delacroix, H. "L'Art et Les Sentiments Esthétiques", Nouveau Trailé de (Y)

Psychologie, G. Dumas. Parisi Alcan, 1939, PP. 253 — 316.

ذلك نستطيع أن نقول إنه لم يفد الفائدة كلها من هذه الوثائق البالغة الحطورة ، و إلا لما تورط فى ذلك الاستنتاج على خطئه .

والمهم أن نستدل من هذه الأخطاء على ما وراءها ، المهم أن نجيب على هذا السؤال ؛ ما هى دلالة هذه الأخطاء عند الباحث ؟ والجواب أن ما وعاولته ليست محاولة تجريبية بالمعنى الدقيق ؛ حقاً إن دى لاكروا لم يضلله مذهب ، وحقاً إنه قصد إلى الظاهرة موضوع الدرس مباشرة ، ولم يستخدم أغلوطة المماثلة ؛ ولكن البحث العلمى منهج أولا وقبل كل شيء ، وهو منهج تجريبي موجة ، يبدأ بفرض تعززه المشاهدات ، وعلى أساس هذا الفرض تقام فروض أخرى وللتجربة من بعد ذلك القول الفصل ؛ فأين موقف دى لاكروا من هذا ؟

ليس له سوى ملاحظات عابرة على بعض الوثائق ، ونتائجه في الغالب تستند إلى الاستنتاج المنطق الذي يستند بدوره إلى فلسفة لم تتخلص من شوائب النزعة الآلية . ويبدو ذلك واضحاً في مظاهر متعددة ؛ فهو أحياناً ذو نزعة تشييئية تحيل العمليات إلى أشياء ذات خصائص تفردها بعضها عن بعض ، ومن هذا القبيل حديثه عن النشاط الفني الإبداعي أنه صورة أصيلة من النشاط لما خصائص معينة تفردها عن كل ضروب النشاط الأخرى ، وهو وإن كانت به بعض خصائص نشاط اللعب فإنه يزيد عليها وهذه الزيادة إضافة وليست تطوراً من الداخل (۱) ، وهو أحياناً يميل إلى القول بالملكات ، عندما يقرر أن قرض الشعر يقوم على مزج الذكاء والحيال والحساسية ، وعندما يقرل إن الشاعر يملك القدرة على استخدام اللغة تبعاً لميزاتها الصوتية واستخدامها تبعاً لميزاتها الفكرية ، كما يملك القدرة على إطلاق تعبيره في صورة قدرة ذهنية هائلة ، وإشراقات مدهشة (۲) وعبقرية الشاعر تساوي مجموع هذه القدرات . كذلك تظهر لديه بعض آثار الترابطية عندما يقرر أن الفنان يتخير ألفاظه على أساس أنها تثير لديه بعض ذكرياته ؛ والواقع أن موقف دى لاكروا

<sup>(</sup>١) المرجع السابق . ص ٢٥٩ .

Delacroix, H. 1927. . ١٥٩ - ١٥٣ م المرجع السابق ذكره . ص ١٥٩ - ١٥٩

لا يختلف كثيراً عن موقف أصحاب النزعة التحليلية ، فهو لا يزال يؤمن إلى حد بعيد بأن الطريق إلى معرفة المركبات العضوية لا يكون إلا بتحليلها ، أضف إلى ذلك أنه لا يقدم لنا تفسيراً ديناميًّا لعملية الإبداع ، وهو يميل إلى اعتبار التصنيف هو الوسيلة إلى التفسير إن لم يكن هو نفسه هذا التفسير . ومن ثم فقد سارع إلى تصنيف الفنانين ، فقال بوجود نوعين من الفنانين ، أو طرازين من العبقرية الفنية ، الطراز الحركي (١) والطراز الحسي (٢) ، أو العبقرية الخصبة الصاخبة والعبقرية المتقشفة المنظمة ، كما سارع إلى تصنيُّف صور الإبداع ، فقال إن لعملية الإبداع أربع صور ، الإبداع المفاجيء أو الإلهام ، والإبداع البطىء ، والإبداع اليقظ الشعوري ، والإبداع الخاضع لحكم العادة . فإذا تساءلنا وعلى أى أساس أقام تصنيفه الأول ، أجاب هو نفسه قائلًا على أساس قدرة الفنان على التعبير في صورة منسقة ، فهناك فنانون يتقنون التعبير وفنانون يتقنون الشكل ؛ فهو في هذه الحال إذن يقيم تصنيفه على أساس ظواهر السلوك ، ومن الجلى أن هذا هو الأساس نفسه الذي يقيم عليه تصنيفه لعمليات الإبداع ، وبما لاشك فيه أن اعتبار هدف العلم تصنيف الظواهر دون تفسيرها على أسس دينامية مرحلة أولية في البحث العلمي ، تشبه مرحلة التعليل بالفوق والتحت في فيزيقا أرسطو بدلا من التعليل بمجال الجاذبية في الفيزيقا المماصرة .

على أن خطوة التصنيف هذه نتيجة منطقية للنزعة الآلية عند الباحث ، إذ أن الباحث الذي يحلل ويعزل لا يلبث أن يجد أمامه مجاميع من الجزئيات تغريه بأن يتفقد ما بينها من تشابه، وعلى رأيه أن هذه الخطوة هي خطوة الكشف عن القانون . ثم إن هناك خطوة أخرى قد يقدم على اتخاذها الباحث ذر النزعة الآلية بطريقة منطقية ، ألا وهي النزعة الحيوية ، إذ أن الكائن الذي تحول إلى آلة مؤلفة من بضعة أجزاء في حاجة على الدوام للمسة الدافعة كيا يتحرك (٣)،

moteur ( )

sensoriel (Y)

رُ ٣ ) وهذا ما فعله ديكار و برجسون . فقال الأول باتصال الروح بالحسد في الإنسان بمعجزة ، وقال الثاني بوجود الدافع الحيوى élan vital .

وهذا ما تورط فيه أيضاً دى لاكروا ، فجعل يحصى القدرات المختلفة عند الفنان ثم وجدها غير كافية فقال باكتساب التكنيك لحل مشاكل الصناعة في الفن ، ثم وجد المجموع لا يزال أقل من أن يكنى لتعليل الإبداع في الفن ، فبإذا يفسر نبوغ ميخائيل أنجلو في النحت ودافنشي في التصوير وملتن Milton في الشعر ، هذه المشكلة التي أغفلها أصحاب التحليل النفسي أو لم يقدموا لها الحلول المقنعة ، هذه المشكلة واجهها دى لاكروا على أساس منهجه فلم يستطع أن يحلها إلا على أساس القول بالاستعداد الفطرى ، فإن إيثار الفنان لمادة معينة ، كالرخام عند ميخائيل انجلو والألوان عند دافنشي واللغة الإيطالية العامية عند دانتي ، إنما يرجع إلى استعداد فطرى قد زود به الفنان ؛ « فالكل » لا يكنى لتعليل ظواهره لأنه لا يزيد على أن يساوى مجموع أجزائه ، فهو كل آلى لتعليل ظواهره لأنه لا يزيد على أن يساوى مجموع أجزائه ، فهو كل آلى وليس ديناميًا ، ومن ثم كان مؤلفاً من أجزاء وليس مجموعة من العمليات التي هي دلائل عملية كبرى ، ومن ثم فهو في حاجة دائماً إلى ما يحركه .

٣ ــ بقيت أمامنا المحاولتان التجريبيتان (١) ، محاولة ريدلى ومحاولة بينيه .

فأما ريدلى فقد تناول عدداً من المسودات لبعض قصائد كيتس ، وحاول أن يتتبع في هذه المسودات ذهن الشاعر وهو يثب من خاطر إلى خاطر ، ويعدل عن لفظ أو عبارة أو سطر أو فقرة بأكملها ليحل محلها لفظاً أو عبارة أو سطراً أو فقرة أخرى ، من أول مسودة للقصيدة حتى النسخة المطبوعة بين أيدينا ، وربما استعان بين الحين والحين بخطابات الشاعر لتلتى الضوء على هذا أو ذاك من المواضع الغامضة .

ومن الواضح طبعاً أننا بصدد دراسة تجريبية دقيقة ، حاول الباحث فيها أن يتصل بظاهرة الإبداع الفي عن كثب ، فاختار مسودات القصائد ، وهي بالفعل من أفضل المواضع التي يمكن الإشراف منها على حركات الشاعر

<sup>(</sup>۱) نستخدم هنا صفة « التجريبية » بمعناها العام الذي لا يشترط إحداث تغيير فعلا في بعض المتنيرات . ويمكن القارى، المستزيد الرجوع في ذلك إلى : برناد (كلود) « مدخل إلى دراسة العلب التجريبي » .

فى شعره . ولكنا نعود فنردد ما قلناه من قبل ، إن الوقائع نفسها لا تنطق بقدر ما تنطقها الحطة العامة للباحث . فإذا تيسر لنا الوقوف على الوقائع وطريقة استغلال الباحث إياها ، فقد أمكن أن نقدر القيمة العلمية لبحثه وما انتهى إليه من نتائج .

ولنتساءل إذن ، كيف استغل ريدلي مسودات كيتس ؟

قال ريدلى إن الإفادة من هذه المسودات تكون بالاتجاه صوب نواح ثلاثة: المنابع، والمواد، والصناعة (۱). فعلى الباحث أولا أن يدرس المسودات بكيفية تمكنه من الكشف عن المصادر التي أوحت للشاعر بقصائده، ثم عليه أن يتبين ما يمكن تبينه عن المواد التي تملأ ذهن الشاعر وتساهم في صياغته هذه العبارة أو تشكيله هذه الصورة، وعليه أيضاً أن ينظر في درجة تمكن الشاعر من السيطرة على مستلزمات الصناعة كلها، كالحكم والتنسيق وما إليهما ؛ هذه هي الأجزاء الثلاثة التي يتألف منها ميدان البحث، فإذا تم له الكشف عنها فقد تعرف على عملية الإبداع في صميمها.

ولننظر بشيء من التدقيق ماذا فعل بمسودات إحدى القصائد ، وفي ذلك مثال كاف للدلالة على منهجه بوجه عام ، لأنه لم يزد على أن فعل بمسودات كل قصيدة ما فعله بمسودات القصائد الأخرى . وقد اخترنا لهذا الغرض بحثه في مسودات قصيدة «عشية عيد القديس آجنس» (٢) ، لأنه يشهد هو نفسه أن هذه المسودات التي بين يديه هي أكثر المسودات ثراء بمادة البحث ، بل من أثرى المسودات المتخلفة عن الشعراء الإنجليز بوجه عام ، ولذلك يعدنا بأن يفيد منها أعظم الفائدة (٣) .

وإليك خطواته :

(١) بدأ الباحث بأن أحصى النسخ المخطوطة التي وقف عليها لهذه

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ذكره . ص ١٦ . المرجع السابق

<sup>&</sup>quot;The Eve of St. Agnes" قصيدة ( ٧ )

<sup>(</sup> ٣ ) المرجع السابق ذكره . ص ٩٧ . . Ridley, M.R.

القصيدة ، وجعل يقارن بينها بعض المقارنات السطحية ، وقد وجد أنها أربع نسخ :

نسخة بخط الشاعر .

ونسختان بخط الناشر وود هاوس Woodhouse .

ونسخة بخط جورج كيتس أخى الشاعر .

وقد اتضح للباحث أن النسخة المكتوبة بخط الشاعر ينقصها الجزء الأول من القصيدة كما نعرفها في الديوان المطبوع ، وهذا الجزء يتألف من سبع فقرات ، بينها توجد هذه الفقرات في نسختي وود هاوس ، ومن هنا تظهر أهمية هاتين النسختين في البحث .

(ب) استعان في مقارنته العابرة بين هذه المسودات ببعض عبارات واردة في خطابات الناشر والشاعر . ولهذه العبارات دلالة خاصة بالنسبة للنقاد والباحثين السيكولوجيين على السواء ، فمن ذلك أن كيتس كان يترك في مسودات قصائده أحياناً ما يدل على تردده في تفضيل هذه العبارة أو تلك ، دون أن يجزم برأى ، ويترك هذه المهمة لناشريه ، ولعل في ذلك ما يفسر بعض ما نرى من اختلاف طفيف بين بعض الطبعات المختلفة ، ولعله أن يساهم في تحديد فهمنا لعلاقة الشاعر بشعره . ومن ذلك أيضاً أن كيتس فرغ من تأليف قصيدته في أوائل أبريل عام ١٨١٩ ، ثم عاد إليها بالنظر والتنقيح في سبتمبر من العام نفسه ، وذلك بشهادته هو نفسه في خطابه إلى تيلور Taylor (١) ، فماذا تعنى هذه الظاهرة بالنسبة لشاعر يقول « إن حكمي يكون نشيطاً عندما أكتب نشيطاً نشاط خيالى ، بل إن جميع ملكاتي تكون متنبهة جداً ، وفي أوج نشاطها — أفأجلس بعد ذلك ، عندما يتعطل خيالى ، وتضيع الحرارة التي نشاطها — أفأجلس بعد ذلك ، عندما يتعطل خيالى ، وتضيع الحرارة التي كانت تغذوني . . . أأجلس ببرود وأنا لا أملك سوى ملكة واحدة ، لأنقد ما كتبته من منبع الإلهام ؟(١) .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق. ص ٩٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق. ص ١٤.

ريدنى ۹۷

(ح) تقدم ريدلى إلى تعيين المصادر التى ألهمت الشاعر موضوع هذه القصيدة ، معتمداً فى ذلك على ما لمسه هو نفسه من تشابه بين هذا الموضوع وموضوعات طرقت فى مؤلفات أخرى ، أو طرقها مؤلفون آخرون .

۱ - وأول هذه المصادر الأدب الشعبى ، يشهد بذلك كيتس نفسه فى خطاب أرسله إلى بيلى Bailey فى أغسطس عام ۱۸۱۹ (۱) .

W. Shakespeare سكسبير Y - « روميو وجولييت » لشكسبير

Mrs. Radcliff للمسز راد كليف The Mysteries of Udolpho - ٣

Boccaccio ببوكاتشيو Il Filocolo - \$

ه - « ألف ليلة وليلة » .

ويلاحظ أن المصادر الأربعة الأخيرة أمدت الشاعر بكثير من الصور والعبارات الواردة في قصيدته .

(د) بعد ذلك تبقى الخطوة الأخيرة وتتضمن إنجاز مهمتين :

أولا: تتبع عملية شطب الألفاظ أو بين العبارات ومحاولة تفسيرها على أساس « تداعى المعانى » أو « تداعى الصور » ، أو « الذوق » المرهف الذى يحكم فى صدق ودقة بالتنافر بين هذه الكلمة وتلك أو بين هذه العبارة والعبارة السابقة عليها ، أو البحث عن الكلمات التي من شأنها أن تتبح للشاعر متابعة القافية .

و يعتذر الباحث بأن هذه التعليلات ليست يقينية بأية حال ، وإنما هي تعتمد على الظن قبل أي شيء آخر .

ثانياً : حاول أن يرد كثيراً من العبارات والصور الواردة في القصيدة إلى عبارات وصور واردة في مؤلفات يرجح أن يكون الشاعر قرأها .

فأبان لنا أن ذهن الشاعر زاخر بتراث شكسبيرى أكثر مما هو زاخر بأى تراث آخر ، وقد كان كيتس يعرف ذلك كما شهد به فى أحد خطاباته (٢) ، وكذلك تشهد معظم الخطابات بتأثر الشاعر الصغير بشكسبير إلى درجة أنه كان

<sup>(</sup>١) المرجع السابق. ص ١٠٧.

<sup>(</sup> Y ) الخطاب المرسل إلى هيدون B.R. Haydon في ١١/٥/١١ ( Y )

يفيض فى هذه الخطابات بكثير من العبارات الشكسبيرية بدون جهد ولا تكلف ، ويكفى أن نعرف أنه كان يملك نسختين من مؤلفات شكسبير وأنهما امتلأتا بالعلامات والملاحظات الهامشية ، لنقف على مدى تعلقه به ، ولقد كان يقرأه قراءة متذوق دارس لا قراءة مستمتع عابر ، فيقف عند هذه الاستعارة ويضع تحتها خطرًا ، ويقف عند هذا التشبيه ويكتب بجواره تعليقاً حماسيرًا ، وهكذا . وقد وردت كثير من هذه الاستعارات والتشبيهات وما إليها فى القصيدة التي نحن بصددها .

( ه) هناك خطوة أخرى فى هذه الدراسة لم يقم بها ريدلى فيا يتعلق بهذه القصيدة ، بل قام بها فى دراسته له «أنشودة بسيشه » ؛ إذ يرى أن هذه القصيدة تمتاز بأن الشاعر قد ركز فيها كثيراً من الصور التى كانت تأتى ناقصة فى قصائد أخرى سابقة ، وقد حاول ريدلى أن يتتبع نمو هذه الصور منذ ظهور براعمها فى قصائد متقدمة حتى ازدهارها فى هذه القصيدة .

تلك هي الخطوات الخمس في بحث ريليل التجريبي في مسودات قصائد كيتس .

وجما لا شك فيه أن مجرد الإشارة إلى المسودات كمواد لدراسة الإبداع في الشعر، قيد في أن الباحث وفق في الإفادة منها أم لم يوفق، أضف إلى ذلك أن ترديد الأحاديث حول مسودات الشعراء من شأنه أن يساهم في القضاء على فكرة الإلهام التي لا تزال تسيطر على كثير من الأذهان.

غير أن الإفادة العرضية شيء وبلوغ الباحث هدفه الذي وعدنا به منك البداية شيء آخر ؛ فهل حقق ريدلي ما كان ينشده ، هل بين لنا كيف يتم الإبداع وأطلعنا على خطواته ؟ كلا ؛ وربما وجد ريدلي من ينصفه بين النقاد لأنهم قد يفيدون من بحثه هذا فائدة مباشرة ، أما السيكولوجيون فلا يجدون هذه الفائدة . ومن الحق أن ريدلي لا يدعى أنه سيكولوجي ، ولكنه مع ذلك قد وعد بأن يقدم لنا تفسيراً لعملية الإبداع . وعلى هذا الأساس نناقش مهجه .

عنى الباحث كل العناية بالإبانة عن مدى إفادة الشاعر من تراثه الثقافى ، والشكسبيرى بوجه خاص ، كما حدد بدقة مواضع هذه الإفادة ، ومن هنا قلنا إن بحثه يروق للنقاد (١) ، ولكن كيف جرت هذه الإفادة . هذا ما لم يعن به عناية كافية ، وكل نظراته فى هذا الصدد مصبوغة بالصبغة الترابطية أو الآلية بوجه عام .

على أن أوضح أخطاء ريدلى ، وأشدها دلالة على منهجه وتصوره لنشاط اللهن ، اهتمامه بتعليل الشطب فى جزئياته ؛ فقد قصد مباشرة إلى الألفاظ والعبارات المشطوبة وحاول أن يعلل شطب كل لفظ وكل عبارة كأن الفكر ينتقل من لفظ إلى لفظ أو من عبارة إلى عبارة دون أن يعى الكل قبل الألفاظ وقبل العبارات ؛ لم يكن هذا التصور للنشاط الذهنى يدور بخلد الباحث ، بل كان العكس هو الحقيقة الواضحة على رأيه ، ومن ثم فقد بحاً إلى التعليل المناداعي » وهو ما يتفق تماماً مع هذه النظرة التحليلية ؛ فقد وضع الشاعر لفظ ققام التداعي بفعله ، فورد إلى ذهن الشاعر لفظ آخر على أساس التلازم أو التشابه أو التضاد ، وقد وجد الشاعر أنه أفضل من سابقه فشطب الأول أو التشابه أو التضاد ، وقد وجد الثاني أفضل من الأول ، يجيب ريدلى وأحل الأخير عله ، لكن لماذا وجد الثاني أفضل من الأول ، يجيب ريدلى وأحل الأخير عله ، فتارة يرى أن ذلك يرجع إلى إحساس الشاعر بأن هذا اللفظ لن يساير القافية ، وتارة أخرى أنه يرجع إلى حكم «الذوق السليم » ولكن ما هو هذا «الذوق السليم » ؟ ثم لماذا يفعل التداعي فعله إزاء اللفظ المشطوب ولا يفعل ما يماثله بالنسبة للفظ الجديد ، ألأن «حكم الذوق بالسليم » أقوى من «التداعي ، ؟

هذه نماذج من المشكلات التي يتمخض عنها بحث ريدلي ، ويتركها في الظلام .

ولنا بعد ذلك أن نتساءل ، وما قيمة هذا كله في حدود التفسير الدينامي التكاملي للنشاط النفسي ؟ إنه خارج هذا التفسير ، فلا يمت إليه بصلة .

<sup>(</sup>١) سنشير إلى هذا الموضوع مرة أخرى في الفصل الثاني من الباب القادم .

\$ — وأخيراً ننظر في محاولة بينيه (١) : في هذه المحاولة اهتم الباحث بالفنان وهو نفسه ليقدم لنا صورة واضحة القسمات إلى حد بعيد ، نشهد فيها الفنان وهو يمارس عملية الإبداع . واستعان على ذلك بالاستبار الشخصي (٢) . وقد اشترط بينيه لنجاح الاستبار وجعله محقق الفائدة ألا يعرف الأديب المستبر شيئاً عن مهمته ، حتى لا تتدخل في الموقف عوامل غريبة عنه تزيده تعقيداً وتجعل الحطأ ميسوراً . ولذلك نراه يلتى على الأديب أسئلة مقتضبة ، وينثرها في ثنايا حديث يستغرق ساعتين ، حتى لا يبدو بينها نوع من التماسك يجعل الأديب يتنبه إلى ما وراءها . وقد استمر بينيه يعقد مع هرفيو P. Hervieu أديبه المختار ، سبع جلسات من هذا النمط ، جمع فيها مادة طيبة للبحث واستخدمها في تصوير نوحته .

ويما لاشك فيه أننا هنا بصدد محاولة على غاية من الأهمية ، فالباحث على صلة بالمبدع نفسه ، على صلة بالإبداع في صورته الحية ، فلمن قيل إن المسودات مشكوك في قيمتها العلمية إلى حدما ، لأن في نفس الفنان مسودات أخرى للقصيدة نفسها لم تظهر ، وكثير من العبارات نشطبها في ذهننا قبل أن نثبتها على الورق ، وإن المسودة لتحتاج لكى تفهم أن توضع بين عدد واف من مسودات أخرى للشاعر نفسه كيا تستحيل إلى عملية وتبدو كلحظة في سياق حي ؛ إذا كانت هذه الأسباب وأمثالها تبيح الشك في قيمة المسودات التي اعتمد عليها ريدلى فإنها تتلاشي إزاء محاولة بينيه ، إذ يتصل فيها بالمبدع الحي . وهي من أسبق المحاولات في هذا الميدان وأشدها جرأة ، وأشدها حرصاً

Binet, A. "Portrait Psychologique d'un Homme de Lettres", "Philosophes (1) et Savants Français" D. Essertier, vol. IV; Paris : Alcan, 1920. p. 25.

 <sup>(</sup>٢) استخدم الدكتور يوسف مراد والأستاذ أحمد زكى هذا اللفظ للدلالة على الاختبار الشخصى عن طريق إلقاء أسئلة . ( مجلة علم النفس . فبراير ١٩٤٨ ) .

وورد في هامش مقال ماى سميث وأحمد زكى ما نصه : « الاستبار الشخصي interviewing من سبر وأسبر واستبر الحرح أو البئر أو الماء : امتحن غوره ليمرف مقداره . واستبر الأمر جربه واختبره . والعبارة « الاستبار الشخصى» تفضل الاصطلاح الشائع : « الاختبار الشخصى » إذ أن لفظاختبار في اللغة العربية يستخدم الآن لترجمة عدم ١٣٨١ » . ص ٣٨١ .

على الدقة العلمية في وقت معاً (١)

أراد بينيه أن يتعرف على دقائق عملية الإبداع ، فقصد إلى ذلك من ناحيتين :

أولاهما: حركات الفنان في يتعلق بفنه ، هل يكتب في أوقات معينة بنظام ودقة ، أم ينتظر اللحظات الخصبة دون أن تكون له سيطرة عليها ؟ هل يشتغل بعمل واحد حتى ينتهى منه أم تدهمه لحظات الإلهام فتضطره إلى الاشتغال بأكثر من عمل واحد في وقت واحد ؟ وقد وجد الباحث أنه بصدد أديب منتظم ، لا يتوزع بين عدد من الأعمال المختلفة ، بل يشتغل بعمل واحد حتى ينتهى منه، وإذا بدأ الكتابة فهو يعرف أين ينتهى ، وهو يقرر كتابة عدد معين من الأسطر في اليوم ولا يحيد عن هذا القرار ، وهو يقرر أنه يعمل كل يوم عددا معينا من الساعات في إبداعه فينفذ ذلك عدة شهور دون أن يحيد عنه ، وهو يبدأ عمله كل يوم في تمام الواحدة بعد الظهر وينتهى في السادسة إلا ربعا ، وهو على كل حال صورة أخرى للفيلسوف كنت E. Kant ، وهو على كل حال صورة أخرى للفيلسوف كنت E. Kant ، وهو على كل حال صورة أخرى للفيلسوف كنت E. Kant ، وهو على كل حال صورة أخرى للفيلسوف كنت E. Kant ، وهو على كل حال صورة أخرى للفيلسوف كنت E. Kant ، وهو على كل حال صورة أخرى للفيلسوف كنت E. Kant ، وهو على كل حال صورة أخرى للفيلسوف كنت E. Kant ، وهو على كل حال صورة أخرى للفيلسوف كنت E. Kant ، وهو على كل حال صورة أخرى للفيلسوف كنت E. Kant ، وهو على كل حال صورة أخرى للفيلسوف كنت عدم المن .

والثانية: الشروط أو الظروف الذهنية التى تحيط بمقدم الأفكار ؛ وهنا يصل الباحث إلى ملاحظات هامة فالأديب لكى يجد العبارة التى سيكتبها يحاول أن يلفظها ، ويكنى بالطبع أن يلفظها لفظاً باطنياً ، المهم أن الأفكار لابد أن تكتسى ثوب الألفاظ ، ثم إن هناك نوعاً من الميميكا يساعد الأديب على بلوغ هذه العبارات الملفوظة أو بعبارة أخرى يعبر به من المعانى المهوشة إلى المعانى المحددة فى ألفاظ ، وإذا بلغ الفنان إحدى العبارات فإنها تحول بينه وبين التقدم إلى عبارة أخرى فيتخلص منها بأن يكتبها ، ومن ثم فهو يردد فى ذهنه عبارة واحدة فى كل خطوة ، وهذا يمكنه من أن يوليها من العناية قسطاً وفراً .

<sup>(</sup>١) يلاحظ أن بينيه هو رائد « الاختبارات العقلية » mental tests .ومحاولته وضع صورة واضمحة المعالم للفنان تتفق واتجاهه الذي انتهى به إلى هذا الابتكار .

وإذا كانت الناحية الأولى من الاستبار تدلنا على شيء فإنما تدلنا على إرادية عملية الإبداع عند هذا الأديب الذي نحن بصدده (١) ، كما أن الجهد الشعوري الذي يبذله للعثور على الألفاظ والعبارات مستعيناً في ذلك بالميميكا دليل واضح على هذه الصفة للإبداع عنده . ولكن من الخطأ طبعاً أن نظن كل الفنانين بهذه الحال فقد كان ألفونس دوديه A. Daudet نهباً للحظات الإلهام المفاجئة إذا دهمته اللحظة يندفع يكتب في حمى فلا يتوقف أبداً ، ويلعن المساء إذا أتى بظلامه ولكنه يواصل الكتابة ، ويستنفد معظم الوقت المخصص لنومه ، وقد يذهب عنه الإلهام فجاءة كما دهمه ، فإذا هو متوقف عن الكتابة ينتظر اللحظة القادمة وقد لا تطرأ قبل سنوات . كذلك الحال فيما يتعلق بالتعبير ، ليسوا جميعاً يبذلون الجهد الشعوري للفوز ليس كل الأدباء كهذا الأديب ، ليسوا جميعاً يبذلون الجهد الشعوري للفوز بالعبارات ، بل منهم من تسيل العبارات عنده إذا ما لمس قلمه الورق ، ومنهم من يتلق العبارات عنده إذا ما لمس قلمه الورق ، ومنهم من يتلق العبارات كأنما يملها عليه شخص « آخر » ، وما عليه إلا أن يصغي .

ماذا نستخلص من هذه الدراسة إذن النستخلص منها أن الأدباء أصناف ونحن هنا بإزاء صنف منهم ، ويمتاز هذا الصنف بمجموعة من المظاهر تصطبغ بها عملية الإبداع عنده يمكن أن نجمعها تحت صفة «الإرادية» ، وفي مقابل ذلك يوجد صنف آخر هو صنف اللاإراديين ، وفعل التعبير عند الإراديين يكون في الغالب من صنف معين أيضاً نطلق عليه اسم اللفظيين (۱) ، بينها يكون اللاإراديون من حيث التعبير «كتابيين » (۱) أو «سمعيين » (۱) . وعلى رأى بينيه أن دراسته التجريبية تكون بهذا الشكل قد حققت ما يرجى من كل دراسة تجريبية في العلم . لأنه لما كان التنظيم هو أوضح مميزات الدراسة العلمية ، فإن التجريب يعيننا على ذلك بأن يمكننا من التصنيف . وقد قصد بينيه فعلا إلى التجريب يعيننا على ذلك بأن يمكننا من التصنيف . وقد قصد بينيه فعلا إلى

<sup>(</sup>١) يمكن الرجوع في هذا العمدد إلى المرجع الآتى :

الحولي (أمين) « فن القول » . القاهرة : دار الفكر العربي ، ١٩٤٧ . ص ه ه .

articulateurs (Y)

graphistes (7)

écouteurs ( ; )

التصنيف ، وسبيل ذلك ميسور لا يزيد على تجميع الظاهرات المتشابهة فى أكوام أو مجموعات ، أما ما وراء هذه الظاهرات نفسها ، أما تفسيرها ، كيف تحدث على هذا النحو ، فهذا ما لم يتقدم بينيه نحوه .

ومن الجلى أن مثل هذا الموقف يدل على أن صاحبه من ذوى النظرة التقليدية للعلم ، التى ترى أن هدفه التصنيف ومنهجه الاستقراء ، ويكون بالتقدم من الجزئيات إلى الكليات . أما اعتبار هذه الجزئيات مظاهر (۱) لعمليات متكاملة ، واعتبار مهمة البحث العلمى تفسير هذه الجزئيات بتعيين دلالتها فى الكل الديناى ، فذلك شىء آخر لا سبيل إلى العثور عليه فى الصورة التى رسمها بينيه للأديب . والواقع أن هذه الصورة تدل على أن صاحبها يرى مهمة العلم تنحصر فى الوصف دون التفسير .

بانهائنا من مناقشة بينيه ، نكون قد أتممنا مناقشة معظم المحاولات الحديثة (٢) لدراسة الإبداع الفنى على أسس علمية ، ناقشناها من حيث المهج وما أدى إليه من نتائج زائفة بالنسبة للفن وبالنسبة للحياة عامة . ومن الجلى أن معظم هذا الزيف مرجعه إلى النزعة الآلية التحليلية التى تشيع عندهم جميعاً ، سواء منهم من تعلق بمذهب سابق على التجربة أم من قصد إلى التجربة مباشرة ولم يجعل منها وسيلة للتبرير . الكل تشيع عندهم هذه النزعة وتظهر بمظاهر مختلفة لكنها جميعاً صادرة عنها ، فالتعليل بمبدأ زائد عن «الكل» والتشيئ والقول بالملكات واعتبار القانون مفستراً لمظاهر السلوك الجزئية على الأقل في المرحلة الحاضرة ب والتصنيف ، كل أولئك مظاهر مختلفة لحقيقة واحدة هي النزعة الآلية التحليلية واعتبار الاستقراء هو المنهج العلمي دون سواه .

ولقد بينا في الفصل الثاني من هذا الباب خطأ الاعتماد على هذا المنهج ،

aspect ( )

 <sup>(</sup>٢) سوف نقدم في نهاية هذا البحث ملحقاً بمجموعة الدراسات العاملية التي بدأها جيلفورد وعجموعة من تلامذته و زملائه عام ١٩٥٠ . (الطبعة الثانية)

وسنقدم بعد ذلك ملحقاً آخر بالاتجاهات الرئيسية التي سادت في بحوث الإبداع منذ سنة ١٩٥٩ إلى سنة ١٩٦٨ .

كما بينا أيضاً خطأ إساءة الظن بالتجربة بوجه عام لا لشيء إلا لأن اسمها اقترن في بحوث القرن الماضي بالاستقراء الذي تبين فشله . وما دام الأمر كذلك ، وما دمنا قد أثبتنا للمنهج التجريبي أحقيته على أساس النظر في أخطاء الماضي وأسبابها وتوضيح موقفنا الحاضر وكيفية تدخله في توجيه منهجنا على أساس فروض أقرب ما تكون إلى الحياة التي تمتاز أول ما تمتاز بالتكامل والدينامية ، فلا بأس علينا إذن من التقدم بمحاولة لدراسة مشكلة الإبداع على أساس المنهج التجريبي الموجه دون أن يقوم ما يبرر الشك في قيمة المحاولة من حيث علمينها ولا من حيث جدواها . والشيء الذي نريد أن نقرره أننا لا نجد أي أساس مقبول لهذا التناقض المزعوم بين المنهج العلمي وبين هذه الأعماق التي يستلهمها الفنان .

## تلخيص

قدمنا لهذا الباب بفصل نعالج فيه مشكلة الصلة بين الفن والحياة ، فبدأنا معرض آراء المفكرين الذين تناولوا هذا الموضوع وكانت لآرائهم صبغة سيكولوجية ، وأهمهم أفلاطون وأرسطو وشوبهور ولالو ودى لاكروا ؛ وقد لاحظنا أن أفلاطون يكشف في بعض أحاديثه عن إيمان عميق بقيام صلة وثيقة بين الفن والحياة لكنه من ناحية أخرى يجعل منبع الشعر مبدأ متعالياً ، ويرفض إبقاء الشعراء الغناثيين في جمهوريته ، أما أرسطو فقد آمن بصلة الفن بالحياة وحاول الكشف عنها في حديثه عن المأساة ، فهي معقودة من ناحية الإبداع ومن ناحية التذوق على السواء . غير أن شوبنهور قد تورط في تناقض يشبه تناقض أفلاطون ، فهو من ناحية يرى الفن تعبيراً عن إرادة الحياة ، ومن ناحية أخرى يراه وسيلة للفرار من قبضة هذه الإرادة إلى سلام النيرفانا أوالعدم. وبالمثل لالو يثبت الصلة ثم ينفيها، فهو يثبتها بأن يعدد مظاهرها المختلفة وبأن ينظر فى أهم الموضوعات التي تشغل الفنانين فيجدها كلها تدور حول الحب ؛ والحب جوهر الحياة الاجتماعية ، لكنه يعود فيقرر أن مهمة الفن في الحياة تنظيم الترف في حين أن الناحية الجادة تعتمد في تنظيمها على الأخلاق . كذلك دى لأكروا ، يرفض كل النظريات التي تتصور منبع الفن في ناحية دون سواها من نواحي نشاطنا الحيى ، ويقرر أن الفن إنما ينبع من نشاطنا ككل ، ومع ذلك فهو يقرر أن الفن لحظة نتوقف فيها عن مواصلة الكفاح المرهق طلباً للراحة ، وإذا كانت الحياة في أصلها هي هذا الكفاح فلاشك أن الفن هنا مضاد للحياة .

وقد لاحظنا هذا التناقض الذى تورط فيه أولئك الباحثون جميعاً عدا أرسطو ب وأرجعنا ذلك إلى خطأ مهجى ، وحاولنا أن نستقصيه ثم نقدم الردود على آزائهم الواحد بعد الآخر . ثم لا حظنا وجود تشابه بين أخطاء المفكرين المحدثين ، فكان علينا أن نفسر هذه الظاهرة ، ونعنى بها الفصل بين الحياة الجادة وبين الاستمتاع ، والربط بين الاستمتاع والفن ، وبالتالى الفصل بين الفن

١٠٦

والحياة . وقد أرجعنا الاتفاق الواضح على هذا الخطأ إلى أصوله الاجتماعية . وكان كل ما يهمنا فى هذا العرض والنقد الكشف عن اتفاق المفكرين جميعاً على قيام الصلة الوثيقة بين الفن والحياة ، وقد وضح ذلك فى مقدماتهم جميعاً ، والمفكر يعتمد فى مقدماته على شهادة الواقع ، أما النتائج التى يحاول الوصول اليها بعد ذلك فتتوقف على منهجه وهذا شىء آخر نناقشه فيا بعد .

على أننا رأينا أن نُتبع هذه الفقرة بفقرة أخرى نُشهد التاريخ فيها على قيام الصلة بين الفن والحياة الاجتاعية ، وقد اخترنا لذلك مرحلة ماضية لأننا نستطيع أن نكون أكثر وعياً بالماضى منا بالحاضر ، واخترناها مرحلة فى تطور مجتمع ذى معالم واضحة إلى حد لا بأس به هو المجتمع الأثيني ، فقارنا بين حياته وفنه فى القرن الرابع ، وأوضحنا كيف وفنه فى القرن الرابع ، وأوضحنا كيف أن فن فيدياس وسوفوكل تعبير صادق عن الحياة فى القرن الحامس ، وكيف أن فن بركستيل ويوريبيد يشبه تمام الشبه نوع الحياة التى سادت فى القرن الرابع .

ثم مضينا بعد ذلك نتعمق المشكلة ، فوجدنا أن أهم ميزات الحياة وأوضحها السعى المتصل نحو تحقيق التكيف ، وليس النشاط الإبداعي رغم تعقده الشديد سوى عملية متجهة نحو هذا الهدف أيضاً . فهى مدفوعة فى نفس الاتجاه الذى تتقدم فيه الحياة ، والمهم أن نتبين كيف تجرى هذه العملية ، وهذا هو موضوع دراستنا ، التى سوف تقيمها على أساس منهج تجريبي .

غير أن هذا الحديث عن منهج تجريبي للكشف عن ديناميات الإبداع الفني يستلزم مقدمة ومناقشة ، نظراً لسوء سمعة علم النفس التجريبي . وبالفعل تقدمنا بهذه المناقشة فبينا كيف أن علم النفس التجريبي لم يحقق الغرض المنشود منه حتى أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن لأنه كان يستند في أساسه إلى فكرة زائفة عن طبيعة الحياة وطبيعة العلم ، وأوضحنا بأمثلة من تاريخ البحوث السيكولوجية في القرن الماضي كيف أثرت هذه الفكرة تأثيراً سيئاً لدى المثقفين وأشاعت بينهم أن المنهج التجريبي عاجز عن إدراك الحياة النفسية في أعماقها ،

لأنهم لم يجدوا فيه ما يفسر أبسط تجاربهم التي يحيونها ، بل لقد عمموا رأيهم هذا على البحوث النظرية أيضاً لأنها كانت هي الأخرى واقعة تحت تأثير الفكرة الزائفة مما ساعد على انتشار الرأى الانهزامي القائل بأن الحياة مستعصية على العلم ، وأن للعلم ميادين معينة يستطيع أن يغزوها وميادين أخرى ليس له عليها من سلطان (۱) . والواقع أن المنهج التجريبي في حاجة إلى أن توجهه فلسفة رشيدة ، تؤمن بأن أخص خصائص الحياة النفسية هي أنها كل دينامي ، وبأن الطريق إلى العلم بالمركبات أو الكليات لا يكون بتفتينها ثم عقد الصلات بين أجزائها ، لأن الأجزاء من حيث هي أجزاء ليس لها وجود إلا بالكل ، فالقضاء على كيانها .

كيف السبيل إلى هذا المنهج ؟ السبيل إليه هو بالعدول نهائياً عن القول بأن الاستقراء وسيلتنا الفذة إلى العلم ، وبالتالى البدء بتكوين فكرة عامة وصياغتها في صورة الفرض الذي يمكن أن يفسر الظاهرة ككل ، واختبار هذا الفرض بالتجربة ، فإذا أثبتته التجربة فقد توصلنا إلى نظرية أو قانون ؟ والواقع أن الزعم القديم بأن التجربة هي صاحبة القول الأول والأخير في العلم ناقص ، وينبغي أن نكمله بقولنا إنها تتعاون والفرض تعاوناً وثيقاً جداً .

على أننا وقد نظرنا فى مشكلة المنهج لنعيد الثقة بالمنهج التجريبي فى البحوث السيكولوجية ، وألقينا اللوم على باحثى القرن الماضى باعتبارهم مستولين بمنهجهم التحليلي القائم على فلسفة آلية عن إساءة الظن بعلم النفس التجريبي ، لم يكن لنا بد من النظر فى موقف الباحثين فى القرن الحديث ممن عالجوا مشكلة الإبداع ، لنرى إلى أى مدى يمكن اعتبارهم مسئولين هم أيضاً عن هذه النظرة المتشائمة . فعرضنا لأشهر الباحثين وعلى رأسهم أصحاب التحليل النفسى ، ودى لاكروا

<sup>(</sup>١) يمتر هنرى برجسون H. Bergson الفيلسوف الفرنسى المثانى من المعرين الرئيسين عن هذه الفكرة الإنهزامية . وينحو نحوه في هذا الصدد فلاسفة الفاشية وعلى رأسهم أوزفلد اشبنجلر O. Spingler والفلاسفة الوجوديون ومن أشهرهم سارتر J.P. Satre ( وبوجه خاص في السنوات القليلة التي تلت الحرب العالمية الثانية ) وأصحاب النزعة الشخصية Personnalisme ونذكر من بيهم مونييه Mounnier وبودوان C. Baudouin

وريدلى وبينيه . ولم نهتم بآرائهم بقدر ما اهتممنا بالكشف عن مناهجهم التى أدت بهم إلى هذه الآراء . وقد وجدنا أنهم جميعاً لا يزالون يحتفظون بآثار من المنهج التحليلي القديم ، ون ثم فقد أتت نتائجهم مخسيبة للآمال . هذا إلى أن فرويد والفرويديين ويونج ودى لاكروا لم يحترموا التجربة العلمية بالقدر الكافى ، في حين أن ريدلى وبينيه حسبا أنها كل شيء . والنتيجة عجز عن تفسير عملية الإبداع ، إلا إذا ارتضينا العسف الشديد من جانب أصحاب التحليل النفسي ، أو الوقوف عند حد الوصف والتصنيف عند الآخرين دون التقدم إلى التعليل .

الباب الشاني محاولة

لتفسير ديناميات الإبداع فى الشعر على أساس المنهج التجريبي الموجه .



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

« ونحن على يقين من طريقنا لا من موقفنا » ف. بيكون



#### مقدمة

المشكلة التي نريد أن نعالجها في هذا الباب هي ، كيف ينشئ الشاعر قصائده ، أو بعبارة أخرى ، ما هي خطوات الشاعر التي يتخذها في عملية الإبداع وكيف تتحدد وما هي العوامل التي تساهم في تحديدها وكيف يمضي هذا التحديد .

ونحن نرى أن هذه المشكلة على جانب كبير من الأهمية ، ومن شأن الحل الذى يوضع لها أن يفتح الطريق إلى حلول لمشكلات أخرى على جانب من الأهمية ، كمشكلة العبقرية وعلاقة العبقري بمجتمعه ، والعوامل المحددة لاتجاه العبقرية كأن تكون فنية أو سياسية . كذلك يمكن على هذا الأساس تكوين رأى واضح في مهمة الفنان في الحياة الاجتماعية ، ولا سيا في الصراع الباطني الذي يكاد أن يمزق الحياة بين التغير والثبات . بل ربما أمكن على هذا الأساس أيضاً ، النظر في مشكلة فلسفية لها خطرها ، ألا وهي مهمة الفن في الحضارة بوجه عام .

ومن الجلى أننا لن نتمكن من بحث هذه المشكلات جميعاً ، فإن لبحثنا حدوده السيكولوجية التي لن يتعداها إلا بالقدر اللازم لإتمامه وجعله بحثاً متكاملا . غير أننا نرى أن هذا البحث حتى في هذه الحدود الضيقة نفسها يمكن أن يقدم أساساً علمياً صالحاً لأن تقام عليه هذه الدراسات الاجتماعية والفلسفية البالغة الأهمية ، وربما كان هذا هو المصدر العميق لاهتمامنا بالبحث.

ولقد تحدثنا فى الفصل الثانى من الباب الأول عن المنهج التجريبى الموجه على أساس فلسفة تكاملية دينامية ، وقلنا إننا نزمع القيام بدراستنا مستعينين بهذا المنهج ، وفصلنا القول فيه ، فأوضحنا خطأ اعتبار التجربة وحدها أو الوقائع هى كل شى فى المنهج التجريبي ، وبينا كيف أن التجربة فى حاجة على الدوام إلى فكرة عامة توجهها ولا تزال تثرى منها ، وأن البناء العلمى أو النظرية نتاج

التفاعل المتبادل بين هذين الجانبين الجوهريين في المنهج . وقلنا إن خطوات المنهج على هذا الأساس هي :

- (١) الفكرة العامة الساذجة . (وهذه مستمدة من المشاهدات العابرة) .
  - (ب) تكوين فرض عامل .
  - ( ح) اختبار الفرض بتجربة حاسمة .

والشيء الذي لا يزال في حاجة إلى الإيضاح هو الفرض العامل. فهل كل فكرة تطرأ على ذهن الباحث أو المشاهد حتى ولو لم يكن أصلا مهتما بموضوع البحث يمكن اعتبارها فرضاً عاملا يجرى اختبارها بتجربة حاسمة ؟

### شروط الفرض العامل:

الواقع أن الفرض العامل ينبغي أن يتوفر فيه شرطان على أقل تقدير:

فأولا: يجب أن يكون هو وحده الفرض الذى يستطيع أن يفسر الظاهرة موضوع البحث ، على ضوء فلسفة الباحث : المستمدة من فلسفة العلم السائدة لدى الباحثين المعاصرين .

وثانياً: يجب أن تتحقق فيه صفة الاقتصاد ، أى أن يكون بمثابة قاعدة يمكن أن تتسع لتفسير عدة ظاهرات جزئية ، فيقرب بينها ويلغى ما يتراءى بينها ن اختلاف ، وبذلك يقترب من التنظيم الذى هو هدف العلم (١) . وللتجربة بعد ذلك أن تحد من إساءة استعماله بالتعسف أو التبرير أو ما إلى ذلك . والشرط الأول في غير حاجة إلى التوضيح ، فإن أى فرض يسقط بمجرد ظهور فرض آخر يكون أكثر اتفاقاً منه مع التجربة ومع الفكرة العامة عن موضوع البحث . أما الشرط الثاني فر بما كان في حاجة إلى شيء من الإيضاح .

التالى : المحد أن انتهى الباحث من هذا البحث ومن مناقشته ، تيسر له الإطلاع على الكتاب التالى : Einstein, A. & Infeld, L. The Evolution of Physics, Cambridge : Univ. Press , 1938. وفي هذا الكتاب توضيح وتنمية قيمة لهذا الرأى . مقرونة إلى الاستشهاد بوقائع هامة في تاريخ الفيزية .

الواقع أن الفرق الأكبر بين المعرفة العلمية والمعرفة غير العلمية أن الأولى تبدو أكثر انتظاماً وبالتالى أكثر اقتصاداً ، لأن الأولى تحاول أن تنظم عدداً كبيراً من الظاهرات في عدد صغير من القوانين أو النظريات ، بحيث إن هذه القوانين أو النظريات تشبه أن تكون مفاتيح إذا استخدمناها اهتدينا إلى عدد وافر من الموجودات فعرفنا علة سلوكها على هذا النحو أو ذاك .

وعلى هذا الأساس تكون مهمتنا ، أو مهمة الباحث العلمى بوجه عام ، أن يجد النظام الذى يستطيع أن يضم أكبر عدد ممكن من الظاهرات موضوع البحث . ومن هنا فرق لفين بين اللغة العلمية واللغة العادية التى تلوكها ألسنتنا في حياتنا اليومية ، فالأولى تفسر في حين تقتصر الثانية على الوصف . ذلك أن اللغة العادية تحدثنا عن الظواهر كما ندركها هذا الإدراك الساذج العام ، بيما اللغة العلمية تعبر عن هذه الظواهر في حدود الأسس الدينامية التى تنتظمها ، مما دعا لفين إلى تسمية اللغة العادية باللغة الفيتوتيبية ، ولغة العلم باللغة الجينوتيبية . فبالتعبير الفينوتيبي يعنى لفين وصف التجربة بلغة عادية ، أى اللغة التى تصف الظواهر ، و بالتعبير الجنوتيبي يعنى اللغة التى تحال أن تبرز ديناميات الموقف ، الظواهر ، و بالتعبير الجنوتيبية في حين أنهما متشابهان من الناحية الجنوتيبية لأنهما يختلفان من الناحية الجنوتيبية في حين أنهما متشابهان من الناحية الجنوتيبية لأنهما يمثلان صراعاً بين بعض القوى . وسلوك المنتشى وسلوك المضط ب لا فرق بينهما يمثلان صراعاً بين بعض القوى . وسلوك المنتشى وسلوك المضط ب لا فرق بينهما عينوتيبييًا ، وإن كانا مختلفين فينوتيبيًا .

على أساس هذه التفرقة نستطيع أن نفهم الشرط الثانى من شرطى الفرض العامل . فهذا الفرض يجب أن يقام فى حدود جينوتيبية . وربما أمكن الآن أن نزداد فهما لأسباب رفضنا محاولات التصنيف التى قام بها بعض الباحثين ممن عرضنا لآرائهم ، فإن التصنيف بوجه عام يقف عند حدود الظاهرات ، ولا ينظمها فى حدود دينامية ، بل يقتصر على تجميعها . ولا يفهم من ذلك طبعاً أن الحدود الجينوتيبية صادقة صدقاً مطلقاً ، بحيث إذا وقف عليها الباحث

Brown, J.F. 1936. . ٣٤ س السابق ذكره . ص ١٩٤٥ المرجع السابق ذكره .

كان حماً على الآخرين أن يقبلوها، بل هى تابعة لمسلّمة كبرى (أو عدد من المسلمات) يقوم عليها الميدان كله ، حيث يجرى الباحث بحثه . فنى بحثنا مثلا نجد أن الحدود الجينوتيبية التى سنقيم على أساسها فروضنا متأثرة بتلك المسلّمة الكبرى وهى أننا فى ميدان الأبحاث السيكولوجية لسنا بصدد «نفس» ، وإنما نحن بصدد «نشاط نفسى» أو «سلوك» ، ومن هنا يجب أن تكون حدودنا الجينوتيبية دينامية ، أى عمليات تنبى عن تغير وليست أشياء تنبى عن ثبات كالتعليل بالطبائع . وقبول هذه الحدود يستلزم أولا قبول المسلمة الأولى . ومن ناحية أخرى ، تستلزم إقامة الفرض على هذا الأساس إلماماً بهذه المسلمة ومبر راتها ، أو بعبارة أخرى تستلزم إدراكاً شاملا للأسس التى يقوم عليها بناء هذا العلم .

والواقع أن السبيل إلى الفرض العامل شاق على عكس ما قد يبدو لأولى وهلة ، وما كان لفرض النسبية أن يرد إلا إلى ذهن متوقد كذهن أينشتين قد ألم بموضوع البحث خير ما يكون الإلمام وأدرك أعماقه خير ما يكون الإدراك . ولذلك نجد هذا الفرض يثبت للتجربة الحاسمة ، ويكشف عن خصوبة وقدرة فاثقة على النمو .

# الفصل الأول العمقر مة

مسلمة عامة - قيمة هذه المسلمة -الشرط الأول لقيام الشاعر - الأساس النفسى التكامل الاجتماعي - فرض نحن - منشأ العبقرية - الحواجز والمسالك في حالة النحن أو حدود التكيف الاجتماعي - وأي كرتشمر - التحقيق التجريبي - الأساس الدينامي النحن - تلخيص .

#### ١ \_ مسلّمة عامة :

إذا كنا نقصد ببحثنا هذا القيام بدراسة سيكولوجية لعملية الإبداع ، فعنى ذلك التسليم بأن الإبداع ظاهرة سلوكية ، باعتبار أن السلوك هو موضوع علم النفس (١) .

فيل كانت ظاهرات السلوك لابد أن تحدث في مجال (٢) ، فلابد أن تكون الخطوة الأولى في دراستنا للإبداع تقرير أنه يحدث في مجال .

#### ٢ ... قيمة هذه المسلمة :

هناك قاعدة لها رئين الحكمة ، تقول إن ما يفسر كل شيء لا يفسر أى شيء ، وإن المفتاح الذي يفتح كل الأقفال لا يمكن الاعتماد عليه . ويُضرب المثل في هذا الصدد بفلسفات العلة الأولى وما اليها . وفي المسلمة التي قدمناها ، من التعميم ما يغرى بتطبيق هذا القول عليها . غير أن خطأ هذه المحاولة يتضح إذا ما حددنا المقصود بمجال الظاهرة . والمقصود بمجال الظاهرة السلوكية مجموعة العوامل التي تؤثر في اتجاهها وفي شدتها ، سواء أكانت هذه العوامل مشعوراً بها أو غير مشعور بها .

Koffka, K. . ۲۰ س ما کره السابق ذکره (۱۰) المرجع السابق ذ

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق . س ٣٢ .

فإذا حددنا «المجال» هذا التحديد ثم نظرنا إلى هذه المسلمة باعتبارها الخطوة الأولى نحو دراسة الإبداع ، وقارنا بين موقفنا من عملية الإبداع على هذا الأساس ، وموقف غيرنا من الباحثين ، برزت أهمية هذه المسلمة ، واستطعنا أن نتبين قيمتها . فإن أوضح ما تقرره هذه المسلمة أن ظاهرة الإبداع مشروطة وليست كما يحب بعض المفكرين أن يشيعوا أنها :

« تطلع . . . كأنها سحابة تقبل من الأفق إنها نمو فجائى في حقول الفضاء . . . » (١)

ولقد كان فرويد ويونج على وشك أن يقررا فكرة أن الإبداع ظاهرة مشروطة ، ومجرد تقدمهما لدراسة الإبداع دراسة علمية يحمل في طياته هذا المعنى ، غير أن النتائج التي أفضى إليها منهجهما في البحث أغربهما بالرجوع إلى الرأى التقليدي الذي يحيط الإبداع بهائة من الغموض يشيع فيها التقديس (٢). وفحن ذرى من جانبنا أن إجلالنا العميق للإبداع الفني ليس من شأنه أن يحملنا على التخلى عن الرجاء في إخضاعه للبحث العلمي الدقيق مهما بدا هذا الإبداع غامضا أو مدهشا . فإيماننا بالعلم يحملنا على الإيمان بإمكان تفسير أية ظاهرة تفسيراً علمياً .

بهده المسلمة إذن نقرر أننا نخالف الرأى الشائع ، الذى يجعل الإبداع الفنى ظاهرة غير مشروطة . أفنعنى بذلك أن الإنسانية ظلت مخطئة إلى وقتنا هذا فى نظرتها إلى نفسية الشاعر ، ونحن نوشك أن نصحح خطأها ؟ كلا .

فالواقع أن الرأى الشائع له نصيب من الصحة ، لكنه مهوش ينقصه التحقيق الدقيق . وسنرى فى مواضع قادمة ، أن صحة هذا الرأى تتمثل فى كون بعض ما يرد على الشاعر فى لحظات الإبداع يرد من منابع يجهلها الشاعر نفسه ويكون وروده فجائياً ، وهذا ما يعبرون عنه «بالإلهام» ، غير أننا سنرى أن لحظات الإلهام ليست كل شيء فى عملية الإبداع الفنى . إنما الإبداع

S. Sitwell من قصيدة للشاعر ساشفرل سيتول (١)

<sup>(</sup>٢) سويف (مصطل) ١٩٤٦ . المرجم السابق ذكره .

عملية معقدة غير متجانسة .

على أن قيمة مسلمتنا لن تتضح بجلاء إلا إذا بينا كيف نفيد منها في إقامة فرض عامل .

# ٣ -- الشرط الأول لقيام الشاعر:

لا يمكن تفسير ظاهرة الإبداع من داخل الشاعر فحسب . « فالحساسية الخاصة » و « القدرة الفائقة على البناء » أو « القدرة الفائقة على البناء » أو « القدرة الفائقة على البناء » أو « القدرة الفائقة على الجدس » وسائر الخصائص التي يلجأ إليها دى لاكروا وبرجسون (۱) لتفسير الإبداع الشعرى لا تجدى إذا كنا لا نريد الاقتصار على إيراد وصف فينوتيبي للشاعر . أضف إلى ذلك أننا هنا بصدد حدود لا تفسر بقدر ما هي في حاجة إلى التفسير . على أن دى لاكروا عاد فوجد رابطة بين الشاعر والمجتمع على العمل عندما قرر أن المجتمع هو صاحب الرأى الأول والأخير في الحكم على العمل الفني بأنه عبقرى أو غير عبقرى (۱) . لكنه لم يبين السبب الرئيسي الذي من أجله يصدر المجتمع حكمه للفنان أو عليه ، وقد كان يحتمل أن يعثر على الخطوة الأولى في تفسير العبقرية لو أنه حاول أن يتعمق هذا الحكم وأسسه السيكولوجية .

ونحن نفترض أن الشرط الأولى لقيام الشاعر هو ظهور «علاقة معينة» بينه وبين مجتمعه. وهنا نطبق تلك القاعدة السيكواوجية العامة التى تقضى بأنه لا يمكن تفسير أية ظاهرة بعزلها عن مجالها . لكن ما هى حدود هذا الحجال ، ماذا نقصد بحديثنا عن مجتمع الشاعر ، وماذا نقصد بقولنا «علاقة معينة» ؟ .

سنجيب على هذه الأسئلة بعد قليل . أما الآن فنريد أن نبين أن هذه البداية فى تفسير الإبداع قد التق عندها معظم الباحثين . فثاولس R.H. Thouless يرى أن الخطوة الأولى نحو تعليل الإبداع الفنى ، سواء أكان إبداع قصيدة أم إبداع صورة أم كان غير ذلك ، هى الكشف عما شهده الشاعر من

<sup>(</sup>١) سنعرض لرأى يرجسون في الفصل الثالث من هذا الباب.

<sup>(</sup> ٢ ) المرجع السابق ذكره . Delacroix, H. 19

نقص في بيثته وكيف دفعه شعوره بهذا النقص إلى تفقد الحل الذي يرضيه ، ويقرر أن الإبداع نشاط اجماعي من بعض نواحيه ، وأن الفنان إنما يريد به أن يوقظ بعض استجابات معينة فيمن يشهد فنه (١) . ويرى كودول C. Caufwell أن حجر الزاوية في تفهمنا للإبداع الفني هو تتبع عملية التغيير التي يمارسها الشاعر بالنسبة بلحموع الأنا المحيطة به . بل إن تتبع هذه العملية هو حجر الزاوية في فهم الإبداع أيًّا كان علميًّا أم فنيًّا، غير أن العالم يقصد إلى التغيير في العالم المحسوَّس ، أما الفنان فيقصد إلى التغيير في وجدان أيناء مجتمعه ، والشيء الذي ييسر لهذا التغيير أن يأخذ مجراه هو وجود تشابه بين أحاسيسنا نحن أبناء المجتمع الواحد(٢) . وفرويد نفسه عندما لجأ إلى اللاشعور ليجد فيه منبع الإبداع لم يستطع أن يقتصر عليه وحده ، فجعل الأنا الأعلى (٣) وهو صوت المجتمع في نفوسنا هو صاحب القول الفصل في رضاء المبدع عما أبدع ، والقوالب هي وسيلة الأنا الأعلى التي يفرض بها نفسه على الإبداع ، ولولا ذلك لما كان هناك أدنى فرق بين أحلام اليقظة والإبداع الفني . وقد أسهب هانز ساكس القول في توضيح هذه الناحية . كذلك يونيج ، تبدو وقفته عند علاقة الفنان بالمجتمع أوضح من وقفة فرويد ؛ فتفرقته بين نوعي اللاشعور ، اللاشعور الفردى واللاشعور الجمعي ، واعتباره الأخير مصدر الإبداع في روائع الفن ، وتعليقه مثل هذا الإبداع على الأزمات الاجتماعية الحادة ، وإنهيار رموز المجتمع ، وتحرك اللاشعور الجمعي لإعادة الاتزان حيث إن مهمته تعويضية ، ورموز « النماذج البدائية » الموروثة (<sup>4)</sup> وتعلق الشاعر ببعضها ، كل أولئك دليل على أنه يعتبر الكشف عن طبيعة العلاقة بين الشاعر والمجتمع خطوة هامة في تفسير عملية الإبداع الفني .

من ذلك يتبين أن الخطوة الأولى في الكشف عن عبقرية الشاعر ، وعن

Thouless, R.H. General & Social Psychology London: Univ. Tut. Press, (1) 1945. p. 467.

<sup>(</sup> Y ) المرجع السابق ذكره . ص ۱۳۸ – ۱۴۱ . Caudwell, C.

super-ego, Sur-moi (T)

Jung, C.G. The Integration of The Personality, p. 91. ( 1)

العبقرية بوجه عام ، هي الكشف عن علاقة العبقرى بمجتمعه . والواقع أن مبحث العبقرية يقع على الحدود ما بين علم النفس العام وعلم النفس الاجتماعي .

### ع ـ الأساس النفسي للتكامل الاجتماعي (١):

يدرس علم الاجتماع الجماعات والمجتمعات ، أو بعبارة أخرى المجتمعات العابرة ذات التنظيم الضعيف ، والمجتمعات ذات التنظيم القوى والتي لها حظ كبير من الثبات . ويقرر أن الظاهرة الاجتماعية تندفع إلى الظهور بمجرد وجود المجتمع ، سواء أكان من النوع ضعيف التنظيم أو قويه . ومن ثم فهو يرى أن المجتمع ما زاد عن شخص واحد . لكننا لم نقصد المجتمع بهذا المعنى في حديثنا عن العبقرية .

فقد يوجد الشخص وسط جماعة من الناس لم يعرفهم من قبل ، ولا يشترك معهم فى أداء عمل واحد ، كما يحدث عندما نركب الترام ، ثم يلتى بعد ذلك جماعة من أصدقائه ، عندئذ يمكن للملاحظ الحارجي أن يتبين الفرق بين الموقفين بملاحظة الفرق بين سلوك الشخص فى الحالتين . وعلى أساس هذا الفرق أطلق كوفكا على النوع الأول اسم «الجماعات الاجتماعية» (٢) وعلى النوع الثانى اسم «الجماعات السيكولوجية» (٣) . ويقوم الفرق بين النوعين النوعين على أساس ما أسماه يوسف مراد بدرجة التكامل الاجتماعي (٤) ، وهي تبدو فى كون الشخص أكثر قدرة على الاندماج فى هذا المجتمع منه فى ذاك . وتتحقق بدرجة مرتفعة فى الذوع الثانى ، وتكون ضئيلة أو سطحية فى النوع الأول .

<sup>(</sup>١) يمكن لمن أراد الاستزادة في هذا الموضوع الرجوع إلى البحث الآتى :

سويف (مصطنى) « الأسس النفسية للتكامل الاجتماعي » القاهرة : دار المعارف ، ١٩٦٩.

sociological groups (Y)

psychological groups ( 7 )

المرجع السابق ذكره . س ٢٩٩ . . Koffka, K.

<sup>( ؛ )</sup> مراد ( يوسف ) , المرجع السابق ذكره ,

### ٥ ... فرض « نحن » :

وقد أبدى قرتهيمر M. Wertheimer هذه الملحوظة فقال: «عند ما يعمل جماعة من الناس سويبًا ، يندر أن يظلوا مجرد عدد من « الأنوات » المستقلة ، ولن يحدث هذا إلا تحت ظروف خاصة جدًّا. والذي يحدث بدلا من ذلك أن يصبح المشروع العام محط عنايتهم جميعًا وبالتالي يعمل كل منهم باعتباره . . . جزءً من كل . ولك أن تتخيل جماعة من أهل الجزر في بحار الجنوب يشتركون في عمل جمعى ، أو جماعة من الأطفال يلعبون معًا ، عند أن تجد « أنا » واقفة وحدها ، إلا تحت ظروف خاصة جدًّا ، وإذ ذاك قد ينقلب التوازن الذي كان متحققًا أثناء العمل الذي يسوده الانسجام و يحل عنله توازن آخر ( يكون مرتضيًا في بعض الحالات ) (١) .

وقد استعرض المرحوم الدكتور مراد حالات مشابهة ، كموقف الشخص في عجال الأسرة ومجال المهنة ومجال الحب ، ووجد أن ما يبديه الشخص من تحقيق للتكامل الاجتماعي في هذه المجالات أو ما شابهها إنما يعتمد أولا وقبل كل شيء على دافع الحب . واعتبر أن هذا الدافع قائم يمارس مهمته فينا منذ الطفولة المبكرة ، وأنه هو السبب في أن الإنسان اجتماعي بطبعه على حد تعبير أرسطو . غير أن يوسف مراد عندما قال بهذا الرأى وقف عند مستوى الظاهرات في التفسير . ومن ثم فبالاستطاعة أن يثار ضده الاعتراض التالى . كثيراً ما يحدث أن نختلف مع بعض أعزائنا ، ويحدث أن يؤدى الحلاف بنا إلى أن نبغضهم ، ومع ذلك فإن سلوكنا يكشف عن نوع من الصراع يظهر أحياناً في شكل سخط على أعزائنا القدامي أو حنين إليهم أو سخط على حوادث الدهر أو . . . إلخ . يمكن أن يقال رداً على هذا الاعتراض إن التناقض في العواطف أمر نمارسه في لحظات كثيرة ، فلا يستبعد أن نحب ونكره شخصاً واحداً . ولكن يظل الاعتراض قائماً ، فإن هذا الرد لم يزد على أن أطلق اسماً على هذه الظاهرة من ظواهر السلوك دون أن يفسرها ، واكتفى بأن قال إن هذا أمر مسلم به .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ذكره . Werthelmer, M.

غير أن وضع فرض على أساس جينوتيبي ومحاولة تحقيقه هو الوسيلة إلى التفسير العلمي . وهذا ما فعله شولته H. Schulte ، فافترض وجود حالة أسماها «حالة النحن» لدى الشخص في المواقف التي يحقق فيها التكامل الاجتماعي . وإذا استطعنا أن نتصور «الأنا» قوة من بين القوى التي توجد في مجال سلوكنا ، فيمكن أن نتصور «النحن» قوة من بين قوى هذا الحجال تضم الأنا بحيث يصبح جزءاً من كل ، ولا يقوم كقوة مستقلة تفصلها عن سائر الأنوات حدود واضحة (كأن تبرز لدينا في هذا الموقف حاجات (٢) تختلف عن حاجات زملائنا) . وفي هذا الموقف يكون لأرجاع الشخص صفات معينة ، وربما كان من أبرز هذه الصفات ما يكشف عنه تعبيره اللغوي ، فهو عندما يتحدث عن اتجاهه نحو الهدف المشترك أو العقيدة المشتركة ، فهو عندما يتحدث عن اتجاهه نحو الهدف المشترك أو العقيدة المشتركة ، دينامية ليست مجرد «أنوات مستقلة» لكنها كل واحد ، يكون للأنا فيه دلالة دينامية ليست مجرد «أنوات مستقلة» لكنها كل واحد ، يكون للأنا فيه دلالة خاصة كدلالة الكلمة في النص ، فكما أن سياق النص هو الذي يحدد مدلول هذه الكلمة ، حتى إنها لتستخدم بمعان أخرى في نصوص أخرى ، كذلك الأنا بكون له دلالة خاصة في هذا الكل (٣) .

وحالة «النحن» هذه يمكن اتخاذها أساساً ديناميلًا لتفسير التكامل الاجتماعي ، وعلى أساسها نستطيع أن نفسر كثيراً من ظاهرات السلوك ، كهذا التناقض الذي نمارسه أحياناً في عواطفنا نحو من كنا قد ارتبطنا بهم برابطة الحب أو الصداقة أو ما إليهما ، ونستطيع أن نفسر ظاهرة الحنين

Schulte, H. "An Approach to A Gestalt Theory of Paranoic Phenomena", (1)

A Source Book of Gestalt Psychology, W. Ellis, ed. London: Kegan Paul, 1938.

needs, besoins (Y)

<sup>(</sup>٣) يشترط أندرسون H.H. Anderson « العمل معاً في سبيل هدف مشترك » كشرط جوهرى لتحقيق درجة مرتفعة من التكامل الاجتماعي . وذلك في مقاله :

Anderson, H.H. "Domination and Socially Integrative Behavior", Child Behavior and Development, Barker, R., Kounin, J.S. & Wright, H.F. eds., New York: McGraw-Hill Co. Ltd., 1st. ed., 4th. impr., 1943.

للأهل والشعور بالاغتراب ، كما أننا نستطيع أن نتقدم على أساسها خطوة نحو تفسير العبقرية ، وسنبين كيف يكون ذلك .

### ٦ ... منشأ العبقرية:

يبدو من هذا الحديث أن بعض المجتمعات التي نكون أعضاء فيها تكون على دربجة رفيعة من التكامل ، وبعضها تكون غير متكاملة تقريباً . والمجتمعات الأولى هي التي تقوم على أساس تحقق «النحن » لدى أعضائها ، بيها يمكن أن يقال إن المجتمعات من النوع الثانى تتألف من «أناوات » محتفظة باستقلالها وبينها حدود بارزة إلى حد كبير ، وبذلك يسهل على أعضاء المجتمعات من النوع الثانى الانفصال ، بل إنهم فى الغالب لا يلتئمون إلا التئاماً عابراً .

أما المجتمعات القائمة على أساس «النحن» فهى مجتمعات ذات حظ كبير من الثبات ، وهى تحقق بالنسبة لأعضائها نوعاً من التوازن السيكولوجى يفقدونه إذا انفصلوا عنها ، بل لقد تصبح من قوة التأثير بحيث يؤهى انفصال أحد أفرادها عنها إلى موته المحقق ، ويبدو ذلك بوضوح في بعض المجتمعات البدائية (۱) حيث «الأنا» مندمج في القبيلة لا يكاد يتيسر له أدنى استقلال . وعلى هذا الآساس يمكن تحقيق النتائج التي انتهى إليها دوركهيم E. Durkheim في بحثه في الانتحار ، حيث يقرر أنه كلما تخلخلت الروابط التي تربط الفرد بمجتمعه ازداد اقترابه من الانتحار (۲).

وقد تحدث شواته عما أسماه « الحاجة إلى نحن » ، وهي تبرز عند الشخص إذا ما تطلب الموقف « نحن » أى إذا ما تطلب تكاملا مع الآخرين ، فيندفع الشخص تحت تأثير ضغط هذه الحاجة يحاول محاولات مختلفة حتى يتحول الموقف من « أنا والآخرين » إلى « نحن » . ويرى شواته أن الموقف قد يثير « الحاجة إلى نحن » لدى أحد الأشخاص ولا يثيرها هو نفسه عند شخص

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ذكره . س ه ٢٥ المرجع السابق ذكره .

Durkheim, E. Le Suicide, Paris : Alcan, 1930. (Y)

آخر ، وأن بعض الأشخاص يحملون هذه الحاجة دائماً ، كالمهوسين القابلين للإيحاء ، والبعض الآخر لا يحملها ولا يستطيع أن يتحمل العضوية فى نحن ، كالمتمركزين فى أنفسهم والموسوسين (١) .

غير أننا لا نبدأ مع هذا الباحث من حيث بدأ ، لا نبدأ من « الحاجة إلى نحن » ، ولكن نبدأ من حالة « نحن » المتحققة فعلا . فإن هذا يوفر علينا مشقة البحث في مدى صدق إشارته إلى وجود « طرز » من الأشخاص بعضهم يميل بطبعه إلى التكامل وبعضهم لا يميل . مما لا يتسع له بحثنا هذا (٢) . وتدل المشاهدة على أن حالة النحن قد تتصدع ، فينجم خلاف عميق بيننا وبين أفراد الجماعة التي نتكامل معها ، وعندئذ يتحول الموقف إلى « أنا والآخرين » بدلا من نحن . غير أن النحن كانت تقوم بمهمة القاعدة الدينامية لتوازن الشخصية ويمكن التحقق من ذلك بملاحظة سلوك الشخص المنضم حديثاً إلى جماعة لم يكن عضواً فيها من قبل ، ومقارنته بسلوكه بعد أن يندمج فيها ، فإن سلوكه الأول يكشف عن قلق وعدم استقرار ومحاولة للاستقرار فعلا ، وكلما ازداد اندماجه في الجماعة واقترب من « النحن » شاعت نسبة الاتزان في أفعاله . فالنحن إذن قاعدة يستند إليها توازن الشخصية . ومن ثم فإن أي اختلال يصيب هذه القاعدة يصيب توازن الشخصية بخلل عميق . عندئذ يندفع الشخص في محاولات للتغلب على الصدع الذي أحدث هذا الاختلال ، وتكون محاولاته عنيفة تبعاً لعمق الصدع وقوة «النحن » ، بل تكون في شكل إعصار من النشاط أحياناً ، وتختلف مظاهر هذا النشاط تبعاً لنوع الصدع وتاريخ الشخصية ، وبالتالي يختلف مظهر التوازن الذي يتحقق بعد ذلك .

على ضوء هذه الملاحظات يمكننا أن نوضح المسلمة العامة التى وضعناها في بدء هذا الفصل ومؤادها أنه للكشف عن عوامل الإبداع لابد من الكشف عن العوامل المقومة للمجال باعتبار أن الإبداع ظاهرة سلوكية تحدث في

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ذكره . Schulte, H.

<sup>(</sup> ٢ ) سنعود إلى تناول هذا الموضوع في الفصل الخامس من هذا الباب .

· مجال ، كأية ظاهرة سلوكية أخرى . كما أننا نستطيع أن نوضح الشرط الذى وضعناه بعد ذلك في الفقرة الثالثة ومؤداه أن قيام الشاعر العبقرى رهن بقيام علاقة معينة بينه وبين مجتمعه .

فنحن نفترض أن الصراع الذي تتعرض له الشخصية ، بين أهدافها الخاصة والهدف المشترك للجماعة ، يمكن أن يكون منشأ العبقرية كما أنه يمكن أن يكون منشأ الجنون،أو منشأ أية ظاهرة تدل على سوء التكيف . كيف تتحدد النتيجة ؟ سنبين ذلك في الفصل التالى(١) . والذي نود أن نقرره الآن أن معظم الباحثين قد التقوا عند فكرة الصراع باعتباره علة العبقرية .

فجينو سفيريني G. Severini يقول: «من الجلي أن الصراع بين الفنان والمجتمع أمر على غاية من الأهمية . . . ولكن إذا كان لدى الفنان ما يقوله وإذا أتيح له القول في حرية ، فإن الاتصال يمكن أن يتم دائما بين عالمه وعالم الأخرين » (٢) .

ولنجفيلد Langfeld !) يقول إن أحوال الفنانين تشير إلى حقيقة واقعة مؤادها أن الإبداع الفي ينشأ بوجود صراع لا يمكن حله حلا مباشراً فيما يسمى بعالم الواقع العملي . ويمكننا أن نقول ببساطة إن الانفعالات تكون عند الجذور من الإبداع الإستطيق . وعلى هذا الأساس يجب تصحيح القول الشائع إن هذا الشخص كثير الانفعالات لأنه فنان ، بأن يعدل إلى قولنا إنه فنان لأنه كثير الانفعالات ، أو بعبارة أخرى لأن حياته زاخرة بضروب من الصراع لا يحسن التغلب عليها إلا في ميدان التعبير الفني . والواقع أن الإبداع بمعناه الدقيق يقوم على حياة ملؤها مشكلات تثير القلق والاضطراب (٣) .

وبراون يقرر أن الجنون والعبقرية يرتبطان برباط وثيق ، ذلك أن كلا منهما لا ينتج إلا بالاصطدام الملح الطويل في مجال الواقع العملي (٤) .

<sup>(</sup>١) أتيح للباحث أن ينمى هذه الفكرة في مقاله المسمى « الأسس الدينامية للسلوك الإجرامي » ، عجلة علم النفس ، ١٩٤٩ .

Severini, G. The Artist and Society, tr. by B. Wall, London 1946. p. 74. (Y)

Langfeld, C. " Feeling and Emotion, (The Wittenberg Symposium) oxford univ. Press, 1928. p. 387.

Brown, J.F. 1936. من ٣٠١ ، ٣٠١ المرجع السابق ذكره . ص

وفرويد يقول إن الفنان شخص ينصرف عن الواقع ويطاق العنان لتهويماته تنسج حول رغباته الشبقية . والشيء الذي لا شك فيه أن السعداء فعلا لا يعرفون التهويم ، إنما يعرفه الأشقياء فحسب (١) . وقد ألتى بأحاديث كثيرة حول الصراع اللاشعوري واندفاعه إلى الظهور في الأعمال الفنية عن طريق التسامى . ووقف يونج مشابه لموقفه من هذه الناحية ، وكذلك أدار ؛ فالنبوغ فيا يرى مدفوع بالشعور بالدونية (٢) وما يولده هذا من صراع لا سبيل إلى القضاء عليه إلا بالتعويض ، في نفس الطريق الذي أتى منه القصور كما فعل ديموستنيس والعريق الذي أتى منه القصور كما فعل ديموستنيس وبايرون (٢)

وقد أورد شتاين M.I. Stein ضمن نتائج بحثه التجريبي المقدم إلى مؤتمر أوتاه المنعقد سنة ١٩٥٥ ما يتفق مع الخطوط العامة لهذه الآراء جميعاً. فني مقارنة بيوجرافية بين مجموعة من الشبان المبتكرين ومجموعة من غير المبتكرين تبين له أن المجموعة الأولى تتميز بسمتين هامتين ، فقد قضى أفرادها طفواتهم في شيء من التباعد عن الأبوين وعن الراشدين عامة يفوق مثيله في حالة غير المبتكرين ، كذلك قضى المبتكرون طفواتهم مهتمين بضروب النشاط الانفرادى في حين أن غير المبتكرين كانوا في الغالب مشاركين في كثير من ضروب النشاط الجماعي (٤).

على أننا إذا قلنا مع هؤلاء إن الصراع منشأ العبقرية ، فقد لزمنا أن نبين السبب الذى من أجله يوجد الصراع أحياناً دون أن يدفع من يعانيه إلى عبقرية . لذلك نعود فننظر في « النحن » من جديد .

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ذكره . من ۲۹۸ Cangfeld, C. ۳۹۸

feeling of inferiority, sentiment d'infériorité ( Y )

<sup>(</sup>٣) رمزى (إسحق) علم النفس الفردى ، القاهرة : دار المعارف ، ١٩٤٦ .

Stein, M.I. "A Transactional Approach to Creativity." Research Conference ( t )
on The Identification of Creative Scientific Talent, University of Utah, August 27-30,
1955; pp. 171-181.

### ٧ – الحواجز والمسالك في حالة النحن ، أو حدود التكيف الاجتماعي :

يعرّف أندرسون II.H. Anderson السلوك المحقق لأعلى درجة من التكامل الاجتماعي بقوله ، إنه السلوك الذي يستجيب الفرد بمقتضاه للفوارق والاختلافات القائمة بين الأشخاص القائمين في مجاله ، فيكشف خلالها عن هدف مشترك (١).

ومن المعاوم أن المجال السلوكي يتألف من أهداف نسعي إليها ، وطرق أو مسالك نساكها لنصل إلى هذه الأهداف ، ويحواجز أو قيود يمكن أن تقوم في سبيلنا فتضطرنا إلى التعديل في المسالك أو العدول عن الأهداف . وقد تكون ألأهداف تصورية وليس من الضروري أن تكون أشياء في المكان ، كأن يكون هدف من هذه المناقشة أن أقنعك برأى من الآراء . وقد تكون الحواجز هي الأخرى تصورية أو معنوية كالتقاليد والعرف والعادات وكل مظاهر النظام الاجتماعي . والواقع أن أهدافنا وقيودنا نرتني تبعاً لارتقائنا النفسي ، فهي عند الراشدين تصورية في معظم الأحيان على عكس حالها عند الأطفال فإنها مجسمة الراشدين تصورية في معظم الأحيان على عكس حالها عند الأطفال فإنها مجسمة غالباً (٢) . وهي عند الراشدين لا تقل واقعية عنها عند الأطفال ، ولا يقدح في خلك كون وجودها تصورياً ، فإن آثارها واضحة كل الوضوح في سلوكنا .

على هذا الأساس يمكن أن نتصور المجال السلوكي للشخص في المواقف التي تتحقق فيها «النحن » ، بأن الحواجز مشتركة بينه وبين الآخرين ، أي مقبولة عنده كما هي مقبولة عند الآخرين ، وكذلك حال المسالك إلى حد بعيد ، بحيث لا يوجد تعارض بين مسالكه وحواجز الآخرين . وأي تعارض ينشأ في أية لحظة معناه حدوث صدع في «النحن » . غير أن هذا الصدع لا يكون خطيراً وذا نتائج خطيرة إلا في الحالات التي يتعذر فيها القضاء إلى علي ولكن كيف يكون ذلك لا يقرر شولته أن الموقف عندما يحتوى الصدع يكون غير محتمل بالنسبة لبعض الأشخاص ، وأن ظهور «الحاجة إلى النحن » نتيجة لظهور هذا الصدع تدفعهم إلى القيام بعدة محاولات هدفها إعادة النحن .

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ذكره .Anderson, ILII

<sup>(</sup> ٢ ) مراد ( يوسف ) « المنهج التكاملي وتصنيف الوقائع النفسية » ، مجلة علم النفس ، ٢٩٤ ، عبلد ١ ، س ٢٧٣ . ٣٠٤ .

والواقع أن » النحن « جهاز دينامى وليس ثباتياً كما قد يبدو من وصفه بأنه قاعدة للاستقرار وتحقيق الاتزان للشخصية . فهو من ناحية ذو حظ من الثبات ومن ناحية أخرى يتعرض للتصدع بين حين وحين ، وليست هناك أية جماعة تنعدم فيها الفوارق بين أفرادها انعداماً مطلقاً بحيث تتحقق النحن تحققاً تامياً ، بل إن الفوارق الفردية لتوجد دائماً وتدفع إلى بعض التعارض ، وهذا التعارض لا يكون خطيراً في كل الأحوال . غير أنه يدفع حال ظهوره إلى محاولة القضاء عليه ، ويستعان في هذا السبيل ببعض الوسائل وأيسرها « اللغة » . وعلى هذا الأساس يجب أن تدرس سيكولوجية اللغة ، أى باعتبار أنها مدفوعة بالحاجة الى النحن التي ظهرت عندما اختلفنامع زملائنا ، لأن الموقف تغير بمعني ما (١) . ومن هنا يمكن أن يقال مع يوسف مراد إن اللغة أداة التكامل الاجتماعي . والواقع أن الكتب والصحافة والراديو يمكن اعتبارها مظاهر للغة من حيث إلها تحاول أن تؤدى وظيفة إيجاد النحن في أكبر نطاق ممكن من المجال الاجتماعي .

ماذا تعنى هذه المحاولة التى نقوم بها لإعادة النحن ٢ تعنى أننا نحاول إحداث تغيير في الحواجز والمسالك بحيث يطابق هدف الآخرين هدفنا الجديد . وفي محاولتنا نرجع أحياناً عن هدفنا ونعود إلى هدف الآخرين ، ونفلح أحياناً في إحداث تغيير طفيف في هدفهم مقابل تغيير طفيف في هدفنا أيضاً ، وقد نستطيع أن نحل هدفنا محل هدفنا محل هدفهم . على كل حال تتحدد النتيجة على حسب مقومات المجال ومن بينها دلالتنا في هذا المجال . وقد لا يكون تصدع النحن ناتجاً عن حدوث تغير في الأهداف أصلا ، وقد لا يكون تصدع النحن ناتجاً عن حدوث تغير في الأهداف أصلا ، لي عن ظهور حاجات لدى الشخص لا تشبع داخل النحن ، بل إن الآخرين ليقيمون الحواجز في سبيلها ، ومن هنا تحدث أزمات الشخصية بمستوياتها الارتقائية المختلفة ، وأزمة المراهقة أكثر إبانة عن هذه المسألة من أزمات الطفولة ، فإن المراهق تظهر عنده تبعاً للنمو البيولوجي حاجات جديدة لا تلبث أن تدفعه

<sup>(</sup>١) سنعود إلى تناول جانب آخر من هذا الموضوع في الفصل الخامس من هذا الباب .

فى اتجاهات يلتى فيها حواجز ، فيحاول مهاجعة هذه الحواجز ، وقد يتجه إلى تكوين نحن خارج الأسرة ، من أصدقاء خيرين أو أشرار ، وقد يتجه إلى تكوين نحن خيالية ، وهذا يبدأ يخطو خطوات نحو الإغراق فى أحلام اليقظة . فأين يقع الصراع المنتج للعبقرية ، بين هذه الأنواع من الصراع ؟

لا يمكن أن نجيب على هذا السؤال بوضوح إلا بعد أن نتبين عاملا هامنًا يتوقف على تاريخ الشخصية . أما الآن فيكنى أن نقول إن حركة العبقرى تبدأ من حدوث صدع في « النحن » ، ويحدث هذا الصدع توتراً عامناً في الشخصية يعمل على دفعها دائماً ، وتتجه محاولة العبقرى إلى تغيير الحواجز لا إلى تحطيمها . ومن ثم تكون ديناميات السلوك في حالته ، مختلفة عنها في حالة المراهق الذي تتجه ثورته إلى التحطيم لا إلى التغيير ، كما أنها تختلف عنها في حالة الذهاني الذي يتجه إلى التغيير في مستوى خيالى ، ويتضح ذلك بوجه خاص في حالات الذهان المغذائي (۱) . غير أن التشابه بين مظاهر الصراع (مع قطع الصلة بينه وبين نتائجه ) أغرى كرتشسر بالخلط بين العباقرة والفصاميين (أو بالدقة أشباه الفصاميين (١) ، كما أغرى جيته بأن ية ول إن الأسوياء يحيون مراهقتهم مرة في العمر ، أما العبقرى فيحيا في مراهقة دائمة . والرأى عند براون أن وسيلتنا الفذة المعمر ، أما العبقرى والذهاني هي في رجوع العبقرى إلى الواقع العملي .

على أننا نستطيع أن نستنتج هنا وجود فرق هام بين ديناميات الحركة لدى كل من العبقرى والذهانى والمراهق ، مما يظهر أثره بشكل واضح فى الحطوات النهائية لحركة كل منهم ، فن الواضح أن حركة العبقرى مدفوعة بالسعى نحو هدف واقعى وراء الحواجز وإن لم يكن واضحاً منذ البداية ، وعلى هذا الأساس تكون موجنهة إلى حد بعيد ، وهذا ما لا تكشف عنه حركات المراهق أو الذهانى .

على أساس هذا الاستنتاج نتتبع خطوات العبقرى لنعثر على السبب النوعى الذي من شأنه أن يجعل منه عبقريتًا . وهذا ما سنقوم به في الفصل القادم .

schizoisp (Y) paranoia (1)

## (۱) E. Kretschmer رأى كرتشمر \_\_ 🔥

أما الآن فنود أن نشير إلى رأى كرتشمر قبل أن ننتقل إلى التحقيق التجريبي للفرض الذي وضعناه . وإهتامنا بكرتشمر يرجع إلى أنه الباحث الذي تباور عنده ذلك الخطأ الشائع في الربط بين العبقرية والجنون . ومن الحق أنه ألتي هذا السؤال : هل العبقري عبقري لأنه عصابي أو ذهاني ؟ ثم أجاب بقوله إننا لا نستطيع أن نقرر ذلك . غير أن التحرج الذي يبديه عندما يواجه المشكلة وجها لوجه ، يكاد ألا يكون له أثر في كتابه عن «سيكولوجية العباقرة» . فهو يقول إن أوقات الاستقرار الاجتماعي زاخرة بذوي الانحرافات النفسية ، ممن نحاول أن نعالجهم أو نزج بهم في السجون ، أما في أوقات الانقلاب الاجتماعي في عليجد أولئك المرضى ، الفرصة الطيبة للحياة مع الأسوياء ، وسرعان ما يصبحون أساتذتنا. ثم يقرر ما يأتي :

(١) إن الأمراض العقلية (٢) تؤدى بصاحبها في معظم الحالات إلى التأخر في قواه العقلية والتأثير السيئ في المجتمع.

( ) وفي حالات خاصة نادرة ، حالات الأشخاص ذوى الأبنية اللهنية الحاصة والمواهب الحارقة ، تؤدى هذه الأمراض إلى تنمية نشاطهم كعباقرة . هذا فيما يتعلق بالأمراض الذهنية .

(ح) أما فيما يتعلق بالأمراض النفسية ، فيقرر أن تراجم الكثيرين من العباقرة توجب علينا أن نستنتج لزوم عنصر المرض النفسي (٣) كعامل جوهرى في شخصية العبقرى ، بحيث إننا لو فرضنا استطاعة صاحبه التخلص منه لكانت المنتيجة المحتومة أن يفقد عبقريته .

(د) وهناك من العباقرة شخصيات مريضة بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة وشخصيات أخرى تحمل عنصر مرضياً وسط حال من الصحة النفسية

Kretschmer, E. The Psychology of the Men of Genius, tr. by R.B. Cattell, London (1) Kegan Paul, 1933.

mental diseases (Y)

psychopathic element ( v )

لا بأس بها ، فكأنه عنصر دخيل على نفس طيبة . ومن النوع الأول ميخاثيل أنجلو وبايرون ، ومن النوع الثانى جيته وبسمارك .

وهو يعرّف العنصر المرضى الذى يكثر من الإشارة إليه ، بأنه حساسية مرهفة جدًا فى الحياة الوجدانية للشخص ، واستعداد دائم لتحول التنبيهات الوجدانية إلى إرجاع نيوروباتية (١) تتركز فى الجهاز العصبى السمبتاوى ، وأرجاع سيكوجينية (٢) قد تصبح أرجاعًا هستيرية أو هجاسية (٣) . ويرى أن أقرب طرز الذهانيين إلى العباقرة هم الفصاميون ، فهم يظهرون بمظهر الجد دائمًا، وهم ضئيلو القدرة على التأقلم مع الواقع العملى .

انظر إلى هيلدرلين Holderlin مثلا ، إنه شخص لا يكاد يعرف المرح ، لم يكن مرهف الحساسية فحسب ، بل كان كذلك عاجزاً عن التوفيق بين آثار الحياة الواقعية في نفسه ، وكان يبدو في الحياة العامة عاجزاً عن تقدير أية نكتة أو ملحة مهما يكن حظها من الظرف والرقة ، وكان يرتاب في أتفه الملاحظات التي تلتي في مجلسه ، ويستشعر فيها إهانة موجهة إليه . وكان يقول : « يملؤني الفزع من أن تصيب تفاهات الواقع حياتي المتقدة في أعماقي بالمبرود والتجمد » . وانظر إلى جيته ، اشتهر خطأ بأنه مثال للعبقري السوى ، الذي والتجمد » . وانظر إلى جيته ، اشتهر خطأ بأنه مثال للعبقري السوى ، الذي يقرق تقريباً عن الشخصيات النوابية (٤) التي تكون معرضة لفيض من النشاط يفترق تقريباً عن الشخصيات النوابية (١٤) التي تكون معرضة لفيض من النشاط ينقوه انهباط سوداوي (٥) ثم فيض آخر وهكذا ، ولذلك جاءت حياته موزعة على دورات ، سبع سنوات عجاف يملؤها القحط والحمول ثم سنتان ملؤهما الازدهار والحصوبة . وعلى هذا الأساس نفهم لماذا كانت سنوات الحصوبة في إنتاجه هي : من ١٨٧٧ - ١٨١٧ > ١٨١٤ – ١٨٢١ ، ١٨٢١ - ١٨٢٢ . ١٨٣٠

neuropathic (ذات أصل عصبى) (١)

psychogenic (ذات أسل نفسي) (٢)

hypochondriacal (T)

manic-depressive (cycloid) أو شبه نوابية ( أو شبه نوابية

melancholic depressive ( • )

· هذا هو رأى كرتشمر .

ولكن على أى أساس أقام هذا الرأى في الربط بين العبقرية والمرض النفسي ؟ يجيب هو نفسه: الإحصاء شاهد على صدق دعوانا . وعلى أي أساس يعتمد هذا الإحصاء ؟ على أساس التشابه في الظواهر السانوكية لدى كل من العبقرى والعصابي . وقد بينا من قبل في أكثر من موضع ، كيف أن الظواهر السلوكية لدى شخصين قد تتشابه تشابها كبيراً بينها يمثل كل منهما موقفاً تختلف دينامياته عن ديناميات موقف الآخر اختلافاً كبيراً . فالقول بأن العبقري لا فرق بينه وبين الذهاني لمجرد وجود تشابه بين بعض أرجاعهما خطأ ، لأنه يقوم على المقارنة بين أنواع من السلوك على أساس فينوتيبي .

هل فسر كرتشمر العبقرية ؟ كلا طبعاً . وكل ما فعله أن اقتصر على أن بين لنا أن ضروب المرض النفسي لا سها تلك التي لا تزال على الحدود بين الصحة والمرض منتشرة انتشاراً ذريعاً بين العباقرة . وعلى رأيه أنه قد يكون من سوم الطالع أن تكون من ذوى النفوس المريضة ، واكن يحدث أحياناً أن يتيح لك هذا السوء مجداً عظماً .

الواقع أن فلورنز Flourens وهو السابق على كرتشمر بأكثر من نصف قرن ، لا يزال أصدق منه ملاحظة وأدق بحثاً ! فهو القائل : ﴿ أَنْسَتَنْتُمْ أَنْ الهلوسة هي العبقرية ، أم أنها تجلب العبقرية ؟ وبدون هذه الهلوسات أماكان يتسبى لسقراط وبسكال أن يحتفظا بعقليهما الجبارين ؟ أليست الحقيقة أن العلاقة بين العبقرية والجنون مجرد علاقة سطحية جلبتها الصدفة وحدها ؟ » (١) وكذلك كان نوردو Nordeau ينكر القول بأن المرض النفسي سبب العبقرية ، ويقول إن مثلي عند ما أربط بين هذين الطرفين كمثل القائل بأن مرض القلب علة النبوغ في الرياضة ، وايس الديه من شاهد على صحة رأيه هذا إلا أن معظم الرياضيين مصابون بمرض في القلب (٢).

Delacroix, H. . . المرجع السابق ذكره (١)

<sup>(ُ</sup> ٢ ) هَذَا الْمُوضُوعُ عَولِيجُ بَإِسْهَابِ فَى المُرجِعِ الآتى : العبقرية فى الفن ، تأليف مصطفى سويف ، القاهرة ؛ المكتبة الثقافية ، ١٩٦٠ .

# ٩ ــ التحقيق التجريبي رقم ١ :

نعود الآن إلى الفرض الذي وضعناه لنحاول القيام بتحقيق تجريبي له مستعينين بما ترك الشعراء من مذكرات وخطابات .

وفحن نقرر في هذا الفرض أن حركة العبقرى تبدأ من تصدع النحن . وليس معنى ذلك أننا نقرر ضمنياً وجود مرحلة سابقة على مرحلة التصدع هذه كان الشاعر فيها شخصاً متكاملا مع مجتمعه الخاص أو العام ، ولكنا نقرر فحسب أنه يمارس شعورياً نوعاً من عدم الاستقرار يمكن أن يكون قد سبقه استقرار أولا يكون ، وأن عدم الاستقرار هذا مرجعه إلى بروز الصدع وازدياد شعور الشخص بالحاجة إلى النحن .

يقول شلى P.B. Shelley في خطاب إلى بايرون ، ٢٩ سبتمبر ١٨١٦ :

... « ولست أرجو إلا أن تشعر منذ اللحظة التي يبدو لك فيها الجانب الحق من الأشياء . أنك مختار من بين الناس أجمعين ، للقيام بمشروع فكرى أعظم مما يستطيعون . . . » (١) .

ويقول إدجار ألان بو:

« لقد ظلت حياتي اندفاعة ـ أو هوى ـ أو حنيناً إلى الوحدة ، وازدراء لكل ما هو حاضر وإلحاحاً في التعلق بالمستقبل » (٣) .

ويقول كذلك في خطاب إلى المسز شو Mrs. Shew :

Byron, Lord Byron's Correspondance, J. Murray ed. London: J.Murray, (1)

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق. ص \$\$.

Poc, E.A. The Complete Poetical Works of E.A. Poe, R.B. Johnson ed. London: (Y)
Oxford University Press, 1919. p. X'.

... « إنبي روح شاردة » (١) ...

ويقول تولستوي L. Tolstoy :

«طالما تخيلت نفسى رجلا عظيا ، يكتشف الحقائق لخير الإنسانية ، فكنت أنظر لسواى من الآدميين وأنا أشعر بقدرى ، ولكن الشيء العجيب أننى عندما كنت أتصل بأولئك الآدبيين كنت أحجل منهم جميعاً ، وكلما ازداد قدرى ارتفاعاً في نظرى ، قلت قدرتي على نشر الشعور بقدراتي بين الآخرين ، بل لقد عجزت عن تعود الابتعاد عن الحجل من كل كلمة ألقيها ومن كل فعل أقوم به مهما كان الموقف تافهاً » (٢).

ويقول جوركي M. Gorki :

«كنت أرى أنى فهمت وأحسس أشياء معينة بطريقة تخالف طريقة الناس ، وأهمنى ذلك الأمر وأقلقنى . . . حتى عند ما كنت أقرأ لفنان كتورجنيف ، كنت أظن أحياناً أنى ربما رويت قصص الأبطال . . . بأسلوب غير أسلوب تورجنيف . وفي ذلك الحين بدأ الناس بالفعل ينظرون إلى كقصاص مشوق . . وكانوا بوجه عام ، أولئك الذين كنت أعيش بينهم ، ينصتون إلى بانتباه . . . » (٣) .

ويقول بو ، في استبطانه المتعلق بقصيدة « الغراب » :

«كان همي الابتكار أو الأصالة (٤) أولا وقبل كل شيء » (٥)

ويقول شلى فى خطابه إلى باير ون فى ٤ مايو ١٨٢١ :

. . . . « وأرى أننا يجب ألا نتخذ من بوب أو من أى كاتب آخر مثالا يحتذى ، فإن تقرير زعامة هذا أو ذاك يجعل المشكلة تستحيل إلى اختيار

<sup>(</sup>١) المرجع السابق. ص ٩.

Lavrin, J. Tolstoy, New York: Macmillan 1946. p. 60. (Y)

Gorki, Maxim. Literature and Life, a selection fron his writings, intr. v.v. ( ) Mikhalivsky, tr. E. Bone, London: Hutchisnon, 1946, p. 43.

originality, originalité ( t )

<sup>&#</sup>x27; ( ه ) المرجع السابق ذكره . Poe, E.A.

للشكل الذى يمكن معه أن تكون الرداءة مقبولة ، والواقع أن العبقرية الحقة تخلص نفسها من شوائب الماضي جميعا $^{(1)}$  .

ويروى سبندر فى ترجمته الذاتية كيف كان يشعر بالغربة بين زملائه فى جامعة أكسفورد عندما كان طالباً فيها :

« كانوا يعتبرون اهتماى بالشعر والتصوير والموسيقى ، وقلة اكتراثى الألعابهم ، وشدوذى فى الملبس والمظهر الشخصى ، كانوا يعتبرون ذلك من أعراض جنونى . . .

« وفى غمرة مراهقتى المتزمتة ، كنت عاجزاً عن الاهتمام بزملائى الطلاب كما هم . كنت أتوقع منهم الاهتمام بى وبما يثير اهتمامى . . . وعندما تبينت أنهم لا يكترثون لغير اللعب والبنات والشراب شعرت بخيبة أملى فيهم . وأسوأ من ذلك ما تبينته من نفورهم من كل من لا يماثلهم .

« وقد ثأرت لنفسى منهم . . بأن عمدت إلى أن أكون نقيضاً لهم . فأصبحت متصنعاً ، أرتدى رباط رقبة أحمر ، وأتخذ أصدقاء من خارج الكلية ، وأبدو غير وطنى ، وأعلن أننى من أنصار السلام وأننى اشتراكى ، بل عبقرى . وعلى جدران مسكنى كانت تتدلى نسخ من لوحات جوجان وفان جوخ و بول كلى واعتدت فى الأيام المشرقة أن أجلس على وسادة فى فناء الكلية وأقرأ الشعر » (٢).

ويقول توفيق الحكم ، في إحدى رسائله :

... «ثم هناك شيء آخر ... هو طبيعتى التي تميل إلى عدم الأخذ عما يأخذ به الناس جميعاً من أوضاع هرباً من الوقوع في الابتذال وشغفاً جنونياً بالتميز والإغراب ... لقد وجدت سنداً وأساساً لرغبتى المحرقة في الحروج على ما أسميه المنطق العام . وأقصد المنطق المبنى على فروض عامة مصطلح عليها غير متنازع في صوابها . كالفرض بأن الغيرة مثلا دليل الحب أو أن الحيانة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ذكره . ص ١٧٣

Spender, S. "World Within World," London: Hamish Hamilton, 1951, (Y)

رذيلة . فالنتائج المترتبة على هذه الفروض العامة تكون فى الغالب هى الأخرى نتائج عامة ويصح عندئذ تسمية كل ذلك بالمنطق العام . أريد أن يكون هنالك منطق خاص ، يحوى فروضاً خاصة لا تخضع لله ألوف من الآراء والمشاعر ، كالفرض بأن الحب لا يحوى غيرة مطلقاً ولا بغضاً مطلقاً . ومن مثل هذه الفروض تتولد نتائج خاصة . ومن خلاصة كل ذلك يقوم ذلك الذى أسميه المنطق الحاص . . » (1)

# تعليق :

( ا ) تتفق هذه الوثائق جميعاً من بو وشلى وبايرون وجوركى وتولستوى وسبندروتوفيق الحكيم على وصف تلك الحالة التي نسميها تصدع النحن. وهي تصفها وصفاً مباشراً ، وقد آثرنا أن نفردها من بين وثائق أخرى تتحدث عن هذه الحالة نفسها حديثاً غير مباشر ، سنوردها بعد قايل .

وإذا دققنا النظر في الوثائق التي أوردناها وجدناها تكشف عن تصدع «النحن» بطرق مختلفة ، لكنها متفقة على حقيقة دينامية واحدة ، فهناك على الدوام «أنا وآخرون» ، وليس هناك « نحن» . هناك على الدوام أنا أشعر بشعور لا يمارسه الآخرون أو أقتنع برأى يميزني من الآخرين، أو اتجه اتجاها لا يعرفه الآخرون . لكن من أين هذا الاختلاف في التعبير عن الأساس الديناي المشترك ؟ لا يهمنا ذلك الآن ، والواقع أننا لا نستطيع أن نجعل نقطة البدء الاهتهام بتفسير جزئيات السلوك ، وإلا انتهينا إلى التصنيف على أساس فينوتيبي . نضرب مثلا لذلك فنفترض أننا وقفنا هذه الوقفة عند النص الذي أوردناه عن توفيق الحكيم لنقول إن هذا الفنان يفر من الواقع ، ثم عند وثيقة تولستوى لنقول إن هذا الفنان مصاب بجنون العظمة ، ثم عند وثيقة جوركي لنقول إنه موام بعرض الذات ، ثم إذ بنا نبحث عن فنانين يشبهون الأول وآخرين يشبهون الثاني

 <sup>(</sup>١) الحكيم (توفيق) زهرة العمر ، القاهرة : مكتبة الآداب ، العلبمة الثانية ، ١٩٤٤ .
 ص ٥١ -- ٥٠ .

وغيرهم يشبهون الثالث ، وبذلك ننتهى إلى تصنيف تبدو عليه معالم الدقة والإتقان . لكن أذكون ألقينا بهذا التصنيف ضوءاً على ديناميات العبقرية ؟ كلا . مشكلة أخرى ستواجهنا ، وقد واجهت بالفعل بغض الباحثين ، ألا وهي ما يبدو من تضارب بين بعض الوثاثق المتخلفة عن الشعراء . فعلى حين يقول بو ، « إنني روح شاردة » ، يقول جوركي : « وفي ذلك الحين بدأ الناس بالفعل ينظرون إلى كقصاص ، مشوق » ، وعلى حين يقول تواستوى « لقد عجزت عن تعود الابتعاد عن الحجل من كل كامة ألقيها ومن كل فعل أقوم به مهما كان الموق بسيطاً » ، يقول شلى « ولست أرجو إلا أن تشعر . . . أنك مهما كان الموق بين الناس أجمعين » .

ماذا يقال في هذا التضارب ؟ هنا يختلف الباحثون ، فبعضهم يضيِّيق أفق البحث ، فيقتصر على عدد من الوثائق المتشابهة ليخرج منها بنتيجة متاسكة ، وهو بذلك إنما يخرج على أبسط قواعد البحث العلمى . نعم إن كل نظرية تتضمن نوعاً من الاختيار ، ولكن شتان بين اختيار يعنى التنظيم ويأتى نتيجة للفرض المنظم الذي يتسع لتناقض الظاهرات ، وبين اختيار يفرض فرضاً فيعنى الحدف والإنكار أحياناً ، هرباً مما تبديه الظاهرات من تناقض وإيثاراً فيعنى المخل على التعقد الذي يمكن أن يبدو بسيطاً كل البساطة لو أننا نفذنا الله الله أعماقه .

على كل حال هناك بعض الباحثين ممن يمضون إلى التصنيف ، وبعضهم يمضون إلى التعسف في الاختيار ، ولكن مهما قيل في أولئك وهؤلاء فهم أشد إخلاصاً للروح العلمي من فريق ثالث ، يختلط عليه الأمر فلا يلبث أن يعلن أن الفنان ظاهرة نادرة فريدة ، وأن الإبداع خارج على كل قانون (١).

(ب) الخطوة الأولى في حركة العبقرى هي اختلال النحن ، وقد قلنا إن هذا الاختلال ينجم عن أسباب متعددة (٢)، تختلف من شخص لآخر ، بحيث

 <sup>(</sup>١) وهو الرأى الذي يدعو إليه برجسون وآخرون من ذوى الإتجاهات المثالية بوجه خاص ،
 (٢) هذه الحقيقة تلتني مع ما أوضحه جليفورد في عدد من بحوثه العاملية من أن أحد مقومات القدرة الإبداعية عامل « الإحساس بالمشكلات » .

لا يمكننا تحديدها إلا إذا استعنا بدراسة تاريخ الشخصية . ولما لم تكن هذه الدراسة في متناولنا الآن فيلزمنا ألا نحذو حذو براون الذي اختار موقف فرويد فضتخ من شأن العقدة الأوديبية تضخيماً لا يقوم على صدقه التحقيق الدقيق (١). ولنكتف الآن بالبدء من هذه الحطوة ، خطوة اختلال النحن .

وهي تعنى أن الشخص لم يعد يرضى عن الحواجز والأهداف بوضعها الحاضر ، وقد بينا ذلك من قبل ، وبينا أن هناك فارقاً بين حركة العبقرى وحركة المراهق ، عندما يعانى كل منهما الشعور باختلال النحن ؛ فإن الأول يمضى نحو تغيير الحواجز ، في حين يمضى الثانى إلى إزالتها . كلا الحركتين مدفوعة نحو إيجاد وضع مستقر للأنا ، يحقق الاتزان المفقود ، لكن هذا الوضع يتضمن في حالة العبقرى الاعتراف ببعض الحواجز ، أما في حالة المراهق فتتخذ ثورته مظهر الثورة على كل رموز السلطة ، كالأب والدين والتقاليد باعتبارها حواجز وقيوداً . نقول إن حركة العبقرى تحاول أن تحدث تغييراً في الواقع العملى . مما يميزه عن الذهانى ؛ وقد لاحظ هانز ساكس أن الشاعر ينظر إلى اعجاءى اعجاب المتذوقين لشعره بنظرة مغايرة لتلك التي ينظر بها إلى أي تشجيع اجتماعي يتعلق بأي عمل آخر يقدم عليه . ولاحظ كذلك أن الشاعر يشعر نتيجة لذلك بتخلصه من عزلته ، عزلته عن الآخرين . وقد فسر هاتين الظاهرتين بما يتفق وآراءه الفرويدية (۱۲) ، وليس يعنينا تفسيره بقدر ما تعنينا ملاحظته لهاتين الظاهرتين في موقف الفنان .

ودلالتهما بالنسبة للفرض الذى نقدمه أن الشاعر تقل عنده حدة الشعور « بأنا والآخرين » ، لأنه أصبح أمام « آخرين » يقبلون ما يلتى إليهم ، وبالتالى تتحقق له « نحن » جديدة ، هو الذى نظمها إلى حدما ، فهو يرتضيها . ومن ثم فالشاعر والمتذوق يكوّنان مجتمعاً متكاملا ، أو يكوّنان « نحن » . وحركة الشاعر مدفوعة نحو هذه النحن الجديدة . وقد تحاشينا أن نقول إنها

Borwn, J.F. 1940. . . . . المرجع السابق ذكره . (١)

<sup>(</sup>٢) سويف (مصطنى) ١٩٤٦ . المرجع السابق ذكره .

تهدف إلى النحن ، لأن هذا اللفظ قد يوحى بأنه يشعر بذلك وينظم خطواته نحوها كهدف ، وهذا غير صحيح طبعاً ، والفنان كثيراً ما ينفيه ، فإذا سئل هل تؤلف شعرك للقراء ، قال كلا ؛ وهو صادق في هذا النبي ، ولو أنه غير دقيق . فللشاعر على الأقل قارئ واحد ، إن لم يكن عدداً من القراء من بين أصدقائه وممن يحترم ثقافتهم أو يثق بأنهم ذوو ذوق مصقول . وهو ينبي القول بأن هؤلاء القراء يتدخلون في نظمه القصيدة وبالتالي ينبي القول بأنه يفكر أو ينظم بمقياسهم . وقد نتفق معه على ذلك ، ولكننا نقرر أنه بعد أن يفرغ من النظم يهتم جداً ا بأن يعرض ما ألف على هؤلاء الرفاق . ولهذا الاهتمام دلالة معينة ، إذ أنه مظهر اندفاع «أنا » الفنان نحو النحن الجديدة التي تحقق له الاستقرار . ونحن نقرر أن حركة الإبداع لا تتم إلا بهذه الحركة نحو

### تحقیق تجریبی رقم ۲:

يقول بايرون في خطاب إلى كينارد ، في ٢٤ فبراير ١٨١٧ (١١) :

«... ولما كنت لم تشر أية إشارة إلى النشر فقد بدأت أفكر فيما هو محتمل إلى حدما ، وهو أن العالم المثقف لم يبد أى زأى فى (أشعارى ...) وجعلت أهدئ نفسى تلك الهدئة التى اعتادها المؤلفون ، فأجمع بينى وبين الأجيال القادمة ، وأحاول أن أتبين معالم تلك القيلة السعيدة » .

ويقول كذلك في خطاب إلى هوبهاوس ، في ٣١ مارس ١٨١٧ :

«... وقد سرنی جداً ما علمته من أن البعض أحبوا النشيد الأول من «تشيلد هرولد» وسرنی بوجه خاص أن أجد بيلی يعجب به ، لأنه رجل ممتاز إن لم يكن عبقرياً »...

ويقول شلى ، فى خطاب إلى بايرون ، فى ٢٤ سبتمبر ١٨١٧ :

«... سوف أنشرها (إحدى القصائد) لأن رأبي مغاير لرأيك فيما يتعلق بالدين ، ولهذا السبب وحده لن أكترث للنتائج . كل ما هنالك أنني أشعر بالحزن العميق إزاء الاضطهاد ، لأنني أنعى على المضطهدين خطأهم وإساءتهم ».

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ذكره . Byron

ويقول كذلك في خطاب إلى بايرون ، في ١٤ سبتمبر ١٨٢١ :

« . . . كذلك أرسلت له خطاباً (يعنى المستر أبتون Mr. Apton) . . . . أسأله فيه ألا يرسل إلى آراء الناس سواء أكانت مدحاً أم قدحاً ، . . . لأن كل ما في الأمر أن هذه الأقوال تثيرني وتستأثر بانتباهي ، مع أنني أفضل أن أشغل بشيء آخر » . .

ويقول هذا الشاعر نفسه ، في تصديره « لمر ومبثيوس طليقاً » :

«أرجو أن يؤذن لى فى هذا المقام بأن أعرف بأنى أحمل بين جوانحى شهوة لإصلاح العالم . . . على أنه من خطأ الرأى أن يحسب حاسب أنى أكرس إنتاجى الشعرى لحدمة الإصلاح الاجتماعى وحده أو أنى أخال أن إنتاجى يشتمل على نظرية فى الحياة الإنسانية مرتبة مسببة ، فأنا أمقت الشعر التعليمى مقتاً لا مزيد عليه ، لأن كل ما يمكن شرحه نثراً بنفس هذا القدر من النجاح يكون مملا وسقيا إن هو نظم شعراً . لقد كان غرضى إلى هذه اللحظة لا يتجاوز تقريب المثل الأخلاقية العليا إلى أذهان الخاصة من قراء الشعر ، وهى أذهان مصقولة ، فأنا أعلم أن المبادئ الأخلاقية المجردة إن هى إلا بذور ملقاة فى طريق الحياة تدوسها أقدام العابرين دون وعى منهم ، ولقد كان حريبًا بهذه المبادئ أن تكون غرساً مباركاً يثمر السعادة لبنى الإنسان . . . ولو قيض لى أن المبادئ أن تكون غرساً مباركاً يثمر السعادة لبنى الإنسان . . . ولو قيض لى أن أعيش حتى أحقق ما تصبو نفسى إليه ، أعنى حتى أدون للناس سجلا منظماً أعيش الحقيقية التى يتكون منها المجتمع الإنساني كما أراها أنا ، فلا يأملن دعاة الظلم والجهالة أنى متخذ من أسخيلوس دون أفلاطون مثلا أحتذيه (١) » .

ويقول كيتس ، في خطاب إلى هنت L. Hunt في ١٠ مايو ١٠١٠ : « . . . ولقد تساءلت كثيراً لماذا أزيد على سائر الناس بأن أصبح شاعراً ـ ورأيت كم هو شيء عظيم ـ وكيف أنه يعود علينا بالعظيم من

<sup>(</sup>١) شلى « بروميثيوس طليقاً » ترجمة الدكتور لويس عوض، القاهرة : مكتبة النهضة ،

Keats, J. The Letters of john Keats, (Y)

M. B. Forman ed., London : Oxford Univ. Perss, 1947.

الأمور ــ وما معنى أن أصبح مشهوراً . ولقد تضخمت الفكرة عندى حتى رأيتها تفوق قدرتى التى سأستعين بها ، وكدت أتخلى عن كل شيء فى الصباح التالى ، ولكن أية مهانة أن تفشل حتى ولو كانت المحاولة عظيمة . »

ويقول كذلك:

« إن بوق الشهرة حصن القوة ، إذا ما نفخ فيه الطموح أمين » ويقول أيضاً :

« فلتُقم الشهرة التي يطاردها الجميع ، ملتصقة بمقارنا » .

وكثيراً ما كان يورد فى خطاباته بعض أجزاء من قصائده ، يعرضها على صاحبه ويسأله حكمه فيها . من هذا القبيل ما فعله فى الخطاب رقم ٣٠ (١) فقد أورد عدة أبيات من قصيدته «أنديميون» ، ليسأل رينولدز Reynolds حكمه فيها ، وفعل مثل ذلك فى خطابات عدة .

ويقول توماس ريدل ، عازف الفيولا والذي كان عضواً في الأوركسترا الفيلهارموني للندن منذ سنة ١٩٣٥ إلى ١٩٣٩ :

«إن معظم الفنانين المبدعين .. يرون في المستمع جزءاً جوهرياً من حياتهم . حتى أثناء التأليف أو أثناء الاسنعداد لأداء أحد الأعمال الموسيقية ، يقوم في قرارة أذهانهم مستمع خيالى ؛ ومع أن معاييرهم الفنية قد تكون صاحبة الكلمة الأخيرة فيما يقبلونه من عناصر في أعمالهم ، فإنهم يحتاجون إلى مستمعين ليؤمنوا على هذه المعايير . وهذا هو السبب في أن الإذاعة عمل قاتل بالنسبة لأى موسيقي مرهف ؛ أما الميكروفون الذي لا شعور لديه . . فإنه لا يقوم بديلا عن جماعة حية من الناس . وقد يستطيع من يديع حديثاً أن يكون لنفسه فكرة عن المستمعين الذين يتتبعون كلماته - وربما كان التليفون هو صاحب الفضل عن المستمعين الذين يتتبعون كلماته - وربما كان التليفون هو صاحب الفضل في إعداده لللك - أما الموسيقي ، وخاصة إذا كان يعزف مع مجموعة ، فإنه سوف يفتقد استجابة جمهور المستمعين التي تساهم بنصيب كبير في الأداء

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

ولعل فى حالة السير توماس بيتشام Sir Thomas Beecham مثالا واضحاً على صدق هذه الملحوظة . فهو عندما يقوم «بالعزف الإعدادى» (۱) مع الأوركسترا دون وجود أى مستمع يمضى فى عمله دون أن تبدو عليه مظاهر الحماس ، ويمضى أحياناً بطريقة عشوائية ؛ لكن ضع مستمعاً واحداً فى الصالة ، وفى الحال يتغير الموقف . فعلى حين فجأة يصبح العزف مشوقاً ، وتتحقى التأثيرات الدقيقة ، وتومض شرارة ألمعية كالكهرباء . »(٢)

ويقول أحمد رامى:

لقد كنت أفرغ أحياناً من إنشاء القصيدة في منتصف الليل ، فأندفع أوقظ البواب لأسمعه قصيدتي الجديدة ، ولا يمكن أن يهدأ بالي إذا أنا لم أفعل ذلك (٣) » .

ويقول محمد الأسمر :

جاءنى . . . عقب إنشادى لهذه القصيدة فى حفلة بنك مصر بأيام ، وقال لى إن (أنطون بك الجميل) يقول إنها خير قصيدة أنشدت فى هذه الحفلة ، فسرنى ذلك وزرت بعدها أنطون بك ، واتصلت هذه الزيارات حتى أصبحت أرى أنطون بك ملهماً لنفسى فى الكثير من شعرى ، والشاعر حينا يصادف ملهماً يصادف خيراً كثيراً فيا يتعلق بشعره ، وحالتى النفسية من الملهم هى أن شخصاً ما يثبت فى نفسى أنه يحب شعرى ، وأنه يفهمه فهم العارف بأسرار الشعر ، فأجد من نفسى انبعاثاً قوياً الأقول شعراً جيداً يطرب له هذا الملهم الذى يحب شعرى والذى يفهم أسرار الشعر . . . » (١٤) .

وقد لاحظ الباحث أن أصدقاءه الذين يهتمون بالإنتاج الأدبى ، إذا ما أنشأوا عملا ، قصيدة كان أو قصة ،سارعوا إلى زملائهم المقربين ليقرأوها عليهم، ويتعرفوا على آرائهم فيها . وكثيراً ما حاول الباحث أن يحجم عن إبداء

rehearsing (1)

Russell, T. "Philharmonic," Penguin Books, 1953. pp. 135-136.

<sup>(</sup>٣) جلسة الأحد ٢٨-١٢-٧١ ، عقدها الباحث مع الشاعر ليجرى عليه استبارا .

<sup>(</sup> ٤ ) من إجابة الشاعر 4 وقد نشرها في جريدة « البلاغ » مساء ٢٠ ديسمبر ١٩٤٧ .

رأيه ، فكان الصديق الأديب يلح إلحاحاً شديداً فى أن يتعرف على رأيه ، وتدل ألفاظه فى هذا الإلحاح على أنه يريد أن يتأكد من نتيجة معينة ، هى أن الباحث تذوق العمل وتأثر به ورضى عنه . وكان يحدث أحياناً أن يعترض الباحث (أو غيره من الزملاء ) على بعض مواضع فى عمل الأديب ، عندئذ يجد الاستجابة المباشرة لدى الأديب هى مهاجمة هذا الاعتراض ، مع أنه قد يفيد منه ويعترف بذلك فى مواقف أخرى . كذلك يحدث فى بعض الأحايين أن يحاول أحد الزملاء الاعتذار عن الاستماع إلى العمل الأدبى الجديد لأنه متعب أو منحرف المزاج أو ما إلى ذلك ، فيلتى من صاحب العمل رجاء أو إلحاحاً يصل إلى حد الإصرار على جعله يقبل الاستماع .

وثمة ظاهرة تاريخية لها نفس الدلالة التي تجمع عليها الشواهد السابقة ، وأعنى بها ظاهرة انتشار الصالونات الأدبية في أوربا في القرن التاسع عشر ، وانتشار ما يماثلها في مصر في أوائل القرن العشر ين ، ومن هذا القبيل صالون العقاد . وقد كان الأدباء متعلقين أشد التعلق بهذه الصالونات ، ويروى في هذا الصدد أن الشاعر إسماعيل صبرى اضطر ذات ثلاثاء إلى التخلف عن صالون تمي ، فكتب إليها يعتذر :

« روحی علی دور بعض الحی حائمة كظامئ الطير تواقا إلى الماء إن لم أمتع بمی ناظری غدآ أنكرت صبحك یا یوم الثلاثاء »

#### تعليق:

(١) النصان اللذان أوردناهما من بايرون واضحان فلاحاجة بنا إلى التعليق عليهما ، فهما يكشفان بغير مواربة عن حركة نحو الآخر كجزء متمم لحركة الشاعر ككل .

أوردنا بعد ذلك نصًا من شلى ، وأهم ما فيه قوله إن الاضطهاد يغضبه لأن المضطهدين يخطئون فى هذا الاضطهاد ، ويسيئون إلى من لم يرد الإساءة إليهم . ذلك لأن محاولة الشاعر ليست إلا محاولة لأن يقرب الآخرين منه ، من أعماقه . وفى النص الذى يليه للشاعر نفسه نلاحظ أنه يرفض سماع بعض

الآراء في شعره ، لا لأنها تافهة لا تستحق الاهتمام ، بل على العكس من ذلك ، يرفضها لأنها تهمه جداً الدرجة أنه يخشى أن تستأثر بانتباهه فتصرفه عن مواصلة الإبداع . فهو يهتم اهتماماً بالغاً برأى الآخرين في شعره . والنص الثالث لشلى أيضاً يحتاج إلى التعليق كذلك ، فهو يتصل بحركة الشاعر نحو الآخرين ليؤلف بينهم وبينه في نحن، ويتضح ذلك من قوله إنه يحمل بين جوانحه شهوة لإصلاح العالم ، أى لتغيير الآخرين ، وهو في هذا السبيل يحاول أن يقرب المثل الأخلاقية العليا إلى أذهان الخاصة من قراء الشعر ، يقربها كما يستطيع هو كشاعر ، إنه يريد أن يصلح العالم لأنه غير صالح ، « فالآخرون » منخمسون في الفساد ، « وهو » المصلح الذي سيعمم ما يرى من موجبات للصلاح فيؤلف بين « الجميع » في « جو صالح » ، يُرضاه الشاعر فيستقر فيه لأنه لم يعد يرى فساداً ، لم يعد يفصل بين «آخرين» فى فساد وجهل وشقاء وبين «أنا» الذي أنفر من هذا الفساد وأرى كيف يكون الصلاح ، وليس ثمة ما يبرر هذا الفصل ، فالآخرون والأنا منضمون في « نحن » . وهو يريد أن يعيش حتى يحقق ما تصبو نفسه إليه . هذه ليست مبالغات ولا مجرد كلمات مزركشة ، وكان في الإمكان أن نصفها بهذه الصفة لو أنها لم تكن مصحوبة بفعل ، محاولة التحقيق هذا الحلم ، أعنى فعل الإبداع . كيف يحقق الشاعر هذا الهدف ؟ يجيب الشاعر نفسه: « أعنى حتى أدون للناس سجلا منظماً للعناصر الحقيقية التي يتكون منها المجتمع الإنساني كما أراها أنا ».

وهذا القول من شلى يتفق وما يذهب إليه جينوسيفريني عندما يقرر أن «مهمة الفن . . . هي أن يستثير أو يوقظ في كل فرد قدرته على اكتشاف الحق الجوهري الذي يمكن أن يعينه على الحلاص من الفوضي واختطاط طريق في الحياة . وهنا يروق لى أن أحدد رسالة الفنان : فهي أن يتمثل الحياة وينساب فيها حتى يكتشف الحق ويظهره للآخرين ، وفي سبيل ذلك يتخذ من الأشياء الواقعية لا الأفكار والمفاهيم المجردة ، مادة لفنه . »(١)

Severini, G. "The Artist and Soviety," p. 76. (1)

ننتقل إلى نصوص كيتس . وقد ورد فيها حديث عن الشهرة ، ويبدى الشاعر تعلقاً بها ، فهل يبدى كل شاعر مثل هذا الميل ، لم يجب الجميع بصراحة كصراحة كيتس . ولكن ليس هذا بضرورى ، فإن أفعالهم الأخرى يمكن أن يكون لها تلك الدلالة الدينامية نفسها التى لهذا الحديث عند كيتس . والشهرة طبعاً هى أن تسود « دعوته » ويقبلها أكبر عدد ممكن من أبناء المجتمع ، إن لم يكن جميعهم ، وقد يصل حلم الشاعر إلى أن يكون مع الأجيال التى لم توجد بعد « نحن » ، كما هو واضح فى النص الأول من بايرون . أما عن أن كيتس كان يورد فى خطاباته بعض أجزاء من قصائده فحركة من الأنا نحو الآخر واضحة الدلالة .

وأما ما يقوله رسل فهو واضح لا يحتاج إلى تعقيب .

فإذا انتقلنا إلى ما ذكرناه عن الشاعر وامى ، وجدنا حديثه هو الآخر في غير حاجة إلى التعليق . وكذلك ما ذكره الشاعر محمد الأسمر . وبالمثل ما ذكر عن أصدقاء الباحث، واهتمامهم بالتعرف على آراء بعضهم البعض فما يبدعون .

أما فيا يتعلق بمسألة الصالونات الأدبية ، فهى محاولة لتحقيق النحن في الواقع الخارجي ، فالشاعر يطمئن إلى هذه الجماعة التى تستطيع أن تتذوق شعره ، ويعمل على أن تظل محيطة به ، ولكى نفهم هذه الظاهرة بوضوح يجب أن نفهمها من حيث هى ظاهرة تقوم فى مجال اجتماعى معين ذى تنظيم معين ، أى أن له ظروفاً معينة . فهذه الصالونات قد انتشرت فى أوربا الغربية فى القرن التاسع عشر بوجه خاص ، وقد جاء هذا القرن عقب قرن امتلأ بمحاولات الطبقة الوسطى الانتصار على الأشراف الذين كانوا يقفون فى سبيلها كحاجز يحول بينها وبين إتمام حركتها نحو أهدافها الخاصة بالثراء والسلطان والحياة الناعمة ، وحققت الثورة الفرنسية مطالب هذه الطبقة ، فاستولت على الخكم ، وتحكمت فى موارد الإنتاج جميعاً ، وفعات بالعمال أو «بالمعدمين» الحكم ، وتحكمت فى موارد الإنتاج جميعاً ، وفعات بالعمال أو «بالمعدمين» بوجه عام أسوأ مما كان يفعله الأشراف بها فى ظل الإقطاع ، فظل البؤس مخيماً

على نفوس الأغلبية العظمى من أبناء المجتمع ، وكانت حالة هذه الأغلبية تتطور من سبي ً إلى أسوأ بينها جعلت الطبقة الوسطى تدرج في مدارج الرقى المادي والمعنوي ، وبالتالي اشتد بروز الحواجز الفاصلة بين الطبقة الوسطى الحاكمة والطبقة الدنيا المحكومة ، فكانت للأولى حياتها وأهدافها وقيمها التي تختلف وتزداد اختلافاً بمرور الأيام عن حياة الأخرى وأهدافها وقيمها ، بل كانت للأولى عواطفها التي تختلف عن عواطف الأخرى ، إذ مما لا شك فيه أن المجال الاجتماعي يساهم في تشكيل حياتنا النفسية إلى حد بعيد . ومعنى ذلك طبعاً ازدياد العزلة بين الطبقتين . أضف إلى ذلك أن الطبقة الوسطى كانت تملك وسائل التثقف وكانت تتيحه لأبنائها وهذا ما لم يكن يتاح لجماهير الكادحين . غير أن هدف الثقافة كما يحدده لون الحياة لدى هذه الطبقة لم يكن طبعاً أن تتقن شكسبير وفرجيل وتصبح شاعراً عظيماً أو مفكراً يشار إليه بالبنان ، بل أن تنال من الثقافة ما ينفعك في الحياة العملية ، حياة الربح المادى لتصبح سيد السوق ، فإذا أنت أنسيت هذا الهدف واندفعت وراء الثقافة من حيث هي ثقافة ، فلسفية أو فنية كانت ، فأنت مترف تلهو ، فالشخص الذي يكرس حياته للإبداع الفني إنما يلهو طوال حياته ، كذلك من يكرس حياته للفلسفة أو لأى نشاط لا يتجه نحو الربح العاجل. ومن ثم فقد أصبح المثقفون بهذا المعنى في عزلة عن أبناء طبقتهم ، فهؤلاء مشغولون عن النظر فى أى إنتاج فكرى أو فنى ، وهم من ناحية أخرى لا يملكون الوسيلة لتقدير هذا الإنتاج حتى قدره . كان شعور المثقفين بعزلتهم إذن حادًا ، وكان المثقف يعتبر نفسه روحاً شاردة أو غريباً في عالم غريب ، أو صفوة مجتمع لا يعرف غير شهوات البدن ، كان الموقف يفقد التوازن ، كان عبارة عن « أنا » و « الآخرين » ، غير أن دوام هذا الموقف غير محتمل ، ولابد أن توجد حالة توازن تضم الأنا في نحن فتحقق له الاستقرار ، وليس من سبيل إلى تكوين النحن لا مع أبناء الطبقة الدنيا ولا مع أبناء الطبقة الوسطى من العاديين ، والسبيل إذاً أن يتجمع هؤلاء المثقفون ذوو الثقافة الضخمة ، وأن يقرأ بعضهم لِبعض وأن يتذوق بعضهم لبعض ، وهكذا وجدت الصالونات . وحققت

هذه الصالوتات « مناخاً سيكواوجياً صالحاً » لحياة الأدباء ، والنحن ما هي الا فلك يتحقق فيه هذا « المناخ » الصالح لحياة الأنا . ولم يكن الأدباء يعتملون الانصراف عن هذه الصالونات في خارجها الجهل والتخبط والانصراف عن كل ما يمت إلى الثقافة بصلة . وقد أثرت في أدبهم أثراً واضحاً ، فقيل عن أدب القرن التاسع عشر إنه منعزل (١١) ، فهو من فئة منعزلة داخل طبقة منعزلة . وتضخمت الدعوة للآراء والنظريات التي تدور حول فكرة الفصل بين الفن والحياة الاجتماعية . وكذلك كان كيتس يعيب على شلى أنه يصل بينهما . وما ذكرناه عن أوربا في القرن التاسع عشر يصدق على مصر أوائل القرن العشرين ، مع بعض التغيير تبعاً لاختلاف الظروف التاريخية .

(ب) يظن البعض أن حركة الشاعر في إبداع القصيدة تتم ببلوغه البيت الأخير ، أو الصورة الأخيرة التي يرضاها لها وهذا خطأ . فالنصوص والشواهد التي قدمناها تدل على أن الشاعر يخطو خطوة أخرى بعد الفراغ من آخر ببيت في القصيدة ، هذه الخطوة هي أن يعرضها على «آخر» ، قد يكون هذا الآخر صديقاً عزيزاً يتقن تذوق الشعر وقد يكون بضعة أصدقاء ، وقد يكون ناقداً مبجلا ، على كل حال هذا شيء يحدده الموقف الخاص للشاعر . لكن المهم أن حركته نحو الصديق أو الأصدقاء أو الناقد ذات للشاعر . لكن المهم أن حركته نحو الصديق أو الأصدقاء أو الناقد ذات تصيدته وقبولهم لها . معناه أن الآخرين قد تغير وا بمعنى ما ، بحيث أصبحوا أقرب إليه مما كانوا من قبل ، وقد يسرت القصيدة هذا الاقتراب . وعلى هذا الأساس يمكن أن نفسر إلحاح الشاعر في أن يعرض أعماله علينا ، فإن النحن أللساس يمكن أن نفسر إلحاح الشاعر في أن يعرض أعماله علينا ، فإن النحن على شريطة أن يتذوق هذا الشخص ما قدم إليه ، وأن يرضى عنه ، فإذا على شريطة أن يتذوق هذا الشخص ما قدم إليه ، وأن يرضى عنه ، فإذا أظهر عدم الرضا ، فالاستجابة المباشرة لدى الشاعر هي مهاجمة الاعتراض ، لماذا ؟ لأن الاعتراض أو التعجريح تكون له دلالة دينامية معينة في هذا الموقف ، المذا ؟ لأن الاعتراض أو التعجر يح تكون له دلالة دينامية معينة في هذا الموقف ،

<sup>(</sup>١) حسين (طه) « الصورة الحديدة للأدب » ، محاضرة ألقيت بتاريخ ١٦-١١-١١-١٥ في دار رابطة خريجي جامعات فرنسا وسويسرا وبلجيكا .

فهو حاجز «يقف فى طريق» الأنا «إلى النحن» ، فيحاول الشاعر التغلب عليه ، وأيسر السبل إلى ذلك مهاجمة المعترض ، وقد يفلح فى رده والوصول به إلى الاعتراف بروعة القصيدة أو ما إلى ذلك ، ولو أنه فى الغالب يلتمس الاعتراف الصادق . وقد لايفلح فيدفعه ذلك إلى بعض التنقيح لقصيدته ، وقد لا يفعل هذا ولا ذاك ويتجه إلى مهاجمة الناقد وتجريحه ، وكل هذه الأفعال ذات دلالة واحدة هى محاولة التغلب على الحاجز (الاعتراض) للوصول إلى الهدف (النحن) . وما دمنا نتحدث عن «نهاية الفعل» فيجمل بنا أن نزيد هذه المسألة وضوحاً .

يذهب لفين K. Lewin إلى القول بأن معظم النشاط البشرى ، لا سيا النشاط المدفوع ، أى الذى تكمن وراءه دوافع معينة ، يكون له مظهر «الكل» أو «التنظيم». بل إن بعض سلاسل الأرجاع تبدو مكونة لوحدات من النشاط ، بحيث إذا بدأ الشخص السلسلة اضطر أن يستمر لإكمالها . ذلك أن بدء أى فعل متكامل (أى يمضى نحو هدف ) يخلق توتراً هو عبارة عن «حاجة إلى الإكمال» ، ويستمر هذا التوتر ويحدد طبيعة سلوك الشخص حتى تنتهى تلك الوحدة من وحدات النشاط (۱) .

هذه الملاحظة الصادقة ، التي تصدق على معظم أفعالنا العادية في الحياة ، تنطبق على فعل الإبداع ، بحيث إن تذوق « الآخر » للقصيدة يقوم كجزء من هذا الفعل ويحدد نهايته، ومن هنا كان فعل الإبداع اجتماعيةً . والشواهد التي أوردناها ، تشهد كلها بصدق هذا الرأى .

ومع ذلك فقد نسأل الشاعر أحياناً ، هل يتدخل مستوى المتذوق فى نظمك ، فيننى ذلك . ويختلف موقف الباحثين إزاء هذا النبى ، فبعضهم يصدقه ويقيم على هذا الأساس رأيه فى اعتبار عملية الإبداع مجرد «إفراز» (٢) ،

Zeigarnik, B. "On Finished and Unfinished Tasks," Recent Experiments in (1) Psychology, L. Crafts, T.C. Schneirla, E.E. Robinson and R. W. Gilbert, New York, Toronto, London: McGraw-Hill Co., Inc., 1st. ed., 14th. impr., 1938. pp. 59.

<sup>(</sup> ٢ ) الإشارة هنا إلى رأى هاوسهان A.E. Housman

وبعضهم لا يصدقه ويقول إن هذا القول إن كان يكشف عن شيء فإنما يكشف عن غرور الفنان .

وقد سأل الباحث الشاعر أحمد رامي عن مدى تدخل المتذوق في إبداعه فقال ، إنني أنظم لنفسي . وكذلك لاحظ الدكتور طه حسين أن هذه الإجابة تكاد تسود عند الشعراء جميعاً (١) . والواقع أن هذه الإجابة من الشاعر تعبير صادق عما يشعر به ، وكان من اليسير علينا أن نقول إنها كذب ومحض إخفاء ، ولكن يبقى علينا بعد ذلك أن نعلل الكذب والاتفاق فيه لدى معظم الشعراء. إنما الشاعر لا يشعر بتدخل الآخر في إبداعه عندما يمضي في لحظات الإبداع ، ومن المعلوم أن الشعور لا يشمل المجال السلوكي كله ، وكثير من مظاهر سلوكنا مدفوعة بدوافع وراء حدود الشعور ، ولا داعي لبذل الجهد في إثبات ذلك فالأدلة عليه لا تحصى ، غير أن بحوث مدارس التحليل النفسي بما أضفته من مغالاة على قيمة اللاشعور والإحالة إليه فى تفسير معظم الظواهر السلوكية ، تدفعنا إلى الحذر والتحفظ . فإذا كانت تلك المدارس لا سيا مدرسة الفرويديين تقرر أن الكبت يساهم بشكل واضح فى تضخيم اللاشعور ، وأن التجارب المكبوتة تتعلق بما يراه المجتمع محرماً ، فنحن لا نعني ذلك بحديثنا عما وراء حدود الشعور . وكل ما نقرره أن بعض مقومات السلوك تكون غير مشعور بها ، فعلاقتها بالأنا علاقة دينامية وليست معرفية ، أعنى أنها ليست علاقة مشعوراً بها بوضوح . وتدل معظم الإجابات التي تلقيناها من الشعراء والوثائق التي خلفوها ، على أن « الحاجة إلى النحن » تقوم كقوة دافعة فى المجال ، لها اتجاهها ولها ثقلها أو ضغطها ، ولكنها تظل في الغالب غامضة بالنسبة للشاعر فلا تتضح في نور الشعور . ولذلك كثيراً ما نجده يشكو وطأة شيء غامض عجيب ، ويقول إنه مدفوع لرسالته « بقوة خفية » ، وعلى هذا الأساس يعارض في القول بأن عملية الإبداع عملية إرادية، فإنه يشعر كأنما هو ألعوبة في يد قوة تشبه « القدر » . وقد كان يوب يشكو مر الشكوي ، وهو يقول :

<sup>(</sup>١) حسين (طه) الصورة الجديدة للأدب.

«لم قلت الشعر ؟ أى خطيئة لا أدرك كنهها غرستنى فى المداد ؟ أهى خطيئة والدى أم خطيئتى . . . » وكذلك كان بودلير يقول :

« عند ما يظهر الشاعر في هذا العالم المتبرم ،

بإرادة قوية علية ،

تهز أمه المرتقبة الممتلئة بالكفران

قبضتها صوب الله الذي يتناولها في إشفاق . »

الشاعر صادق في هذا القول ، صادق في أنه لا يعرف شيئاً عن القوى الدافعة له ، غير أن هذا لا يعنى أنها غير قائمة ، فإن دليل قيامها ظهور آثارها في السلوك .

## ١٠ ــ الأساس الدينامي للنحن:

قلنا فى الفقرة السادسة من هذا الفصل إن أى صدع يصيب «النحن» إنما يصيب توازن الشخصية بخلل عميق . واكتفينا بالملاحظة العابرة شاهداً على صدق هذا الرأى . ونريد الآن أن نبين التفسير الديناى لذلك . وبتعبير آخر ، إذا كانت الحاجة إلى النحن شديدة الضغط على الأنا إلى هذه الدرجة التي كشفنا عن بعض مظاهرها ، فمن أين لها هذه القوة ؟

الواقع أن هذا السؤال يدفعنا إلى نوع من الموازنة بين حاجاتنا كما نمارسها في مواقف مختلفة . وأول ما نلاحظه في هذا الصدد أن حاجاتنا لا تدفعنا كقوى مياثلة ، بل منها الضعيفة العابرة ، وقد أطلق عليها كوفكا K. Koffka اسم الحاجات الثانوية (۱) ، ومنها القوية العميقة ؛ منها حاجات نتعلق بها لحظة ثم لا نلبث أن ننصرف عنها لقيام بعض الحواجز التافهة ، ومنها حاجات أخرى نتعلق بها أياماً وليالى ، بل أعواماً في بعض الحالات ، محاولين التغلب بكل ، ما في استطاعتنا من جهد على ما يقوم في سبيلنا من عقبات . وكثيراً ما يبدو علينا العجز عن التنازل عن هذه الحاجات وأهدافها .

quasi-needs ()

ما سبب ذلك ؟ لابد وأن حاجاتنا المختلفة ذات دلالات مختلفة فى بنائنا النفسى . فإن هذه الظاهرة التى لاشك أننا جميعاً نمارسها ، تقوم شاهداً على أن الجهاز النفسى ليس عبارة عن وحدة بسيطة يسودها التجانس التام .

وقد يقال إن هذا القول بدهي ، وإن التفرقة الشائعة بين ما هو شعوري وما هو لا شعورى من ميولنا وخبراتنا لمثال واضح على أن التجانس التام لا وجود له في البناء النفسي . وهذا صحيح ولكنه لا يوضح رأينا ؛ ذلك أننا نشير إلى نوع آخر من عدم التجانس ، ونقصد به عدم التجانس من حيث الدلالة الدينامية للنواحي المختلفة في هذا البناء ، أي علاقها بالكل ، فإن فيها ما يمكن أن يوصف بأنه أعماق الشخصية ؛ وإذا كان الأنا هو مركز الشخصية فهذه الأجزاء التي نعنيها إنما هي «أعماق الأنا» ، بينما توجد أجزاء أخرى سطحية ، فنلاحظ أن الحاجات التي تقوم بنا دون أن تمتد جدورها إلى أعمق من هذه الأجزاء لا تلبث أن تزول . وليست الشخصية التي تضم الأنا وما هو خارج الأنا من أجزاء المجال النفسي (١) ليست الشخصية بهذا المعنى هي وحدها المركبة ، بل إن الأنا أيضاً بمثابة بناء مركبَّب. وهذا ما اكتشفه الثين بالاستناد إلى تجارب تسيجارنيك B. Zeigarnik في الفرق بين تذكر الأعمال التامة والأعمال الناقصة (٢) . كذلك لاحظ هذا الباحث أن كل الدلائل تدل على وجود منطقة خاصة داخل « الكل النفسي » يمكن أن نعرفها بأنها اللاات ، أعمق مناطق الأنا . وهو يقول إننا إذا دققنا النظر في حياتنا النفسية وجدنا أن بعض ما يقوم ببنائنا النفسى من توترات أو أجهزة بوجه عام يتصل بذواتنا ، والبعض الآخر لا يتصل بها . فأما تلك التي تتصل بها فلها دلالة خاصة في الكل النفسي ، وتدل المشاهدة على أنها تميل إلى الاتزان بدرجة أقوى مما يتمثل في غيرها (٣) .

ويقرر كوفكا ، أن توترات الذات أضخم بكثير من توترات الأجهزة الفرعية

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ذكره . س ٣٢٦ المرجع السابق

Crafts, L. et al. 1938. : وكذلك : ٣٣٤ من السابق . ص ٢٠١٤

Lewin, K. A Dynamic Theory of Personality, New York: McGraw-Hill, (7) 1935. p. 62.

الأُخرى فى الْأَنا ، بحيث تمثل حاجات حقيقية فى مقابل الحاجات التى تستند إلى توترات سطحية لدينا(١١) .

وقد أوضحنا من قبل كيف نختلف أحياناً مع زملائنا أو أصدقائنا أو أعضاء أسرتنا ممن يمثلون مجتمعاً نتكامل معه ، بحيث تبرز لدينا حاجات تدفعنا إلى أهداف تباين أهدافهم ، ولكن سرعان ما نحاول التأثير فيهم بالإقناع أو نقتنع فنتنازل بسهولة عن هذه الأهداف ويعود التوازن إلى النحن ، غير أن هذا التنازل الذى لم يكلفنا عناء ولا مشقة دليل واضح على أن هذه الحاجات التي كانت تدفعنا إلى معارضة زملائنا في « النحن » إنما كانت تستند إلى سطح النفس ، دون أن تمتد جذورها إلى الذات أو قريباً منها . ونحن نستعير هذا التعبير من كوفكا الذى يرى بناء على ملاحظته السابقة أن الأجهزة الفرعية في جهاز الأنا ليست مجرد أجهزة متجاورة ، إنما هي أجهزة منظمة بطرائق مختلفة على حسب دلالتها الدينامية في الكل ، وأحد مبادئ هذا التنظيم مبدأ السطح والأعماق ؛ فإن الذات نواة الأنا ويحيط بهذه النواة ويتصل بها بصلات متباينة أجهزة فرعية ، وهذه الأجهزة أو النظم تتصل ببعضها البعض بصلات متباينة أجهزة فرعية ، وهذه الأجهزة أو النظم تتصل ببعضها البعض بصلات متباينة أجهزة فرعية ، وهذه الأجهزة أو النظم تتصل ببعضها البعض بصلات متباينة أمهل ما يمس ، وما أيسر ما يستعيد توازنه .

كذلك أوضحنا من قبل أن اختلافنا مع الآخرين قد يعنى صدعاً فى النحن ، فلا نحن نتنازل عن أهدافنا ولا الآخرون يرتضونها ، وهنا نكون مدفوعين بحاجات قوية تمتد جدورها إلى الذات وتمكنن هذه الحاجات من قلقلة توازن النحن دليل على أن النحن إنما تقوم كجهاز متصل بالذات ، ومن ثم فإن أى توتر يقوم بهذا الجهاز يدفع الشخصية بعنف نحو العمل على خفضه والرجوع إلى حالة النحن المتوازنة (٢) . ومن هنا يكون لسلوك العبقرى هذا العنف

Koffka, K. , 4 س ، ه د کره السابق د کره ( ۱ )

<sup>(</sup>٢) ونستنتج بناء على ذلك أن حاجاتنا العميقة التي تستند إلى توبّرات في الذات ، يمكن أن تهدد تكامل النحن التي نميش فيها إذا لم تجد إشباعها داخل هذه النحن .

وعلى هذا الأساس يفرق بعض الباحثين بين« الحاعات الأولية » التي نكون أعضاء فيها ، وبين=

في الاندفاع ، فإنه مدفوع بحاجة تستند إلى أعمق أجزاء الشخصية وأشدها نزوعاً إلى الاتزان . والواقع أنها لو لم تكن تستند إلى هذه الأعماق السحيقة ، لما دفعت العبقرى إلى تكريس حياته كلها لتحقيق هدفها وتحمل هذا الجهد العنيف الذي يدفعه إلى البحث والتنقيب والانصراف عما يعتبر لدى غيره من أبناء المجتمع مصدر استمتاع في الحياة لا يبارى ، بل وقد تبدو عليه أعراض انحرافات نفسية تظل ملازمة له ، نتيجة لضغط الحاجة إلى النحن من ناحية وقيام بعض الحواجز (في الحجال الاجتماعي غالباً) التي لا تمكنه من إتمام الفعل من ناحية أخرى ، مما يبين إلى أى مدى أخطأ أولئك الباحثون الذين جعلوا الانحرافات النفسية ملازمة العبقرية من حيث هي عبقرية ، سواء منهم من جعلها ملازمة لها ملازمة العلة للمعلول ومن جعلها تلازمها ملازمة المعلول للعلة ، ونسوا أن يحسبوا حساب ديناميات الحجال الاجتماعي ، تحقى أنهم جعلوا يتساءلون : أثلاً تمكنت الإنسانية من إقامة مجتمع خال من موجبات الانحراف النفسي ، أفلا يكون في ذلك نكبة على الإنسانية لأنه قضاء على إمكانية العبقرية ؟ وهو تساؤل ليس له مبرر إلا في نظرياتهم .

إن ما يدفع العبقرى إلى حركته هو قوة الحاجة إلى النحن ، وإن هذه القوة نفسها لتبدو فى حياة أبناء المجتمع ممن ليسوا من العبقرية فى شىء، تبدو فى هذه الرابطة المتينة الخفية التى تربط بينهم ، والتى تجعل من الحياة الاجتماعية ضرورة للإنسان . تتخذ أشكالا مختلفة باختلاف شى الظروف البالغة التعقيد ، لكنها على كل حال هى هى من حيث دلالتها الدينامية ، ولو أن ما يسود من توازن ـ إلى حدما \_ يخنى الأعماق الكامنة وراءه .

<sup>= «</sup> الجهاعات المراجع reference groups» التى لا يشترط أن نكون أعضاء فيها ، ولكننا نستمد منها قيمنا . يمكن الرجوع في ذلك إلى المرجع الآبي :

سويف (مصطنى) « الأسس النفسية للتكامل الاجتماعي » .

### تلخيص

تطبيقاً للمنهج التجريبي الموجه ، بدأنا من مسلمة عامة ، مؤداها أن ظاهرة الإبداع كأية ظاهرة سلوكية أخرى ، تحدث في مجال . ونظرنا في قيمة هذه المسلّمة فوجدنا أنها تعنى أن ظاهرة الإبداع بوجه عام سواء في الشعر وفي غيره من ميادين الإبداع مشروطة ؛ ووجدنا أن شرطها الأول يجب البحث عنه في المجال الاجتماعي للعبقري ، وهذا الشرط هو ظهور علاقة معينة بينه وبين مجتمعه ، ولكى نفهم هذه العلاقة رأينا أن ننظر في الأساس النفسي للتكامل الاجتماعي ، وقدمنا لتفسيره فرض «النحن » الذي سبق أن تحدث عنه شولته وكوفكا ، وزدناه نحن وضوحاً . وانتهينا من ذلك إلى تحديد العلاقة المعينة التي سبق أن أشرنا إلى قيامها بين العبقرى ومجتمعه ، فقلنا إنها صراع يقوم على أساس تصدع «النحن» مما يبرز عند الشخص «الحاجة إلى النحن» وهذه تدفعه في سلوكه الذي يؤدي إلى العبقرية . وحاولنا أن نزيد هذا القول وضوحاً فنظرنا في طبيعة النحن ، حيث الحواجز والأهداف المعترف بها لدى الأنا والآخرين واحدة ، فرُهناك إجماع على قبولها . وأوضحنا أن هذا التنظيم يتعرض للتغير الطفيف من حين لآخر لأن «النحن» ككل ما هو داخل في بناء «الكائن الحي » ، لا يمكن أن يكون شيئاً جامداً لا يتغير . والعبقرى يساهم في إحداث هذا التغيير الطفيف. ونظرنا إلى التشابه الذي لا سبيل إلى إنكاره بين موقف العبقرى وموقف الذهاني والمراهق في خروج كل منهم على المعترف به من الحواجز والأهداف ، فوجدنا أن التشابه ظاهري فحسب ، ولكن هناك اختلافاً ديناميًّا دقيقاً يجعل موقف العبقرى هو ما هو . كيف يقوم هذا الاختلاف بالضبط ؟ كشفنا عن بعضه ورأينا أن نكشف عن البعض الآخر في الفصل القادم . واكتفينا بأن نناقش بعد ذلك رأى كرتشمر الذي يتبلور عنده الخطأ الشائع في الربط بين العبقرية والانحراف . حتى إذا فرغنا من هذه المناقشة انتقلنا إلى التحقيق التجريبي لفرضنا الذي وضعناه . ثم رتبنا عليه الأسس النفسية للإبداع الفي

فرضاً آخر وهو أن حركة الإبداع لا تم إلا بتحقيق النحن ، وقمنا بتحقيقه كذلك تحقيقاً تجريبيًّا. وحاولنا بعد ذلك أن نضع تخطيطاً أوليًّا لتفسير ديناى للنحن ، نستطيع أن نفهم من خلاله مصدر هذا العنف الذى تمتاز به حركة العبقرى . ووجدنا تفسير ذلك فى أن التوتر الدافع لحركته هذه يستند إلى «الذات» أعمق مناطق الشخصية وأشدها نزوعاً إلى الاتزان .

# الفصل الثانى الشاعر

السبب النوعى لعبقرية الشاعر - الإطار كأساس التنظيم - تأثير الإطار في مضمونه - الإطار والتذوق - خصائص الإطار - الإطار كعامل نوعى في عبقرية الشاعر - التحقيق التجريبي - تلخيص .

ما دمنا قد حددنا لأنفسنا فكرة عامة عن العوامل الرئيسية فى دفع العبقرى ، فقد حق لنا أن نتقدم خطوة أخرى لنبرز بعض جوانب العامل النوعى الذى من شأنه أن يميز الشاعر من بين سائر العباقرة .

## ١ ــ السبب النوعي لعبقرية الشاعر:

قلنا من قبل إن حركة العبقرى متجهة إلى استعادة النحن فى تنظيم جديد ، غير أن المشاهدة تدلنا على أن لكل عبقرى طريقه الذى يسلكه فى هذا السبيل ، فهذا يسلك سبيل العبقرية الفنية فى التصوير أو الموسيقى ، والبعض يسلك سبيل العبقرية السياسية ، وهكذا . فهاذا يحدد لكل من هؤلاء العباقرة طريقه ؟ أو بالأخص لماذا يكون العبقرى شاعراً فى بعض الأحايين ؟ وهو ما يهمنا فى هذا البحث . وعن طريق الإجابة على هذا السؤال الحاص نستطيع أن نحدس الإجابة على السؤال العام .

الواقع أن سؤالنا لماذا يكون العبقرى شاعراً ، أو ما هو العامل النوعى الذى يميز عبقرية الشاعر؟ يوهم خطأ بأننا نبحث عن سبب مدهش من شأنه إذا وجد أن يجعل حامله شاعراً عبقرياً يقرض الشعر الرائع فجأة وهو لم يكن يعرف من أمرة شيئاً . وهذا ما لم نقصد إليه ؛ فلسنا نعرف في حياة الشعراء لحظة بدأوا فيها نظم الشعر العظيم دفعة واحدة واستمروا على ذلك حياتهم ، حتى نبحث عن سبب لهذه الظاهرة المفاجئة العجيبة . أضف إلى ذلك أن منهجنا لا يتيح مثل

هذه النظرة إلى الظواهر السيكولوجية ، لأننا إذا وضعنا سؤال «لماذا» فإننا لا نكاد نفرق بينه وبين سؤال «كيف» ، ما دمنا لا نعترف إلا بالتعليل الديناى التكاملي حيث الظاهرة من نتاج الحجال ككل ذى تنظيم وتاريخ . فالمسألة إذن يمكن أن توضع هكذا : أمامنا شاعر ، فما هي الحصائص الرئيسية لمجاله كشاعر ؟

للإجابة على هذا السؤال لا محيص لنا من الاتجاه إلى تاريخ الشخصية أولا .

# ٢ ــ الإطار (١) كعامل منظم:

أجلس في حجرتي فأرى أمامى «كتاباً »، لم أر هذا الكتاب نفسه من قبل ، لكني أعرف أنه كتاب بمجرد رؤيتي له دون حاجة إلى من يفهمني ذلك . لم أر هذه المجلة بعينها من قبل ولكني أعرف أنها مجلة ، وهذا السرير وهذا العصفور و . . . إلخ . ههنا نتساءل ، كيف ندرك الأشياء ؟ كيف يكون موضوع إدراكي جديداً ومع ذلك أعرفه ؟ يقول المرحوم الدكتور مراد إن الإحساسات الراهنة غير كافية لتحقيق الإدراك ، لأن هذا الإدراك ليس مجرد ومن ثم فلابد من أن يستخدم الشخص المدرك معلوماته السابقة وأن ينظر إلى الحاضر في ضموء الماضي (٢) . ويقول كوفكا إننا ندرك العالم منظماً لا مجرع معموعة من الإحساسات بلا نظام ولا تماسك ، ولعل أبسط مظهر لهذا التنظيم عملية النصنيف ، ولست أعنى التصنيف كعملية موجهة يمارسها الشخص بطريقة مشعور بها ، بل هي خارجة عن مستوى الشعور ولا يرتفع لهذا المستوى بطريقة مشعور بها ، بل هي خارجة عن مستوى الشعور ولا يرتفع لهذا المستوى بطريقة مشعور بها ، بل هي خارجة عن مستوى الشعور ولا يرتفع لهذا المستوى نتائجها (٢) .

فالملاحظ أننا نجد التنظيم قائماً بالفعل ، فكأننا نحمل في نفوسنا « أجهزة »

framework ( )

<sup>(</sup> ۲ ) مراد (یوسف) «مبادی، علم النفس العام» القاهرة : دار المعارف ، ۱۹۶۸ ، ص ۱۹۳۸.

Koffa, K. ,  $\pi$  و س المرجم السابق ذكره . ص  $\pi$  المرجم السابق ذكره .

هى عبارة عن «أصناف » ندرك الأشياء من خلالها فنتلقاها منتظمة داخل هذه الأصناف ، لذلك لا أرى شيئاً أخضر سميكاً ، ولكنى أرى كتاباً ، وأرى مجلة وأرى سريراً مهما كانت هذه الأشياء لم أرها بأعيانها من قبل . ومن ذلك يتبين أن عالمنا السلوكي يتألف من عدد من «الأصناف» أصغر بكثير من عدد الأشياء الفردية المنتظمة فيها . والصنف حقيقة سيكولوجية بكل ما لهذه الكلمة من معنى ، لأن نتائج تأثيره في سلوكنا واضحة لا شك فيها ، فهو يساهم في تحديد إدراكنا للأشياء ، أى يكون بمثابة إطار معين يضفي على هذه الأشياء دلالة معينة ، بأن يوجه إدراكنا وجهة معينة :

# ٣ ـ تأثير الإطار (١) في مضمونه:

وقد بين كوفكا أن الإطار ذو تأثير قوى على مضمونه إلى درجة أن هذا المضمون تتغير دلالته إلى حد بعيد بتغيير إطاره . وضرب مثلا لذلك ، الإطار

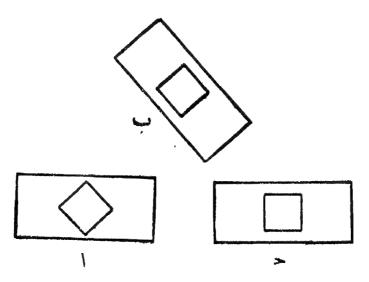

الدلالة frame of reference في كثير من مراجع علم النفس الاجتماعي . ونخص بالذكر هنا : الدلالة frame of reference في كثير من مراجع علم النفس الاجتماعي . ونخص بالذكر هنا : "frame of reference الدلالة Newcomb, T. Social Psychology, London : Routledge & Kegan Paul Ltd, 1952.

Krech, D. & Crutchfield, R.S. "Theory and Problems of Social Psychology," New York,
Toronto & London : McGraw-Hill Company, Inc., 1948.

في مجال الإدراك البصرى ، فإنه يساهم في تحديد الشكل الداخل فيه بحيث يتغير معنى هذا الشكل بتغير الإطار الذي يحويه، مع أنه هو نفسه لم يجر عليه أي تغيير . ويكفي أن ننظر إلى الأشكال الثلاثة ا ، ب ، ح ، لنتبين إلى أي مدى يؤثر الإطار في معنى مضمونه . فني الشكل ا نرى معيناً صغيراً ، بينا نرى في الشكل ب مربعاً ماثلا ، مع أنه ليس هناك أي فرق موضوعي بين الشكلين الصغيرين لا من حيث المقياس ولا من حيث الوضع ، وكل ما هنالك أن لكل منهما إطاراً ذا وضع خاص ، ومجرد اختلاف الإطار جعل للأول دلالة مغايرة لدلالة الثاني . على أن خاصية التربيع في المربع الصغير في الشكل ب ضعيفة إلى حدما إذا قورنت بخاصية التربيع في المربع الصغير في الشكل ب ناه في نفس ضعيفة إلى حدما إذا قورنت بخاصية التربيع في المزبع الصغير في الشكل ح ، وسبب ذلك أن الإطار في الشكل ح أقوى منه في الشكل ب ، لأنه في نفس الاتجاه الذي تتجهه الأسطر والصفحة كلها ، وهذه جميعاً تكون أطراً حول الإطار الأصلي تزيده قوة و بالتالي يزداد تأثيره على الشكل الداخل فيه ، ومن العسير جداً أن نرى المربع الصغير في الشكل ح معيناً مائلا .

هذه الظاهرة البسيطة فى المجال البصرى ، تكشف عن مدى تأثير الإطار فى دلالة مضمونه ، أى فى توجيه عملية الإدرالة . غير أن الإطار هنا فى الخارج . على أن الأطر التى نحملها فى أذهاننا تؤثر مثل هذا التأثير على ما نختزن من معلومات وما نتلتى من مدركات أيضاً .

مثال : يلاحظ الباحث أن معظم طلاب كليات الطب والعلوم والهندسة لا يستطيعون أن يقبلوا حقائق علم النفس ، ولا قوانينه ، بل هم يعارضون فى تسميته بالعلم ، ويقولون إنه مجرد تأملات . وقد لاحظ الباحث أن رأيهم هذا كفيل بأن يجعلهم يرفضون كل الأبحاث السيكولوجية القديم منها والحديث ، والواقع أن هناك بحوثاً تطغى عليها الصبغة التأملية إلى حد بعيد ، إلا أن رفض هؤلاء الطلاب لا يقتصر على هذا النوع بل يمتد حتى يشمل بعض البحوث الحديثة التى تعد نواة صالحة لإقامة علم النفس على أسس موضوعية ثابتة ، وتكشف مناقشاتهم عن أنهم يحملون فى أذهانهم «إطاراً» يعين الحصائص

الرئيسية للمعرفة العلمية ، ويغلب على هذا الإطار فكرة قياس الظاهرة أو تحديدها تحديداً فيزيقياً . ولذلك فهم حتى عندما يتقدمون لقبول بعض الآراء السيكولوجية يفهمونها في صورة فسيولوجية غالباً .

على أننا إذا تأملنا عملية الفهم (١) وجداها مجرد تنظيم للمعلومات أو المدركات الجديدة فى أطر ، ولذلك فجد غير المثقفين يفهمون الظواهر الطبيعية مثلا فهما معيناً غير الفهم الذي يمارسه المثقفون ، أى أن لهذه الظاهرات دلالة أو معنى لدى غير المثقفين يختلف عن دلالتها أو معناها لدى المثقفين ، فسقوط الأمطار خير وهبوب العواصف الرملية الهوجاء معناه بعض الشر عند الأولين ، وهو عند الآخرين يعنى الاضطراب فى أحوال الضغط الجوى والحرارة . وكذلك يختلف فهم الظاهرات الاجتماعية عند الأولين عنه عند الآخرين ، وعند أنصار اليمين عنه عند اليساريين ، فالحرب والأزمات الاقتصادية والانهيار السائد فى أوربا الغربية والقلق الذى يقض مضاجع الشعوب فى الشرق الأوسط كل أولئك يفهمه المثقفون غير ما يفهمه العوام ، ويفهمه اليساريون على خلاف ما يفهمه الينيون . وكذلك كل ظاهرة وكل فعلى وكل شيء تختلف دلالته باختلاف الإطار لدى متلقيه .

## ٤ ــ الإطار والتذوق:

بالمثل عملية التدوق ، فإن تدوقنا للأعمال الفنية ، ليس سوى تنظيم لإدراكنا لحده الأعمال داخل أطر « استطيقية » نحملها في مجالنا النفسى . وإذا كانت عملية التنظيم تبدو في حالة الفهم العلمي أوضح منها ، في حالة التدوق الفي ، فا ذلك إلا لأن المؤلف العلمي يقدم لنا تصورات يغلب عليها طابع التجريد في حين أن العمل الفي إن كان يقدم بعض هذه التصورات فهو يقدم إلى جانبها صوراً وأحداثاً وضروباً من الإيقاع وضروباً من التعبير والأحاسيس المختلفة وهذه تعتبر غامضة بالنسبة للتصورات وتلقيها يعنبر غامضاً إذا قيس بتلتي التصورات ، لكنه ككل إدراك آخر لابد أن يكون منظماً تنظيماً معيناً .

understanding (1)

ونحن إذا سألنا أحد المتذوقين لماذا لم تقبل هذا العمل من أعمال جويس عمد تحير في الجواب قليلا ، لكنه لا يلبث أن يجيب بما يفهم منه أنه هنا بصدد عمل لم يسبق له أن تذوق عملا آخر يشبهه من قبل ، فشروط القصة التقليدية غير متوفرة في «يوليسيز» (من أعمال جويس) ، فالشخصيات والأحداث تكاد تكون في فوضي إذا قيست بما بين شخصيات القصة التقليدية وأحداثها من نظام . على أن المتذوق لا يقصد طبعاً إلى قياس العمل الفني بهذه المقاييس بطريقة هندسية . لكن هذا لا ينفي أن ألفته للقصة التقليدية جعلت المقاييس متوفرة في ذهنه أو وضعت في ذهنه إطاراً يحاول أن ينتظم بداخله كل عمل جديد ، فإذا لم يكن بين هذا العمل الجديد والأعمال القديمة موضع صلة أو وجه شبه بمعني ما فإن الإدراك يضطرب وقد ينهي إلى رفض العمل الجديد .

وقد يقول المتذوق إن هذه الصورة غير موافقة للذوق السليم ، ولكن ما هو اللدوق السليم في الواقع ؟ إنه الإطار الاستطيقي المنظم لإدراكنا للعمل الفني . ولعل أبرز صورة تتبدى فيها هذه المشكلة ، مسألة النزاع الدائم بين النقاد وبين النفاذين المبدعين . فالنقاد في الغالب يقاومون الابتكارات الفنية التي لم يسبق لها الفنانين المبدعين أنها ضرب من العبث لن يكون له أية قيمة في تاريخ الفن ، مثيل ، ويعلنون أنها ضرب من العبث لن يكون له أية قيمة في تاريخ الفن ، أو أنها جرأة على تقاليد الفن وأصوله المرعية لن يعترف بها التاريخ ، ذلك أن النبيذ ينبغي أن يكون معتقاً . ثم تمضى فترة ما ، وإذا بنا نسمع نقاداً آخرين ينقبون عن تلك الابتكارات نفسها ويعلنون أنها تستحق الخلود ، ويقدمونها لنا فعجب بها .

فما سبب ذلك ؟ إن فرض الإطار يستطيع أن يقدم حلاً لا بأس به ، فاختلافى معك بصدد هذه الصورة من صور بيكاسو Picasso لا يكون بصدد أن بها اللون الأحمر أو أن هذا اللون ليس فعلا باللون الأحمر إلا إذا كان أحدنا مصاباً بالعمى اللونى وهذا نستبعده ، إنما يكون اختلافنا من حيث وقعها أو قيمتها أو دلالتها لدى كل منا ، فكلانا ينظر إليها وهو ذو خبرة سابقة بتذوق اللوحات

الفنية ، وعلى ضوء هذه الحبرة ينظر إلى هذه الصورة الجديدة فيتحدد مدلولها لديه ؛ أى تتحدد علاقتها بالإطار الذى حصل عليه من خبراته السابقة ، وكذلك الحال عندما نتذوق قصيدة أو لحنا أو أى عمل فنى آخر . ومن الملاحظات الجديرة بالذكر أن بعض العلماء المنصرفين إلى بحوثهم بعيداً عن تذوق الأعمال الفنية إذا قدر لهم أن يتذوقوا عملا ما فإنهم لا يحسنون تذوقه ، وكثيراً ما يحطون من قدره ، وقد كان كنت لا يحب الموسيقى .

#### ٥ ـ خصائص الإطار:

يبدو من أحاديثنا عن الإطار أن مضمونه مكتسب . فهو نظام تلتثم فيه خبراتنا مكونة أبنهة متكاملة ، على حسب ما بينها من تقارب أو تشابه . فخبراتي بتذوق الأعمال الفنية تلتثم في كل إطار استطيقي ، وخبراتي بميدان البحوث العلمية تلتثم في إطار آخر ، وخبراتي الناتجة من كثرة مشاهدتي للكتب تلتُّم مكونة إطاراً خاصًّا ، وهكذا ، فنحن نحمل فى نفوسنا عدداً وإفراً من الأطر ننظم بها أفعالنا جميعاً ، سواء أكانت تذوقاً أم إدراكاً أم أى فعل آخر . وقد أوضّحنا كيف يساهم الإطار في تنظيم الإدراك والتذوق . والواقع أنه أساس دينامي لتنظيم كل أفعالنا ، سواء في ذلك الأفعال التي يغلب عليها طابع التلقي كالإدراك، والأفعال التي يغلب عليها طابع الإصدار كالتكلم. وربما كانت العادات أوضح مظهر لهذا الأساس الدينامي ، غير أن العادات لا تمثل الإطار في جميع جوانبه ، ذلك أنها يغلب عليها طابع التكرار والجمود أو الصلابة ، بينا الإطآر يمتاز بالمرونة . ولعل أهم مظهر لذلك أنه في الإدراك أداة للتعرف، فأنا أعرف أن هذا كتاب رغم أنى لم أره من قبل ، في حين أن أهم مظاهر العادة تكرارى لفعل معين سبق أن مارسته . ومما لاشك فيه أن الإطار قد يبلغ أحياناً حداً من التصلب لا يختلف فيه مع التصلب الظاهري الذي نشهده في العادات ، ويبدو ذلك مثلا عند الخاضعين للتقاليد الاجتماعية خضوعاً تامًّا ، فإن أفعالهم تستحيل إلى ممارسة لعادات ، وهم يطالبون الغير بألا يقدموا على فعل ما لم يكن مألوفاً . والنزاع بين الجيل القديم والجيل الجديد

ليس لإنكاره من سبيل . وكل دعوة جديدة تلقى المقاومة على الأقل في البداية ، لعدة أسباب لا شك أن من بينها هذا السبب الذي أوضحناه . على أن للإطار درجة من التماسك تجعل أشد أنصار التجديد يرفضون أحياناً بعض مظاهر هذا التجديد إذا لم يكن بينها وبين الحاضر أية صلة . وعلى درجة تماسكه يتوقف أداء مهمته ، كعامل من أهم عوامل التنظيم والتكامل في الشخصية . ذلك أنه يمكننا من الوصل بين ماضينا وحاضرنا ، فنعيش الزمن ، كشخصية لها ماض ولها حاضر يلتقيان فيها ، ومن هذا الالتقاء في «الشخصية الواحدة » يشيع نوع من الثبات أو النظام في العالم الحارجي ، يضني بدوره ثباتاً آخر على الشخصية . وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفهم كيف أننا نفيد من خبراتنا . ذلك أن هذه الحبرات لا تتكدس لدينا واحدة فوق الأخرى في آثار عصبية متفرقة أو في مخزن الذاكرة برجه عام، وإنما هي تنتظم في أذهاننا في شكل أبنية متكاملة أو أطر . ولما كنا في كل لحظة من لحظات حياتنا ، حتى لحظات النوم ، عرضة لممارسة خبرة إدراكية ، ولما كانت كل خبرة تأتى مختلفة بعض الشيء ولو إلى درجة ضئيلة جدًّا عن سابقتها ، فإنها لا تنتظم تماماً ضمن إطار سابق ، بل تدخل عليه بعض التغيير وفي الوقت. نفسه تلقى هي نفسها حظاً من التغيير ، وهكذا يكون الإطار قابلا للنمو بقدر ما هو أساس للثبات . وبقدر قابليته للنمو أو ميله للثبات يقال إننا بصدد شخصية مرنة أو شخصية جامدة .

وعلاقة الإطار بالأنا علاقة دينامية أصلا وليست معرفية ، فأنا لا أدرك هذا الشيء على أنه «كتاب» لأنى أتذكر بوضوح أنى رأيت ما يشبهه من قبل آلاف المرات وأستنتج على أساس هذا التشابه بنوع من القياس أن هذا الذى أراه «كتاب» ، بل إنى أدركه هكذا مباشرة . ففعل الإدراك يتجه هذا الاتجاه دون ما معرفة واضحة بالأساس الدينامي الذي يعين هذا الاتجاه . وربما بدا ذلك بشكل أشد وضوحاً في عملية التعبير اللغوى ؛ فما لا شك فيه أنى عندما أتكلم إنما أمارس فعلا منظماً ، والأساس الدبنامي لهذا التنظيم هو الإطار

اللغوى الذى أكتسبه باكتسابي اللغة ، ومع ذلك فأنا أتكلم بدون أن أفكر في هذا الأساس أو أقيس الكلمات وإحدة بعد الأخرى على ما سبق أن تعلمته .

# ٦ ــ الإطار كعامل نوعى في عبقرية الشاعر:

والفرض الذى نضعه لتحديد السبب النوعى لعبقرية الشاعر ، هو القول بأن هذه العبقرية في نوعيتها إنما ترجع لنوع الإطار الذي يحمله الشاعر .

# ٧ ــ التحقيق التجريبي :

سنعرض فيا يلى عدة وثائق لمجموعة من الشعراء بينها كثير من الاختلاف من حيث جزئيات السلوك التي تكشف عنها ، لكنها جميعاً ذات دلالة دينامية واحدة ؛ فهي تدور حول اكتساب الإطار .

يقول كيتس في الخطاب رقم ٣٠(١) إلى رينولدز ، ٢٢ نوفجر ١٨١٧ : «ومن بين الكتب الثلاثة التي أحملها معى مجموعة قصائد شكسبير . ولم يحدث أبداً أن وجدت قدراً كبيراً من الجمال مثلما وجدت في السونيتات » . ويقول في خطاب إلى هيدون B.R. Flaydon في ١١١/٥/١١ : «إنني أقضى ثماني ساعات يومينًا بين القراءة والكتابة » .

ويتحدث في الخطاب رقم ٣٢ عن :

قصيدة شلى ، « ثورة الإسلام » ، ثم يتحدث عن كولردج Cloleridge وبعض مسرحيات شكسبير .

وفى الخطاب رقم ٤٠ :

يتحدث عن محاضرات هازلت Hazlitt فى الشعر ، ويقول إنه سوف ِ يواظب على الاستماع إليها ، ويقرر أن شكسبير يسيطر عليه ويوجهه .

وفى الخطاب رقم ١ :

يتحدث عن أنه قرأ « فن الشعر » لهو راس .

<sup>(</sup> ۱ ) المرجع السابق ذكره .Keats, J.

كذلك نلاحظ:

أن خطابات كيتس تنتشر فيها عبارات شكسبيرية كثيرة :

فنى خطاب واحد أرسله فى ١٥ أبريل ١٨١٧ نجد عبارة من «سيدين من ڤيرونا» وعبارة من «العاصفة» وثلاث عبارات من «حلم ليلة فى منتصف الصيف».

وفى خطاب أرسله فى ١٧ أبريل ١٨١٧ نجد عبارة من « العاصفة » وأخرى من « حلم ليلة فى منتصف الصيف » .

وفی خطاب أرسله فی ۱۰ مایو ۱۸۱۷ نجد عبارة من «حلم لیلة . . . » وأخرى من «هاملت » .

وفى خطاب أرسله فى ١١ مايو ١٨١٧ نجد عبارة من «جهد الحب الضائع » وثلاث عبارات من « الملك لير » وعبارة من « العاصفة » .

وهكذا نستطيع أن نجد فى خطاباته آثار شكسبير واضحة لاشك فيها ، وقد صرح فى عدة مواضع من هذه الخطابات بأنه كان يكثر من قراءة أعماله . ويقول ريدلى إن كيتس كان يملك نسختين لمسرحيات شكسبير وقد تركهما زاخرتين بالتخطيطات والملاحظات الهامشية مما يدل على أنه كان يكثر من قراءتهما ، ويقرأ بعناية خاصة ، وباتجاه خاص (١٠) .

يقول بايرون في خطاب إلى كينارد في ٢٧ نوفمبر ١٨١٦ :

« عندی کتب – وعندی مسکن طیب – فی بلد جمیل – وعندی لغة أفضًلها . . . »

ويقول في خطاب إلى هوبهاوس ، في ٣١ مارس ١٨١٧ :

« لقد اشتريت عدة كتب . . . من بينها أعمال ڤولتير Voltaire كاملة ، في اثنين وتسعين مجلداً ، وجعلت أقرقها ، إنك تشعر باللذة ، ولكنك واجده مليئاً بالشطحات » .

ويقول في خطاب آخر إلى هوبهاوس ، في ١٤ أبريل ١٨١٧ :

<sup>(</sup>١) سبق أن أوردنا هذه الشهادة من ريدلي في الباب الأول .

« قرأت كثيراً لڤولتير ، تمنيت لو كنت معى ، فقد كنت ألتى بين الحين والحين ما يكاد يقتلني ضحكاً . . . »

ويقول في خطاب ثالث إلى هوبهاوس ، في ٢٢ أبريل ١٨١٧ :

« وقد حسبت حساب يوم لتيرنى ، وآخر . . . لمشاهدة ڤينوس كانوڤا ، وآل مديتشى ، ومقابر ماكياڤيل ، وميخائيل انجلو ، وألفيرى ، وهذه طبعاً هي كل ما أحرص على مشاهدته هنا ، حتى ولو قدر لى أن أبقى عدة شهور » .

وفى خطاب رابع إلى هوبهاوس أيضاً ، في ١١ نوفمبر ١٨١٧ :

يلح عليه إلحاحاً شديداً في إحضار مجموعة معينة من الكتب ، ويقول : « لا تحسب للنفقات حساباً . . . يجب أن أحصل على الكتب . . . وأخص بالذكر « Tales of my Landlord » .

وفى خطاب خامس إلى هوبهاوس أيضاً ، فى ٣٠ يوليه ١٨١٩ :

« إننى أبذل كل ما أملك للحصول على نسخة من الشرح اللاتيني الذي وضعه بنفنتودا إيمولا على دانتي » .

ويقول في خطاب إلى كينارد ، في ٢٠ يناير ١٨١٧ :

« مكثت طوال الليل فى الأوبرا ، فحضرت الريدوتو ، وشهدت ما بها من رقص مقنّع . . . »

ويقول في خطاب آخر إلى كينارد ، في ٢٧ يناير ١٨١٩ :

« إنني مشغول الآن بالقراءة عن الإغريق والفرس » .

ويقول ستيفن سبندر (١) :

«.... جعلت أسود صفحات وصفحات بعبارات مفككة ركيكة خيل إلى أنها تشبه أسلوب جيمس جويس في يوليسيز ، وقرأت شكسبير ، والإليزابيثيين ، والرومانتيكين والمحدثين ... »

<sup>.</sup> Spender, S. AV , T9 , on F2 ( ) lhdry lhdry ( )

ويقول في موضع آخر :

«... هذا الريف يمتزج فى ذهنى بأول خبرتى .. بالشعر . فهنا دأب أنى على أن يقرأ لى قصائد وردزورث البسيطة :

"We are Seven", "A Lesson to Fathers", "The Lesser Calendine".

وكانت كلمات هذه القصائد تسقط فى ذهنى كأنها اللآلى الرطبة ، شديدة النصوع والنقاء ، وكانت تجلب معها جو الغروب والمطر ، وشعوراً برسالة الشاعر المتلفعة بالقداسة » .

وفى موضع ثالث يحدثنا عن قراءته لحويس وفرجينيا وولف وهمنجواى و د . ه . لورنس ، وكيف أثر فيه هؤلاء فجعلوه أقدر على اكتشاف مناطق شعورية لم يكن يعرف من أمرها شيئاً ، وكيف جعله همنجواى بوجه خاص أشد حساسية بخصائص الكلم .

إدجار ألان يو (١) :

اشتهر يو بشراهته في تناول الكتب .

ألتي مجموعة من المحاضرات في « الشعر في أمريكا » .

تنتشر في مقالاته آراء تدل على سعة اطلاعه في الشعر.

: (۲) August Rodin رودان

ملحوظة رقم ١ : لا بأس من أن نستعين ببضعة آراء واردة لدى هذا المشَّال، فإن اتفاقه مع الشعراء ليبدو ذا فائدة محققة .

ملحوظة رقم ٢: وضع رودان مجموعة من النصائح والإرشادات للفنانين الشبان ، وهي أحاديث يبدو عليها أنها مستخلصة من خبرة الفنان . فهي تكشف إلى حد ما عن خطواته التي خطاها فعلا .

قال : تفان في حب أساتذتك الذين سيقوك .

Poe, E.A. . المرجع السابق ذكره (١)

Rodin, A. "L'Art Entretiens Réunis Par Paul Gsell" Lausanne; Mermod. (Y)
1946. pp. 11-15.

وقال أيضاً : الفن عاطفة . ولكن بغير علم بالأحجام والنسب والألوان و بغير المهارة اليدوية ، تصبح تلك العاطفة معطلة مهما تكن عنيفة . . . إن بالجيل الناشئ من الفنانين جماعة من الشعراء يرفضون وياللأسف أن يتقنوا الكلام ، لذلك نراهم يقتصرون على الفأفأة . . .

ويقول أحمد رامى :

« لقد قرأت كثيراً ، كثيراً جداً ، قرأت حتى كدت أجن ، كنت أقرأ حتى أصاب بدوار ، ولقد تعلقت تعلقاً شديداً ببايرون ولامرتين وشوقى » . و يقول أيضاً :

« ولقد جننت شغفاً برباعيات الحيام ، كنت أريد أن أقرأها بالفارسية ولم أكن أعرف هذه اللغة ، فدفعني ذلك إلى الذهاب إلى باريس ، والبقاء هناك سنتين أدرسها فيهما لا لشيء إلا لأنى أريد أن أفوز من ذلك بترجمة الرباعيات إلى العربية» (١) .

عبد الرحمن الشرقاوي (٢) :

ورد فى الثبت الذى وضعه للشعراء والناثرين الذين قرأ لهم أسماء ما يقرب من ستين أديباً ، منهم الشرقيون ومنهم الغربيون ، ومنهم الشعراء ومنهم الناثرون ، ولكن معظمهم من الشعراء .

وقد ذكر فى الثبت نفسه أنه تعلق تعلقاً شديداً بشوق وشيلر وبوشكين وموباسان وبول بورجيه وتيودوردى بانفيل وتوماس هاردى . وكذلك ذكر للباحث أنه قرأ معظم الشعر العربى خلال العصور الإسلامية كلها ، وكان رائده فى هذه القراءة الراوية أحمد الزين .

ويقول توفيق الحكيم في إحدى رسائله :

« لم يكن الحب في باريس بالقوة التي تخرجني عن التوازن . إنما الذي

- (١) الجلسة الثالثة من جلسات الاستبار ، في ٢٨ ديسمبر ١٩٤٧ .
- ( ۲ ) لم ينشر هذا الشاعر ديواناً ، ولكنه نشر بعض القصائد والقصص في بعض المجلات ، وقد تفضل على الباحث بكثير من الملاحظات الاستنباطية القيمة .

أخرجني عن طوري هو حب الأدب ، وحلت المطامع الأدبية محل المطامع الادبية محل المطامع العاطفية . . . » (١) .

ويقول في رسالة أخرى :

« إنى أطالع فى اليوم ما لا يقل عادة عن مائة صفحة فى مختلف ألوان المعرفة . . . مائة صفحة فى اليوم أى ثلاثة آ لاف صفحة فى الشهر »(٢) .

ويقول في رسالة ثالثة :

... « إنها تتم قراءة القصة التمثيلية في ساعة واحدة . وأنا الذي أقرأها في يومين أو ثلاثة. ولكن هنالك فرقاً هائلا بين قراءتي وقراءتها ، إنها تقرأ للحكاية في ذاتها ، أما أنا فلا تعنيني حكاية الكاتب بل يعنيني فنه وسر صناعته وطريقة أسلوبه في البناء وخلق الأشخاص ونسج الجو وإحداث التأثير . إني أعيد أحياناً قراءة الفصل الواحد ، بل الصفحة الواحدة مرات . . . لكم أعدت قراءة موليير لا الشيء غير دراسة طريقته في تقديم الأشخاص ورسم أخلاقهم . . . . » (٣) .

ويقول في رسالة رابعة :

... « ولكن الأسلوب ... الأسلوب . لطالما شغلتك معى بالحديث عن الأسلوب الفنى الذى أبحث عنه . أين أجده أخيراً ؟ . . . ومع ذلك فى وهمى أنه قد يكون على مقربة منى دون أن أشعر . لم لا يكون هو ذلك الحوار الذى أنفقت فى ممارسته وقتاً طويلا ؟ إنه "القالب" الذى بدأت معالجته . . . قبل نزرجى إلى أوربا ، ومن أجله انصرفت حتى عن الكتابة السياسية "المحترمة" فى نظر أهل بلادى . . . » (٤) .

<sup>(</sup>١) الحكيم (توفيق) زهرة العمر ، القاهرة : مكتبة الآداب ، ١٩٤٤ ، ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٢٣٧ .

### تعليق :

(١) تدل هذه النصوص التي أوردناها على اهتام الأديب باستيعاب أكبر قدر من الأعمال الأدبية ، وخاصة ما يراه أهم هذه الأعمال ، تبعاً لموقفه الحاص . فكيتس يتجه معظم اهتامه إلى الاطلاع على الشعر ، وشعر شكسبير بوجه خاص . أضف إلى ذلك أن قراءته موجهة توجيها خاصاً ، فهو يقرأ إحدى التمثيليات مرتين أو ثلاثاً ،، ويضع الحطوط تحت بعض العبارات ، ويضع الملاحظات الهامشية في بعض المواضع . أما بايرون فهو عندما يتحدث إلى صديقه ، يذكر أول ما يذكر عن مسراته أن عنده كتباً ، وأنه يقرأ أعمال قولتير ، ويهتم بمشاهدة الآثار الفنية قبل سواها ، ويبدو اهتامه الشديد بالكتب عندما يتغيب عنه بعضها ، فيرسل لصاحبه قائلا : « لا تحسب للنفقات حساباً . . . يجب أن أحصل على الكتب . . . » ؛ فالحصول على الكتب يعلو لديه على كل اعتبار ، والحاجة للكتب تفوق كل حاجة .

وإدجار ألان پو شره فی تناول الکتب .

ورودان ، المثال ، ينصح بأن نهتم بمعرفة آثار الفنانين الذين سبقونا ، لا سيا فى الفن الذى يشغلنا أمره . ويلح على اكتساب المهارة اليدوية والعلم بالأحجام والنسب والألوان ، ويسخر ممن لا يهتمون بآثار السلف .

ورامى ، يكثر من القراءة ، ومن قراءة بايرون ولامرتين وشوقى بوجه خاص . وكذلك عبد الرحمن الشرقاوى ، يكثر من تذوق الشعر والأدب عامة ، ويقف عند بعض الشعراء والأدباء بوجه خاص .

وتوفيق الحكيم ؛ من النصوص التي أوردناها لهذا الأديب ، يتضح أن قراءته موجهة توجيها خاصاً ، فهو يقرأ المسرحية مرتين أو ثلاثاً ليتتبع أسلوب الفنان ، وهو قليل الاهتمام بموضوعه على عكس القراءة الشائعة . وهو مهتم جداً بالأسلوب يحاول أن يقوم فيه بالكثير من المران ، وقد روى لنا في رسائل أخرى أنه كثيراً ما كتب ومزق ، فلم تكن تلك الكتابات التي مزقها إلا للمران .

الأسس النفسية للإبداع الفي

(ت) نجد عند بعض الكتاب القدامى ما يدل على معرفتهم لأهمية اطلاع الأديب على أعمال من سبقوه فى الأدب ، باعتباره شرطاً للإبداع ، بل إن بعض النصوص لتشير بتوجيه معين لهذا الاطلاع .

وفى ذلك يقول القاضى أبو الحسن الجرجانى صاحب كتباب « الوساطة بين المتنبى وخصومه » :

«إن الشعر علم من علوم العرب يشترك فيه الطبع والرواية والذكاء ، ثم تكون الدربة مادة له وقوة لكل واحد من أسبابه ، فمن اجتمعت له هذه الحصال فهو المحسن المبرز ، وبقدر نصيبه منها تكون مرتبته من الإحسان . ولست أفضل في هذه القضية بين القديم والمحدث والجاهلي والمخضرم والأعرابي والمولد إلا أنني أرى حاجة المحدث إلى الرواية أمس ، وأجده إلى كثرة الحفظ أفقر . فإذا استكشفت عن هذه الحالة وجدت سببها والعلة فيها أن المطبوع الذكي لا يمكنه تناول ألفاظ العرب إلا رواية ، ولا طريق للرواية إلا السمع ، وملاك الرواية الحفظ ، وقد كانت العرب تروى وتحفظ و يعرف بعضها برواية شعر بعض »(١) .

ويقول الخوارزى: « من روى حوليات زهير واعتذارات النابغة وحماسيات عنترة وأهاجى الحطيئة وهاشميات الكميت ونقائض جرير وخمريات أبى نواس وتشبيهات ابن المعتز وزهريات أبى العتاهية ومراثى أبى تمام وملائح البحترى وروضيات الصنوبرى ولطائف كشاجم . . . ولم يخرج إلى الشعراء فلا أشب الله قرنه (٢) » .

ويقول ابن الأثير : «يستحب للشاعر أن يكون حسن الأخلاق ، حلو الشمائل . . . وأن يكثر من حفظ شعر العرب . . . وفي ذلك تقوية لطبعه ، وبه يعرف المقاصد ، ويسهل عليه اللفظ ويتسع المذهب ، فربما طلب معنى

<sup>(</sup>١) هذا النص من القاضى أبى الحسن الجرجاني منقول عن المرجع الآتى :

خلف الله ( محمد ) « من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده. »، القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٤٨ . ص ٢٩ .

<sup>. «</sup> دائرة معارف بطرس البستانی » – مادة « شعر » .

تعليق ٢٧٣

فلا يصل إليه ، وهو ماثل بين يديه ، لضعف آلته ، ولا يستغنى عن شعر المولدين المجيدين ، لما فيه من حلاوة اللفظ وقرب المأخذ وإشارات الملح ووجوه البدائع ».

ويقوله ابن خلدون: «اعلم أن لعمل الشعر وإحكام صناعته شروطاً ، أولها الحفظ من جنسه ، أى جنس شعر العرب ، حتى تنشأ في النفس ملكة ينسج على منوالها ويتميز المحفوظ من الحر النبي الكثير الأساليب ، وهذا المحفوظ المختار أقل ما يكني فيه شعر شاعر من الفحول الإسلاميين ، مثل ابن أبي ربيعة وكثير وذي الرمة وجرير وأبي نواس وحبيب والبحترى والرضى وأبي فراس ، وأكثره شعر كتاب الأغاني ، لأنه جمع شعر أهل الطبقة الإسلامية كله ، والحتار من شعر الجاهلية . ومن كان خائياً من الحفوظ فنظمه قاصر ردىء ولا يعطيه الرونق والحلاوة إلا كثرة المحفوظ ، واجتناب المحفوظ فنظمه أو عدم لم يكن له شعر وإنما هو نظم ساقط ، واجتناب الشعر أولى بمن لم يكن له محفوظ . . . وربما يقال إن من شعمالها بتعينها ، المحفوظ لتمحى رسومه الحرفية الظاهرة ، إذ هي صادة عن استعمالها بتعينها ، فإذا نسيها وقد تكيفت النفس بها انتقش الأسلوب فيها كأنه منوال يأخذ فإذا نسيها وقد تكيفت النفس بها انتقش الأسلوب فيها كأنه منوال يأخذ بالنسج عليه بأمثالها . . . » (۱)

ويقول البستانى: «ولعمل الشعر وإحكام صناعته شروط، أولها الحفظ من جنسه، حتى تنشأ فى النفس ملكة ينسج على منوالها، وقد يكفى لذلك شعر أحد الفحول المسلمين، مثل ذى الرمة وجرير وأبى نواس والبحترى وأبى تمام، ثم بعد الامتلاء من الحفظ وشحد القريحة للنسج على المنوال يقبل على النظم . . . . » (٢)

(ح) تحتم علينا هذه النصوص مناقشة مشكلتين :

الأولى : اكتساب الأديب الإطار عن طريق الاطلاع على الأعمال الأدبية خاصة .

<sup>(</sup>١) ابن خلدون . المرجم السابق ذكره . ص ٢٦ه .

<sup>(</sup>٢) البستاني ( بطرس) المرجع السابق ذكره .

الثانية : يشترط هذا الاكتساب أن تكون عملية الاطلاع (التلقى) بوجه عام منظمة تنظيا خاصاً .

فأما عن المشكلة الأولى:

فقد بينا من قبل كيف أن الإطار من أهم عوامل تنظيم الفعل ، وفعل الإبداع ، رغم ما قد يلوح للبعض ، خاضع لهذا الشرط أيضاً . وقلنا إن هذا الإطار مكتسب من حيث مضمونه ، وقد قامت النصوص كلها على تحقيق هذا الرأى ، بحيث نستطيع أن نعتبره فرضاً عاملا ، فنجزم بأن الإطار الشعرى إذا لم يتوفر لدى الشاعر فإنه لن ينتج . وفى ذلك يقول يوسف مراد : الن لم يكن الشاعر أو الأديب أو الفنان ذا ثقافة واسعة ، أجهد عقله فى اكتسابها لما أتيح له أن يصوغ الآيات الفنية الحالدة التى تطوى الدهور طيًا بدون أن تفقد روعتها، بل تزداد جمالا كلما اتسعت آفاق الإنسان الثقافية وأصبح أوسع فهماً وأنفذ بصراً » (١) .

هذه الحقيقة لم تلق اهتام الباحثين ، بقدر ما لُقيت لحظة الإلهام . فاصدة إلى هذه اللحظة فانصرفت الجهود إلى محاولة إنارة السبيل إلى الإلهام ، قاصدة إلى هذه اللحظة مباشرة دون أن تهتم بمجالها ، وهي في الغالب لم تقرر أنها مشروطة بأية حال . وكذلك اجتهد كثير من الشعراء أن يخفوا هذه الناحية من تاريخهم ، أعنى كل ما بذلوه لاكتساب الإطار ، حرصاً منهم على بقاء لحظة الإلهام ذات بريق خلاب ، أو هم لم يحسبوا أن لهذه الناحية أهمية تذكر فأغفلوا ذكرها . على أن هذه اللحظة وما يحيط بها من تحول مفاجئ الممجال الإدراكي بشكل ملحوظ ، على نحو ما سنبين في الفصل القادم ، كفيل بأن يصرف انتباه الشاعر عن كل اللحظات الأخرى التي قضاها من قبل في التحضيل والتعرف على الطريق . ومع ذلك فإن هذه اللحظة لا تبزغ إلا لدى شخص يحمل الإطار ، لتكتسب دلالتها بالنسبة إليه . وكثيراً ما تمر بنا ، نحن الذين لسنا من الشعراء ، لحظات تحمل موضاعات وآراء كان من المكن أن تستحيل من الشعراء ، لحظات تحمل موضاعات وآراء كان من المكن أن تستحيل

<sup>(</sup>١) مراد ( يوسف ) ، ١٩٤٨ . المرجع السابق ذكره . ص ٢٤٣ .

140

إلى قصيدة رائعة ، لكن هذه اللحظة لا تلبث أن تتلاشى ، لأنها لا تكون ذات دلالة بالنسبة إلينا ، إذ أن الإطار الأدبى غير متوفر لدينا .

وفى ذلك يقول يوسف مراد: «أيس الإلهام شيئاً خارجيناً يتلقاه المبتدع كما يتلقى الهبة ، فإن ما ألهم به الشاعر كولريدج هو خلاف ما ألهم به نيوتن عندما رأى التفاحة تسقط على الأرض. فالإلهام يصدر عن الشخص ، ولابد له من تهيئة التربة التي سينبت فيها ، فإن أرباب الفن الذين يحدثوننا عن إلهاماتهم الخاطفة ينسون عادة أن يذكروا لنا أبحاثهم السابقة ومحاولاتهم العديدة وكل ما قاموا به من القراءات والمشاهدات والتأملات التي تدور حول المشكلة التي تشغل ذهنهم . وربما يتناسون الإشارة إلى هذه المحاولات الشاقة لكي يرفعوا من قدرهم ، وحرصاً منهم على ألا يطلعوا العامة على الوسائل المتواضعة التي يلجأون إليها في إخراج المعاني والأفكار في زيها النهائي »(١).

على أن صلة الإطار بالإبداع صلة قوية إلى حد بعيد ، بمعنى أن الشاعر يلزمه إطار شعرى والقصاص يلزمه إطار اكتسب بكثرة الاطلاع في ميدان القصة ، وكذلك الحال بالنسبة للمصور يلزمه إطار حصل عليه بكثرة تذوق اللوحات وبالمثل حال الموسيقي والمشال وسائر الفنانين جميعاً . وقد كان شوپان اللوحات وبالمثل حال الموسيقي والمشال وسائر الفنانين جميعاً . وقد كان شوپان والسياسة والأدب ، فإن ذلك يجد منفذاً إلى الحارج في صورة موسيقية . كل ما أراه في هذه الحقبة بارزاً ، يجب أن أعبر عنه تعبيراً موسيقياً »(٢) ومما لاشك فيه أن الشخص يحمل عدة أطر في وقت معاً ، تبعاً لشتى نواحي التحصيل التي تتعدد بتعدد مظاهر النشاط لدى الفرد ، ولما كنا نقول إن الإطار عامل تنظيم لفعل بتعدد مظاهر النشاط لدى الفرد ، ولما كنا نقول إن الإطار عامل تنظيم لفعل بتعدد مظاهر النشاط لدى الفرد ، ولما كنا نقول إن الإطار عامل تنظيم لفعل تتعلق بمستويات من النشاط متقاربة . أضرب مثلا لذلك حالة الشخص الذي تعبيره يضطرب في بعض الأحيان ، وقد يكون الاضطراب واضحاً يظهر في كونه يعبر عن كلمة بلغة أخرى غير اللغة التي كان يتحدث

<sup>(</sup>١) المرجع السابق . ص ٢٤٤ .

Ribot, T. La Logique des Sentiments, Paris : Alcan, 5ème, ed., 1920. (Y)

بها منذ لحظة ، وقد يكون أشد خفاء فيظهر في كونه ينطق اللفظ من إحدى اللغات بلهجة نطق الألفاظ في لغة أخرى . وبما لا شك فيه أنه إذا ازدادت عنايته بإحدى اللغات دون سواها قلت مظاهر الاضطراب . ومن ذلك نستنتج أن الإطار الذي من شأنه أن يسيطر على توجيه الفعل يلزمه درجة معينة من «القوق» يفوق بها سائر الأطر ، وعلى هذا الأساس نستطيع أن نستنتج أن الشاعر بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ، شخص يحمل إطاراً شعريباً أقوى من كل أطرالتعبير الأخرى . وهذا ناتج إلى حد ما عن كونه اهتم بتذوق الأعمال الشعرية أكثر من غيرها ، ولو أن الأمر كان على عكس ذلك وكان معظم اهتمامه منصرفاً إلى الاطلاع على الأعمال النثرية ولا يلتفت إلى الشعر إلا لماماً ، لما قدر له أن يبدع الشعر يوماً من الأيام . ولعلنا نستطيع أن نستعين بهذه الحقيقة في توجيه النشء أحياناً . على أن هذه القوة التي نشير إليها لا تحصل للإطار عن طريق كون هذا التذوق عملية منظمة عن طريق كون هذا التذوق عملية منظمة تنظما خاصاً ، وهذا ما سنبينه بعد قليل .

وكل ما نريد أن نقرره الآن أن عملية الإبداع يوجهها الإطار . وقد يقال الن في هذا القول قضاء على جوهر الإبداع من حيث إنه الخلق على غير مثال ، ولكن هذا الاعتراض يحمل بعض الخطأ ، فإن الإطار من حيث هو كل منظم يخضع لظروف الشخصية المختلفة ، بحيث لا يمكن أن يكون الإطار الذي أحمله أنا مطابقاً تماماً للإطار الذي تحمله أنت مهما حاولنا أن نقرب بين اطلاعاتنا الحاضرة ، فإن حاضر الشخصية ليس منفصلا عن ماضيها إنما هو جزء ذو دلالة معينة في كل ، أضف إلى ذلك أن للشخصية عدة جوانب أو عدة نواح للنشاط وإذا استطعنا أن نتشابه في بعضها فلا يمكن أن نتشابه في كلها ، فالشخصية على الدوام لها مميزاتها الخاصة حتى في أشد المجتمعات في كلها ، فالشخصية على الدوام لها مميزاتها الخاصة حتى في أشد المجتمعات على غير مثال .

والواقع أن فرض الإطار يستطيع أن يحل لنا عدة مشكلات هامة ، كهذا التشابه الذى نلقاه بين أعمال الفنان الواحد ، وهذا التشابه الذى نلقاه بين أعمال عدد من الفنانين فنقول إنهم أصحاب نزعة مشتركة أو إنهم أعضاء مدرسة

واحدة . أضف إلى ذلك أن القول بأن العمل الفني إبداع على غير مثال خطأ من بعض الوجوه ، أو هو على أقل تقدير قول غير دقيق إلى حد بعيد . فنحن إذا نظرنا إلى الشعراء العباقرة ، نجدهم لم يخرجوا على أوزان الشعر المعروفة في لغاتهم ، وفي ذلك يقول يو : « إلى أي مدى تجاهل الشعراء الابتكار في النظم ؟ كثيراً ما حدث ذلك ، بل يندر أن يحدث العكس . . . ونستطيع أن نقول إنه انقضت مئات الأعوام دون أن يفكر إنسان في ابتكار شيء فيما يتعلق بالنظم». أضف إلى ذلك أن هناك تقارباً أعمق من هذا ، تقارباً بين الأعمال الفنية ككل ، تقارباً بين الأعمال الفنية لدى عدد من الفنانين المختلفين ذوى النزعة المشتركة ، وتقارباً أشد بين أعمال الفنان الواحد . وقد أوضح لالاند A. Lalande مسألة التشابه بين أعمال الفنان الواحد ، بمثال دقيق ، إذ قال : قف عشرة مصورين حاذقين أمام منظر بعينه من مناظر الطبيعة ، يكن لك منهم عشر صور قيمة ، ولكنك لا تجد من بينها صورة تشابه الأخرى . اصرف الآن تسعة منهم ثم خذ العاشر واطلب إليه أن يصور لك عشرة مناظر مختلفة على التتابع تجد صور هذه المناظر المتباينة تتشابه فيها بينها كما تتشابه الأشياء المختلفة إذا حكيت بلغة واحدة ، أو كما يتشابه مشق الحروف في خط من يكتب بالعربية أو اللاتينية أو الإغريقية أو الروسية  $^{(1)}$  . وفي هذا يقول تين H. Taine ، ليس العمل الفنى في عزلة عن بقية الأعمال الفنية للفنان ، ولذلك قلنا إن له أسلوبه الخاص ، أسلوبه الذي يشيع في أعماله كلها ، والذي يميز شخصيته ،في تاريخ الفن . والتحقق من صحة هذا الرأى ميسور ، فقد لاحظ الباحث أكثر من مرة عند مشاهدته لمعارض التصوير التي يشترك فيها عدد من المصورين ، أنه لا يلبث أن يجد نفسه أمام مجموعات من اللوحات كل مجموعة منها تبدو مكونة «لكل» له حظ من الاستقلال عن المجموعات الأخرى وذلك لما له من مميزات قد لا يمكن الإرشاد إليها بوضوح ولكن لا يمكن إنكارها ، ومع أن المجموعة تضم

<sup>(</sup>١) لالاند (أندريه) « محاضرات في الفلسفة » ترجمة أحمد الزيات ويوسف كرم، القاهرة: الممتليّة الأميرية ، ١٩٢٩. ص ه .

بداخلها عدة اختلافات بين الصور ، فإنها تبدو متاسكة كأنها متقاربة على أرضية واحدة تجمع بينها ، ذلك أن ما بينها من تشابه يكون من القوة بحيث يفردها عن لوحات المصورين الآخرين ، وكأنها جوانب من عالم واحد محوره الفنان الذى صورها . هنا نستطيع أن نلمس أثر الإطار بكل وضوح ، ونلمس إلى أى مدى يكون فعل الإبداع فعلا منظماً . وربما استطعنا أن نفسر أسلوب الفنان على هذا الأساس .

كذلك وحدة الأسلوب بين مجموعة من الفنانين يمكن أن نفسرها على الأساس نفسه ، فقد تلاحظ عندما تكون في أحد المعارض أن بعض المجموعات من اللوحات أشد تقارباً إلى البعض منها إلى الأخرى ، فالمجموعة الخاصة بهذا المصور ، تبدو أنها أقرب إلى مجموعة ذاك المصور منها إلى مجموعة مصور ثالث ، وعلى هذا الأساس يقال إن الأولين يمثلان مدرسة أو اتجاهاً واحداً مغايراً لاتجاه الأخير . والمدرسة الواحدة تقوم على تشابه الأطر لدى أعضائها إلى حد لا يتوفر بينها وبين الأطر لدى أبناء مدرسة أخرى . وعلى هذا نستطيع أن نفهم قول الدكنور طه حسين في معرض حديثه عن الشعر الجاهلي : « والنتيجة لهذا هي أننا لا ينبغي أن نبحث عن الشعر الجاهلي من حيث شخصية الشعراء الذين يضاف إليهم بل من حيث المدارس التي أنشأت هؤلاء ... فقد كانت للشعر الجاهلي في مضر مدارس . فأما أنا فقد ظفرت بواحدة منها واسنطعت فيما يظهر أن أكتشف بعض خصائصها الفنية » وهو يعنى هنا المدرسة التي تضم أوس بن حجر وزهير بن أبي سلمي والحطيئة ثم جميل وكثير . ثم يستطرد قائلا: « وأما أنت فعليك أن تمضى في هذا البحث على هذا الأسلوب فتلتمس المدرسة الشعرية في المدينة ، هذه التي كانت تتألف من قيس بن الأسلت وقيس بن الحطيم وحسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبّد الله بن رواحة وعبد الرحمن بن حسان وسعيد بن عبد الرحمن بن حسان وشعراء الأنصار في المدينة بعد الإسلام ، وتلتمس المدرسة الشعرية في مكة ، هذه المدرسة التي كانت تتألف من شعراء لم يكن لهم من شأن في الجاهلية ولكنهم ظهروا عندما اشتد جهاد قريش للنبي وقويت شخصيتهم حتى كونوا في مكة سنة شعرية مليق ٩٧٩

خاصة ، مثلها بعد الإسلام شعراء كعمر بن أبي ربيعة والعربي . وتستطيع أن تلتمس مدارس أخرى في البادية كمدرسة الشهاخ بن ضرار التي كانت فيما يظهر تنافس مدرسة زهير »(١) .

على أن هناك مشكلة أخرى على جانب من الأهمية ، هي مشكلة الصلة بين الفنان والمتدوق ، وهذه أيضاً يستطيع فرض الإطار أن يحلها . كيف أستطيع أنا أن أتذوق عملافنياً لفنان لم أره وليس من أبناء مجتمعي ؟ الجواب على ذلك نستطيع أن نستمده من ملاحظة بسيطة ، فإنك إذا تحدثت إلى فقد لزمك أن تتحدث بلغة أفهمها وإلا فنحن لن نلتقي . ومعنى ذلك أن شرط التقائنا هو تحركنا داخل إطار واحد ، أو بعبارة أخرى أن يكون فعل التعبير عندك منظماً بإطار مشترك بيننا إلى حدما . ومن المحقق أن تفاهم الأصدقاء أعمق والتقاءهم يكون أيسر من تفاهم الغرباء الذين لا يلتقون إلا في استخدام ألفاظ واحدة .

كذلك موقى من الفنان ، فتذوق لأعماله لا يكون تاميًا إلا بأن أدرك ما يعنى هو بالضبط . لقد أبدع هو هذا العمل وله دلالة معينة عنده ، فكلما اقتربت دلالته عندى من هذه الدلالة كان تذوق له أتم وأعمق . وقد أوضح ذلك كوفكا فتمال بوجوب التفرقة بين العمل الفنى كشىء جغرافى موجود فحسب دون أن تكون له دلالة ما وبينه كشىء سلوكى ذى دلالة خاصة . ونحن ندرك العمل الفنى كما ندرك أى شىء فى مجالنا السلوكى ، ندركه باعتباره شيئاً سلوكياً ، ومن الفنى كما ندرك أي شىء فى مجالنا السلوكى ، ندركه باعتباره شيئاً سلوكياً ، ومن هنا توجد بيننا الاختلافات لأن لكل منا عالمه السلوكى الحاص . فلنفرض وجود شخصين ا ، ب ، وهما يشهدان الصورة ص ، فسيشهد الأول الشيء السلوكى ص ا وسيشهد الثانى الشيء السلوكى ص ب كل على حسب دلالة ص فى مجاله السلوكى . وإذا فرضنا أن ا أعجب بالصورة فى حين نفر منها من حيث من م فعنى ذلك أن ا أعجب بها من حيث هى ص ا و ب نفر منها من حيث هى ص ب ، فهما مختلفان بصدد شيئين مختلفين ، ومعنى ذلك أيضاً أنه

<sup>(</sup>١) حسين (طه) ، ١٩٢٧ . المرجع السابق ذكره . ص ٢٩٤ .

لا تزال أمامنا فرصة للرجاء بأن نجد ب معجباً بالصورة ص من حيث هي ص ا ونجد ا نافراً منها من حيث هي ص ب . ومن المحال طبعاً أن نوجد ص ا مطلقة بحيث يلتتي الجميع عندها فلاتوجد ص ب ، ص ح ، ص د . . . إلخ . بل توجد عند الجميع ص ا ، ولكن إذا كان ا هو الفنان الذي أبدع الصورة ، فن المحقق أننا نستطيع أن نعتبر ص ا هي المرجع الأخير ويكون فعل التدوق أتم وأضبط كلما كانت دلالة الصورة عند متلقيها قريبة من ص ا (١) . وهذا ما تحاول أن تحدثه التربية الفنية ، وهذا ما نلمسه بأنفسنا كلما ازدادت ألفتنا بالأعمال الفنية التي أبدعها هذا المصور أو ذاك الشاعر . فتدوقنا لصورة من صور قان جوخ Gogh يزيد من قدرتنا على الاقتراب من قصائده الأخرى ، وتذوقنا فومن المحقق أننا إذا استطعنا أن نقف على مصادر الثقافة الفنية للفنان ونطلع ومن المحقق أننا إذا استطعنا أن نقف على مصادر الثقافة الفنية للفنان ونطلع عليها فسنقترب أكثر وأكثر نحو تذوق أعماله . وليس صحيحاً ما يقوله تين من أن الفن على عكس العلم ، لا يحتاج إلى تراث ثقافي ، لأنه يخاطب من أن الفن على عكس العلم ، لا يحتاج إلى تراث ثقافي ، لأنه يخاطب من أن الفن على عكس العلم ، لا يحتاج إلى تراث ثقافي ، لأنه يخاطب الحواس والقلب أو بعبارة أخرى يخاطب فطرة الإنسان!

وقد أوضح كولنجوود R.G. Collingwood هذا الرأى الذى نقرره من لزوم الإطار كأساس لا لتقاء الفنان والمتذوق فى العمل الفنى (ولو أنه لم يعالج هذا الأساس الديناى) ؛ قال: إن الفنان يضع فى الصورة ألواناً لا نلبث أن نجدها حالما نبصر الصورة . فهل هذا هو كل ما فعله ، أعنى تلوين الصورة ؟ كلا طبعاً ؛ فهو عندما كان يلونها كان يعيش تجربة نفسية تختلف تمام الاختلاف عن مجرد رؤية الألوان التي يضعها على اللوحة ، كان يعيش تجربة خيالية تكشف عن نشاط كلى وتشبه فى كثير أو قليل ما نشيده لأنفسنا عندما نتأمل لوحاته . فإذا عرف كيف يصور ، وإذا عرفنا كيف ننظر إلى الصورة ، فإن التجربة الحيالية لديه ، وتجربتنا الحيالية التي تحصل لنا من تأمل عمله يوشك أن يكون تاماً . ومن هنا نستطيع أن نقول إن التجربة التي

<sup>(</sup> ۱ ) المرجع السابق ذكره . ص ۲۶۷ . . . Koffka, K. ۳٤۷

تعلیق ۱۸۱

تحصل لنا من مشاهدة هذا العمل لا تكون هبة نلقاها بقدر ما هي فعل نبذل الجهد في إنجازه (١) . ومن هنا صح القول بأن المتذوق يلزمه أن يبذل من الجهد ما يكافئ جهد الفنان .

#### المشكلة الثانية:

وهى الحاصة بأن الإطار اللازم للفنان المبدع لا يكتسب إلا بعملية تذوق منظسمة تنظيا خاصسًا . يقول ريدلى إن كيتس لم يكن يقرأ شكسبير كما يقرأه أى قارئ عادى ، بل كان يبدو عليه أن قراءته موجهة توجيها خاصسًا ، ومن ثم فقد كان لهذه العملية دلالة خاصة فى نشاطه ككل . ونستطيع أن نلحظ بعض مظاهر هذا التوجيه فى الخطوط التى تركها تحت بعض التعبيرات ، والملحوظات الهامشية ، ثم ظهور بعض العبارات الشكسبيرية أو التشبيهات ذات الطابع الشكسبيرى فى خطاباته وقصائده .

كذلك تبدو هذه الحقيقة فى قول توفيق الحكيم: «أما أنا فلا تعنينى حكاية الكاتب بل يعنينى فنه وسر صناعته وطريقة أسلوبه فى البناء وخلق الأشخاص ونسج الجو وإحداث التأثير». وفى حديثه عن الأسلوب وكيف أنه جعل يبحث عنه وظل متردداً وقتاً طويلا، ثم بدا له أنه الحوار، ومن ثم فقد ازدادت عنايته بتتبع خطوات الحوار عند من يقرأ له.

ها هنا يتبين لنا أن الإطار عند الفنان منظم تنظيم خاصيًا ، وبالتالى تكون له دلالة خاصة .

وقد أبدى لڤين هذه الملحوظة الهامة ؛ قال إن محصول التجربة لا يتراكم على أساس شدة الذكريات ومدتها بل على أساس علاقته بالعملية كلها (٢)، ومن ثم فإن قراءتى لإحدى قصص جويس أو ڤرجينيا وولف لابد أن تترك لدى أثراً مغايراً لما تتركه لدى أصدقائى الأدباء الذين يقرأونها باتجاه خاص .

Collingwood, R.G. The Principles of Art, Oxford: Clarendon press, 1938: (1)

<sup>·</sup> Lewin, K ه ، ص ه ه ، المرجع السابق ذكره . ص

والظاهر أن هذا الاتجاه يكون له أثره الفعال في جعل هذا الإطار منتجاً ، في حين أن الأطر التي يحصل عليها غير الفنانين من تذوقهم تكون غير منتجة .

أضف إلى ذلك أن المران الذي يمارسه الفنان من حين لآخر ، للتعبير في حدود الإطار لابد أن يساهم في تنظيم هذا الإطار أيضاً ، وبالتالي في زيادة قدرته ، لأنه كلما كان الكل أكثُّر انتظاماً كان أقوى أثراً ، ويكفى لتحقيق هذا الرأى أن نشهد الفرق بين تذكرنا لمحاضرة « فهمناها » أى تلقيناها تلقياً منظماً ، ومحاضرة سمعناها دون أن نتقن فهمها . وازدياد انتظام الإطار ورسوخه معناه تغلب تأثيره في السلوك التعبيري على الأطر الأخرى . وقد حدثنا بعض الفنانين عن كثير من الأعمال ألفوها ثم مزقوها ، وأحاديث توفيق الحكيم في هذه المسألة منتشرة في رسائله في « زهرة العمر » ، فهو يقول في أحد المواضع : «.... وبعد ذلك كله انكببت أكتب وأكتب مخطوطات ... كان مصيرها كلها التمزيق ، إن ما جعلتك تقرؤه منها . . . . لا يوازى جزءاً من عشرة أجزاء مما أخفيته عنك وانتهيت إلى تمزيقه قبل أن تطلع عليه عين . . . إنها سهول من الصحارى والرمال تصور لنا سراباً بعيداً . . . . وغير ذلك كم من الفصول التمثيلية كتبت ومزقت . . . ولكني لم أقنط مع ذلك ، لقد استمرت الحمى بعدئذ سنتين كاملتين قاسيت فيهما كثيراً . لقد كان القلق مستحوذاً على" إلى درجة مروعة ، لأنى كنت أظن في الأدب مستقبلي . . . . » (١)، ويردد مثل هذا الحديث في مواضع أخرى . وكثيراً ما كان كيتس يكتب ويشطب ، ويقال إن شكسبير قضى فترة فى المران على استخدام الشعر المرسل مهتدياً بهدى ماراو C. Marlow . والواقع أن الإنتاج المبكر للفنان يعتبر ضرباً من التمرين يعده للإنتاج الناضج ، إذا قارنا بين درجة استقرار الأسلوب في كلا الإنتاجين . ولذلك نجد ساشفرل سيتول S. Sitwell يفخر بأنه هو الذي صنع عبقريته بيديه ، بفضل حصر الذهن وطول التدرب (٢) . على أن مسألة

<sup>(</sup>١) الحكيم (توفيق) المرجع السابق ذكره .

<sup>(</sup>٢) دى زوت (بيرل) «أسرة سيتول» ، مجلة «الأدب والفن» – الجزء الثالث،

السنة الثالثة ١٩٤٥ . ص ١٤ -- ٢٢ .

تعليق ١٨٣

المران وأثرها فى رسوخ الإطار وتقويته يمكن أن نلمسها فى مستويات أخرى للنشاط كالمستوى الحركى مثلا . فإن المقارنة بين حركات المبتدئ وحركات المدرب فى الرقص مثلا أو حتى فى المشى تكشف عن درجة من الاتزان الدى الأخير لا تتوفر عند الأول .

ولكن هل يكفي هذا الحديث عن التنظيم الخاص للإطار لدى الشاعر لكى نفهم مهمة الإطار عند الشاعر لكى نفهم مهمة الإطار عند الشاعر لا يتأتى إلا بإدراك دلالته في الكل النفسي لهذا الشاعر. وإلا فالحدود لا تزال مختلطة بين الإطار لدى المتذوق والإطار لدى المبدع ، وقد كان الأصمعي وحماد عجرد من خير من رووا شعر العرب ومع ذلك فلم يعرف عنهما إبداع يستحق الذكر . ها هنا نتقدم خطوة أخرى في سبيل إكمال الفرض الذي وضعناه .

فنقول: إن مهمة الإطار كعامل نوعى فى عبقرية الشاعر لا تتضح إلا بأن نضع هذا الإطار فى بناء شخصية تعانى توتراً دائماً من ضغط الحاجة إلى النحن . فإن مثل هذه الشخصية التى تبدو مدفوعة إلى استعادة النحن لا بد منها كأرضية يقوم فوقها الإطار المبدع ، بحيث يعين هذا الإطار الطريق إلى هذه الاستعادة .

# تلخيص

اقتصر الفصل الأول من هذا الباب على الكشف عن سيكولوجية العبقرية بوجه عام ، فكان علينا بعد ذلك ، أن نتجه إلى محاولة الكشف عن السبب النوعي لعبقرية الشاعر، وهو ما يمكن الوقوف عليه إلى حد كبير بالرجوع إلى تاريخ الشخصية . ولما كان تاريخ الشخصية ليس مجرد أكوام مكدسة من آثار التجارب كما تلقيناها ، بل هو كلُّ منظم يساهم في تنظيم الحطوات التالية فيربط بين حاضر الشخصية وماضيها ومستقبلها ، فقد جعلنا ننظر فيه هكذا ، من حيث هو أساس منظم يكون بمثابة إطار متكامل ، وقد تتبعنا آثاره في الإدراك بوجه عام وفي التذوق بوجه خاص ، فوجدنا الإدراك فعلا منظماً وليس مجرد تلق ً لما يصادفنا ، وكذلك التذوق رغم ما يشاع من أنه مسألة فطرية خالصة . وعلى هذا الأساس استنتجنا أن الإطار الاستطيقي هو الأساس الدينامى للذوق ؛ ذلك أن تاريخ الشخصية وهو كل دينامى ، ليس مجرد وحدة ساذجة بسيطة ، بل هو وحدة مركبة تضم بداخلها عدة نظم أو عدة أطر على حسب نواحي النشاط المختلفة الى تمارسها الشخصية ، ومن بين هذه الأطر الإطار الاستطيق ، وبالنظر في هذا الإطار وما إليه من أطر فرعية يتضح لنا أنها مكتسبة تمتاز بالمرونة التي تتفاوت من شخصية لأخرى تبعاً لعوامل مختلفة ، هذا إلى أن علاقتها بالأنا علاقة دينامية أصلا وليست معرفية ، ومن ثم فهي تمارس فعلها بعيداً عن بؤرة الشعور ولا يظهر فى هذه البؤرة سوى نتاثجها .

وعلى أساس اعتبار الإطار عامل تنظيم لأفعالنا ، فقد افترضنا بوضوح أنه هو الذي يحدد نوع العبقرية ، وأجرينا التحقيق التجريبي اللازم لاختبار صحة هذا الفرض ، وعدنا في ذلك إلى وثائق عن الشعراء ، وقد فتحت هذه الوثائق الطريق أمامنا إلى تنمية الفرض ، فاضطرتنا إلى أن نناقش مسألتين على جانب من الأهمية ، أولاهما أن اكتساب الشاعر الإطار يكون بتذوق الأعمال

تلخيص ١٨٥

الشعرية خاصة ؛ والثانية أن عملية التذوق عنده تكون ذات دلالة خاصة (أو اتجاه خاص) لا تتوفر لها عند المتذوق العادى .

وقد بينا إلى أى مدى تصل قوة الصلة بين الإطار وفعل الإبداع ، وبينا كيف أن مشكلة الأسلوب ومشكلة النزعة المشتركة أو المدرسة الفنية الواحدة التي تجمع بين عدد من الفنانين ومشكلة التدوق التي تحقق الصلة بين الفنان والمتذوق كل هذه المشكلات يمكن أن يحلها فرض الإطار دون أن يقضى على معنى الابتكار . ثم عالجنا المسألة الثانية ووجدنا أن في وثائق الأدباء ما يشهد بوضوح بأن عملية اكتساب الإطار لديهم تكون منظمة تنظيا خاصاً يفرق بينها وبين عملية الاطلاع على الأعمال الفنية عندما يقوم بها شخص آخر عادى .

م وانتهينا من ذلك إلى أن الإطار لدى الفنان يكون ذا تنظيم خاص وذا دلالة خاصة . على أننا لن نفهم دلالته فى وضوح إلا بأن ننظر إليه فى الكل الله يحويه ، وهو تلك الشخصية غير المستقرة ، التى تعانى دائماً من ضغط « الحاجة إلى النحن » ونتخذ من هذا الإطار سبيلا إلى استعادة النحن .

## الفصل الثالث عملية الإبداع

ر ومن يدرى لعلنا لا نفهم عن الأشياء كما ينبغى حين نرى صورها ، أو نسمع أصواتها ، و إنما الشعراء وحدهم هم القادرون على هذا الفهم ، وهم القادرون على أن يترجموا عما تريد الأشياء » ( طه حسين)

مقدمة – مشكلة الإلهام – التسامى الفرويدى – الإسقاط عند يونج – الحدس البرجسونى – الاستخبار وإجابات الشعراء – تحليل المسودات .

#### مقدمة:

سأل لامرتين Lamartine أحد أصدقائه: «ماذا تفعل برأسك هكذا بين يديك ؟ »

فأجاب الصديق ، « إنني أفكر » . قال لامرتين : « عجباً ! إنني لا أفكر أبداً ، ولكن أفكارى تفكر لى » .

ومع ذلك فقد كان بول فاليرى يقول: «شرط الشاعر الحق ما يفرق بينه وبين حالة الحلم. ولست أرى غير محاولات إرادية ، محاولات لترويض الفكر... وانتصاراً دائماً للتضحية ... إن من يتكلم عن الضبط والأسلوب إنما يغنى ما يضاد الحلم »(١).

فإلى أى الرأيين نله أهب ؟ ما هي حال الفنان أثناء ممارسته لعملية الإبداع ، أتلقائية أم إرادية ؟ كلا الرأيين له أشياع وأتباع ، سواء من الباحثين والفنانين ؛ فعلى حين نرى مدارس التحليل النفسي أقرب ما تكون إلى الأخذ بالرأى الأول ،

<sup>.</sup> Delacroix, H. المرجم السابق ذكره (١)

مقدمة ١٨٧

نرى دى لاكروا وكولنجوود وريتشاردز أقرب ما يكونون إلى الأخذ بالرأى الثانى ، فما موقفنا بين هؤلاء جميعاً ؟

من الواضح أن موقفنا فى الفصل السابق لا يتيح لنا الأخذ بفكرة التلقائية ، ويكاد يحتم الأخذ بفكرة الفعل الموجه ، فقد انتهينا إلى أن « الإطار » شرط هام للإبداع الشعرى ، والإطار مكتسب إلى حد كبير ، وقد عرضنا لكثير من النصوص التى تقوم على صدق هذا الرأى ، وتبينا كيف كان كثير من الشعراء يوجهون جهودهم لاكتساب الإطار .

ومع ذلك فالمسألة لا تزال أعقد من أن يبت فيها بهذه البساطة . فهى تمس مشكلة من أعقد المشكلات السيكولوجية ، ألا وهى مشكلة السلوك الإرادى ، ذات الجذور الفلسفية المتشعبة ؛ وتمس هذه المشكلة فى أعقد جوانب السلوك بوجه عام ، أعنى الإبداع . ولئن كنا قد بينا أن هذا الفعل مشروط وهذا يتضمن نوعاً من الرد على دعوى التلقائية ، فإننا لم نتكلم عن خطوات هذا الفعل نفسه ، مع أن دعاة التلقائية متشبثون بهذه الخطوات أو ببعضها . ومن الحقق أنه لا يمكن أن تقوم دعوى يقدر لها مثل هذا الذيوع دون أن يكون لها ما يبررها أو على الأقل ما يبرر خطأها ، كأن يكون الباحث قد شهد البعض وتعجل فى التعميم على الكل ، أو وقف عند الصفات العابرة ولم يتقدم ليكشف عما وراءها ، أو أقدم على أية خطوة أخرى من تلك الخطوات التي تجلب الخطأ في معظم الأحوال ، فعلى الباحثين من بعده أن يتتبعوا أسباب خطئه قبل أن يرفضوا رأيه ، لعل هذا التبع أن يهديهم إلى بعض مواطن الصواب .

قلنا من قبل إن عملية الإبداع الفنى عملية معقدة غير متجانسة (١) . وهذه العبارة على غموضها يمكن أن تعنى لنا حقيقة هامة فى هذا الموضع من البحث ، فهى تعنى مثلا أنه لا القائلون بالتلقائية ولا القائلون بالإرادية قد أصابوا ، لأننا هنا بصدد نشاط غير متجانس . على أننا سنتبين بعد قليل شيئاً أعمق من ذلك ، فسنستعين بنتائيج الاستخبار والاستبار اللذين أجريناهما

<sup>(</sup>١) الفصل الأول من الباب الأول .

على جماعة من الشعراء ، وبتحليل المسودات ، للكشف بقدر الإمكان عن لحظات الإبداع . وسوف نجد أن الشاعر إذ يبدع القصيدة يمر بلحظات تلق أو انطلاق يكاد يختنى فيها كل أثر لبذل الجهد ، ثم يمر بلحظات أخرى ملؤها المقاومة والتنقيب . وقد تنبه دى لاكروا إلى هذا الاختلاف بين لحظات الإبداع ، فقال : إن للإلهام وجوده لكنه لا يكنى لتفسير الإبداع ، وليست ميزة الفنان أن يقف مسلوب الإرادة أمام وابل الإلهام ، بل لعل ميزته الكبرى أنه يستطيع أن يمسك بهذه الإشراقات ويتأملها . وبهذا المعنى قال هيجل : «إن العمل الفنى يؤلف بين عناصر عقلية وعناصر حسية ، ومن ثم فإن الفنان يستعين بعقل إيجابي نشط وحساسية حية عميقة ، وبدون التأمل الذي يعرف يمين يميز ويفرق ويتخير ، يعجز الفنان عن السيطرة على موضوعه الذي يريد أن يضمنه هذا العمل » . ويقول لامب إن الشاعر يحلم ولكن في اليقظة .

وسيتضح لنا أن هؤلاء الباحثين كانوا أصدق وأدق شهادة من أولئك الذين تنبهوا لجانب واحد من جوانب العملية ، فاعتبر وها إلهاماً أو انطلاقاً خالصاً ، كما كانوا أصدق وأدق شهادة من إدجار ألان بو الذي يحاول أن يدخل في روعنا أن العملية موجهة من الألف إلى الياء ، توجيها مشعوراً به ، يحسب الشاعر فيه حساب كل صغيرة وكبيرة ويرتب لخطواته التالية ، القريبة منها والبعيدة ، فيقرر منذ البداية أنه سوف يكتب ماثة بيت مثلا ، ويقرر أنه يريد أن يكتبها أبياتاً حزينة ، ويريد أن يشيع الحزن في نفس قارئه، ثم يفكر في القافية التي من شأنها أن تثير الحزن أكثر من غيرها ، فيعثر عليها ، ثم يعود يفكر في أشد الصور اقتراباً من الحزن وهكذا ؛ هذا الرأى من بو يبدو عليه التعسف الشديد وعاولة الإقناع بفكرة معينة عاربة عن شهادة التجربة ، ومع أنه يقدمه في صورة استبطان لتجربته في إبداع قصيدة ، الغراب » ، فإننا لا نستطيع الأخذ به استبطان لتجربته في إبداع قصيدة ، الغراب » ، فإننا لا نستطيع الأخذ به لأنه مخالف لكل الاستخبارات التي أجريناها على الشعراء ، ولما ورد في وثائق بعضهم ، ومخالف كذلك لموقف بو نفسه ، فقد حسب حساب ماثة بيت وإذا به يقدم لنا ماثة وأربعة عشر بيتاً (۱).

<sup>.</sup> Poe, E.A. المرجع السابق ذكره (١)

على أن مشكلة التلقائية والإرادية ليست كل شيء في عملية الإبداع ، فهناك مشكلة أخرى مرتبطة بها كل الارتباط هي مشكلة «الإلهام» ، وهي وإن بدت مجرد جانب من جوانب دعوى التلقائية ، إلا أنها على كل حال جديرة بأن تبحث على حدة ، لا سيا وأن هناك دعوى تقرر أن الإلهام هو نفسه عملية الإبداع ، ولعل أقرب ما تستشهد به هذه الدعوى قصة إلهام « كو بلاخان ». وما دمنا نتكلم عن الإبداع لدى الشعراء فهناك مشكلة ثالثة هي مشكلة العلاقة بين الشاعر واللغة . ولقد تراوحت النظرة إلى هذه العلاقة بين فريق يرى اللغة مجرد وسيلة في يد الشاعر إلى شيء وراءها ، إلى الفكرة المطلقة عند هيجل وإلى السلام المخلُّص عند شوبنهور، وإلى الكشف عن مضمون اللاشعور والتخلص من ضغطه الذي يثير الاضطراب في الحياة النفسية عند أصحاب التحليل النفسي ، وبوجه عام هي مجرد وسيلة عند من عنوا بالمضمون في العمل الفني دون الصورة ، وعلى الضد من ذلك هي غاية الفنان عند فريق آخر من الباحثين من أمثال ريتشاردز وجان بول سارتر J.P. Sartre والواقع أننا هنا بصدد مشكلة على جانب من الأهمية ، لما نلمسه في آثار الشاعر من استخدام اللغة استخداماً خاصًّا خاضعاً لتنظيم معين ، يبدو في أجلى مظاهره في الشعر المنظوم المقفي ، ولا يمكن إغفاله حتى في حالة الشعر المرسل .

ومن الجلى أن هذه المشكلات جميعاً متداخلة إلى حد بعيد ، إلى حد أن البعض قد ينكرون علينا هذا الإحصاء الذى يوحى باعتبارها مسائل متميزة تفصل بينها معالم واضحة ، وهو ما لا نقرره طبعاً ، بل على الضد من ذلك نحن نراها من التشابك بحيث تبعث الحيرة فى نفوسنا ، فنتساءل من أين نمضى داخل هذا التيه العجيب ، من الإرادة أم من الإلهام أم من التعبير ، وكيف نسلك فى دروبه وهى لا شك مفضية بعضها إلى بعض . ومع ذلك فهذه الحيرة لا تلبث أن تزول ، إذ يبدو لنا أن محور الموضوع هو مشكلة فهذه الحيرة لا تلبث أن تزول ، إذ يبدو لنا أن محور الموضوع هو مشكلة «الإلهام» ومن خلالها يمكن أن يوصف السلوك الإبداعي بأنه تلقائى أو إرادى ، كما يمكن النظر فى علاقة الشاعر باللغة وفى شتى المشكلات التى الرادى ، كما يمكن النظر فى علاقة الشاعر باللغة وفى شتى المشكلات التى الأرادى ، كما يمكن النظر فى علاقة الشاعر باللغة وفى شتى المشكلات التى

### ١ \_ مشكلة الإلهام:

ربما كان القول بالإلهام كتفسير لعملية الإبداع لدى الشعراء هو أقدم ما قيل في هذا الصدد ، لدى الباحثين منذ أفلاطون ، وعند الشعراء منذ هومير وس الذى استهل الإلياذة باستجداء ربات الشعر أن تنعمن عليه بالإلهام . ولقد عبر هذا القول العصور إلى بعض الشعراء العرب جاهليين وإسلاميين ، فالشعراء المحدثين من شرقيين وغربيين ، كما عبر إلى بعض الباحثين المحدثين المحدثين أيضا ، ولو أنه أصبح عند المحدثين صنفا تحت نوع ألم هو « الحدس » ، ولذلك أصبح بعضهم يتكلم عنه بهذا الاسم وما زال البعض الآخر يذكره باسمه الأصلى .

والمشكلة الجديرة بالنظر لدى هذه الفئة من الباحثين والشعراء ، هى «أصالة العمل الفنى » ، أو هذه الجدة التى جعلت لالاند يقول إنه لولا وجود فكتور هيجو لما تسنى للإنسانية أن تغنى غناءه فى «الرؤساء» و «أوراق الحريف » . فعلى الرغم من أن هيجو يشترك مع عدد وافر من الشعراء فى كونه ممثلا للنزعة الرومانسية ، إلا أن لأعماله طابعاً فريداً يميزها ، بل وأكثر من ذلك يوجد فى كل عمل من أعماله حظ من ابتكار . هذا الابتكار يثير مشكلة تحتل مركز الصدارة فى نظر القائلين بالحدس أو بالإلهام .

وقد وصف دى لاكروا الإلهام بأنه صدمة كالانفعال ، وقال إن حال الملهم فى لحظة الإلهام كحال من يجذب انتباهه فجأة ، عندئذ يختل الاتزان لديه ، ويمضى نحو اتزان جديد ، وينقطع سير العمليات الذهنية ويدخل فى الميدان شىء جديد ، وطبعى أن توجد عندئذ حال وجدانية قد تكون عنيفة ، حتى لتبلغ الحماسة ، وينساب فى اللهن سيل فجائى من الأفكار والصور (١) . وقال فليكس كلاى F. Clay يصف هذه اللحظة أيضاً : « إننا نطلق كلمة الإلهام على لحظات الإبداع الفجائية ، وهي لحظات تنتابنا مصحوبة بأزمات انفعالية ، وتبدو بعيدة عن العمليات العادية للعقل والشعور ، بعيدة

<sup>.</sup> Delacroix, H. المرجع السابق ذكره (١)

عن حكم الإرادة وسيطرتها ، تأتى غير متوقعة ، ومجيئها غير مرهون بدعائنا ، كالنوم والأحلام (١١)» . وقال بولدوين J.M. Baldwin معرّفاً الإلهام . « إنه إشراق الذهن أو تنبهه الذي ينظر إليه كأنما هوآت مما وراء الطبيعة » (٢) .

ومن الجلى أن هذا الوصف وأمثاله ، لا يضيف جديداً إلى الموقف ، فلا هو يحل مشكلة الإبداع ، ولا هو يشير إلى طريق للحل ، فلننظر فى أحاديث من تكلموا عن الحدس .

وأول مايخطر بالذهن في هذا الصدد ، ذكر ابن سينا وديكارت ، على الأقل لما قدماه من تحديد لمعناه . فابن سينا يقول إن الحدس جودة حركة لقوق الفهم إلى اقتناص الحد الأوسط من تلقاء نفسها . وديكارت يستخدم «الحدس » باعتباره دالا على ما يضاد القياس ، ويقصد بالقياس هنا ما يصح تسميته باسم الاستنباط أوالاستنتاج على وجه العموم، أي استخراج النتائج من المقدمات بشتي الطرق المعروفة في المنطق (٣). ومن ذلك يتبين أن المعنى المقصود من وراء هذا الحد سواء عند ابن سينا وعند ديكارت هو المعرفة الفجائية التي ليس لها مقدمات من تفكير وترو ، وهو ما ذهب إليه بولدوين إذ يقرر أن الحدس هو الإدراك أو الحكم المباشر أو المعرفة المباشرة ، وكذلك لالاند إذ ينصح بالامتناع عن استخدام هذا اللفظ على حدة إلا إذا كنا نعني الإدراك العقلي المباشر السريع لموضوع في حقيقته الفردية ، ووارن Warren في قوله إنه العقلي المباشر السريع لموضوع في حقيقته الفردية ، ووارن Warren في قوله إنه حكم دون أن يسبقه تفكير (٤) .

غير أن الموضوع لا تكفيه هذه الوقفة العابرة ، فهم أن الباحثين الذين اهتموا به متفقون على القول بالفجائية في المعرفة كمعنى له ، مع ذلك فإنهم مختلفون في تفريعات كثيرة ومختلفون أيضاً في محاولاتهم لتفسير هذه الفجائية .

Clay, F. The Origin of The Sense of Beauty, London : J. Murray, 1917, p. 244. (1)

Baldwin, J.M. Dictionary of Philosophy and Psychology . (Y)

<sup>(</sup>۳) الخضيرى (محمود) «كيف نترجم الاصطلاح intuition». «مجلة علم النفس» ١٩٤٦، مجلد ١ ص ٧٧٧ – ٣٨٢.

<sup>(</sup> ٤ ) مجلة علم النفس - المجموعة الثالثة من مصطلحات علم النفس - ١٩٤٦ مجله ١ .

والذي يهمنا هو هذا الجزء أكثر مما سبق . فبولدوين مثلا يفرق بين نوعين من الحدس ، حدس حسى (١) وهو عبارة عن تأليف بين عناصر زمانية وعناصر مكانية ، ويتجلى فى الفهم المباشر للأشياء العينية ، وحدس حركى (٢) يتجلى فى الأمر المفاجئ بفعل مركب أو بمجموعة من الأفعال المتلاحقة دون المرور بخطوات من الإعداد والتروى (٣) . وهذان النوعان يذكراننا بحديث كنت عن الحدس والأمر المطلق .

ويفرق ديبلى G. Dibblee بين نوعين من الحدس على أساس آخر ، فثمة حدس خالص يطلعنا على الحق الذي لا جدال فيه بطريق مباشر ، لا يقوم على أى نوع من التأهب والإعداد لمواجهة المشكلة ، وفي مقابل ذلك يوجد الحدس الراقي (٤) ، نتبين فيه آثار التفكير الشعورى ، لأنه حدس مشيد على التجربة ، يأتينا بعد أن نبذل الجهد الهائل في سبيل الحصول على الحق وينتابنا التعب دون أن نصل إلى ما يعنينا فنترك أمر هذه المشكلة، وبعد فترة ما ، نفاجاً بالحل يبزغ في ذهننا ، ومن ثم تكون لهذا النوع ميزة أخرى غير ميزة القيام على الجهد المشعور به ، هي أن المضمون يبزغ في الذهن ككل ، لا جزءاً بعد جزء (٥) .

على أن هذه التفرقة بين حدس بسيط وحدس راق ، ليست بالتفرقة الجديدة ، فقد عرفها ديكارت نفسه وقال إننا نمارس النوع الأول فيا يتعلق بالقضايا البديهية مثل «أنا أفكر ، إذن أنا موجود» ، وهذا النوع شائع عند الجميع ، أما النوع الآخر فليسأل عنه العباقرة . وليس من شك فى أن حلم ديكارت فى ليلة ١٠ نوفبر. ١٦١٩ كان حدساً راقياً ، وكان لهذا. الحدس أثر عظم فى حياة ديكارت الفكرية ، إذ أمده بمعين فلسفته ، فما عاد يعمل فى

sense-intuition ( )

motor-intuition (Y)

<sup>.</sup> Baldwin, J.M. المرجع السابق ذكره (٣)

advanced intuition ( )

Dibblee, G. Instinct and Intuition, London: Faber & Faber, 1929. pp. 84-125. ( c )

وحدات مفككة يتخبط بينها باحثاً عن الطريق ، بل أصبح يعمل بين أجزاء متكاملة يعمل على تكاملها ذلك الكشف الباطني .

ويمكن القول بأن حدوس الشعراء تكون من هذا النوع أيضاً. فبعد أزمة حادة لانقطاع سيل التعبير عن الشاعر ، بحيث يصبح خلع ضرس أهون عليه من نظم بيت ، إذا به ينطلق كالسيل الجارف ، يمضى دون توقف ، ويحيل كل ما يعترض سبيله إلى لحظات في سياق التعبير . ولكن هل يكنى لتفسير هذه الظاهرة مجرد التسمية ، فنطلق عليها اسم « الحدس الراق » ؟ كلا طبعاً ، وإنما يلزمنا أن نتعمق المفهوم الدينامي لهذا الاسم ، يلزمنا أن نعرف العمليات الذهنية التي تقوم وراءه .

وقد حاول ديبلي هذه المحاولة ؛ فقال إنه ذوع من الاستدلال (١) يمضى في مستوى اللاشعور ، وما دام استدلالا فإننا نتبين فيه بعض الإفادة من الحبرات السابقة ، كما نتبين بعض آثار الذاكرة . ومع أن عوامل هذا الحدس ليست كلها في متناول معرفتنا العلمية ، فإننا نستطيع أن نعرف بعض هذه العوامل . والمبدأ الفعال فيه شبيه بتأملنا المشعور به . ولذلك نيسر الأمر فننظر أولا في هذه العملية الاخيرة .

إن التأمل أحد وظائف الفكر ، فهو فعل التفكير . ولسنا نقصد به تقليب الشيء والنظر فيه من وجوهه المختلفة ، إنما نقصد التفكير الجديد فى فكرة متكاملة انتهى الفكر من تشكيلها ، لكنه يتناولها الآن من حيث علاقتها بشيء معلوم خارج الذات ، أو من حيث علاقتها بالذات نفسها ، ومن هنا يظهر إلى أى مدى يكون التأمل معقدا أو أعقد بكثير من أية عملية من عمليات الفكر الأخرى . وقد فرق يونج بين نوعين من التفكير ، تفكير إيجابي (٢) نقوده بإرادتنا ، وتفكير سلبي (٣) يتم بغير أن نقوده أو نوجهه . واستغل ديبلي هذه التفرقة فقال: إن الحدس يتألف إلى حد كبير من عمليات التفكير السلبي ،

reasoning ( )

active thinking (Y)

passive thinking ( \* )

وبالتالى تقوده العادات الفردية ، ومن ثم فإن أية بارقة فكرية عندى لا يمكن أن تشبه أية بارقة فكرية عندى لا يمكن أن تشبه أية بارقة فكرية عندك . وليس هناك حدس ، لكن هناك عملية حدسية ، تجرى في مستوى ما تحت الشعور ، ولا يظهر منها في المستوى الشعورى سوى نتائجها . وهي كعملية التأمل تتغذى بنفسها ، فكل مرحلة من مراحل التقدم الذهني تصبح مادة للمرحلة التالية ، حتى نصل إلى النتيجة النهائية .

ولندقق النظر أكثر من ذلك في عملية التأمل المشعوربه . قلنا إن التأمل يتناول العلاقات ، فماذا يحدث عندما نتأمل العلاقة بين ١ ، ب ؟ نروح ونغدو بينهما حتى نخرج بنتيجة ح . ولكن سرعان ما ننظر في ح ، وإذا بنا نتأمل ب ، ا فنحصل على نتيجة د ، وهذه تشبه ح قليلا أو كثيراً . والغالب أن يتجه تأملنا فها بعد إلى العلاقة بين ح ، د دون أن يعود إلى ما بين ا ، ب أو ب ، ١ . ولنقرض أنه لم تدخل في مجالنا وقائع جديدة . عندئذ نعود فنتأمل ح وعلاقتها مع ا بوجه خاص ، ونتأمل د وعلاقتها مع ب بوجه خاص . ولكن لا تلبث ١ ، ب أن تتقهقر إلى الوراء . وإذا بنا نصل من تأمل العلاقة بين ح ، د إلى شيء في ه . ولن يواصل الفكر الشعوري سيره بعد ه ، اللهم إلا إذا كانت تغريه بالتقدم وقائع جديدة دخات المجال (وهو ما يحدث غالباً). لكن إذا لم يحدث ذلك فإنه يأخذ ه باعتبارها نتيجة نهائية أو يترك الأمر كله للنسيان ، إما بدافع عدم الاهتمام ، أو بدافع الشعور بمعاكسة هذه النتيجة لبعض رغباتنا وأوجه اهتمامنا . ونسيان ه معناه سقوطها في الذاكرة . وهي لا تسقط هكذا بتمامها ، بل يحدث شيء عجيب ، يحدث أن تصبح ذات وجره عدة ، وتسقط هذه الوجوه المختلفة في أماكن أو في مستويات مختلفة من اللَّاكرة ، والمهم أن أحد الوجوه وهو في الغالب أفضلها يذهب إلى أعمق مستويات الذاكرة ويغلق من دونه بابآ لا تقوى على فتحه إرادتنا . هذا إلى أن بقية الوجوه تقع في مستويات أخرى . وتمارس الذاكرة فعلها فيما سقط فيها ، وكأنما هي طاحونة تعمل ليل نهار ، وخطوات عملها تشبه تماماً خطوات التأمل المشعور به ، والنتيجة أن يبزغ أمامنا بعد حين شيء جديد ، نتوسم فيه ه لكن بشكل جديد فكأنها ط، وهي صورة من ه تساوي ه + و + ز + ح . هاهنا

في المسافة التي تنقضي ما بين ه → طعملية حدسية بالمعني الدقيق . حدث بالضبط ؟ حدث أنه عندما سقطت ه من الذهن الشعوري فما هو خارج الشعور (١) أن أخذت معها كل متعلقاتها ١ ، ب ، ح . . . الخ . وعملية الطاحونة عبارة عن تكوين علاقات جديدة ، ومن ثم فإن لفظ « التأمل » يصف هذه العملية وصفاً دقيقاً ، لأن الأمر يجرى هكذا : ه مادة للشكل و ، ثم و مادة للشكل ز، ثم ز مادة للشكل ح، ثم ح مادة للشكل ط. وعندما تبزغ ط فی المستوی الشعوری (وهی تبزغ بلا مقدمات بلان مقدماتها جرت فيا هو خارج الشعور) تحدث مراجعة ومقارنة ، أي يحدث تأمل للعلاقات التي تجمع بين العناصر المتعلقة بالنتيجة ط ، ويكون من بين هذه العناصر أوجه اهتمام الذات ، ولما كنا قد فقدنا بعض حلقات السلسلة فإننا نتعجب لبزوغ ط، لا سيما وأنها أكثر دقة واكتمالا من أية صورة أخرى ، وليس المهم أنْهَا تَكُونَ دَائُمًا أَكْثَرُ اكْتَهَالًا . والآن وقد بزغت ط في الشعور بعد أن كانت ه قد سقطت عنه فماذا يفعل الشعور ؟ إن بزوغ ط يصحبه بعض الظهور للنتيجة ه . ولكن الذهن قلما يشغل نفسه بالعلاقة بينهما ، بل يسرع إلى الإمساك بالنتيجة ط محاولا تثبيتها بقدر الإمكان قبل أن تضيع منه أو يؤذيها ازدحام ه ، ١ ، ب . . . إلخ من حولها . ولو أنه حاول أن ينظُّر قليلا في أمر تلك العلاقة لاقتنع بأن المسألة مسألة عمليات قد حدثت وليست معجزة ولا أمرآ عجباً . والمهم أن نفهم في وضوح أن الملكة الحدسية تعمل في مادة يقدمها لها الشعور . وما دام الأمر كذلك ، وما دمنا قررنا التشابه بين عمليات التأمل الشعوري والتأمل اللاشعوري الذي ينتهي بحدس ، فالراجع أن الحدس يجرى فى نفس المكان الذى يجرى فيه التأمل الشعوري ، أى فى النصفين الكرويين من الدماغ . وما دام الأمر كذلك فمن الطبيعي أن يجرى النشاط الحدسي لدينا في أوقات راحتنا من التفكير المشعور به ، وذلك لأن العضو الواحد لا يمكن أن يقوم بعملين مختلفين في آن واحد ، فلا يمكن للنصفين الكرويين • أن يمارسا التأمل الشعوري واللاشعوري في وقت معاً .

extra-consciousness ( )

ولكن ، بعد هذه الرحلة الشاقة ، هل يكنى الحدس أو « التأمل اللاشعورى » على حد تعبير ديبلى ، هل يكنى لتفسير عملية الإبداع فى الشعر ؟ إن صورة الشاعر كما ترتسم فى ذهن القائلين بالحدس ، لا تزيد على أن تكون هذه الصورة التى رفضها دى لاكروا لنقصها الشديد ، صورة شخص سلبت إرادته وانهال عليه وابل الإلهام . وتلك صورة لا تتسع لكل لحظات الإبداع على اختلافها . فهى تصور لحظة من بين عدة لحظات متباينة ؛ نحن لا نقول إن هذه الدعوى خطأ من أساسها ، بل على الضد من ذلك سنبين أن لها جانباً من الصحة ، غير أن القائلين بها عمموا اللحظة على سائر اللحظات ، وفى هذا السبيل نسوا عدة مشكلات متشابكة لابد من النظر فيها لمن ينظر فى عملية الإبداع .

خد هذه الفقرة من رسائل توفيق الحكيم مثلا ، يقول هذا الأديب : «إن مصيبتي هي في عجزى عن إخراج ما في نفسي كما تصررته أول مرة . إن الفكرة لتتكون في نفسي ، وتنمو وتمتد وتتخذ شكلا منظماً في رأسي ، بل إني لأنفق أياماً في بناء الأشخاص في مخيلتي ، وترديد ما يقولون من كلام وما يتحاورون به من حوار ، ولا يبقي إلا أن أمسك بالقلم لأضع على الورق كل هذه الحياة الزاخرة النابضة ، فإذا . . . واأسفاه ، شيء بارد باهت كالحيان الهامد ، هو الذي يخرج »(١) . وإليك فقرة أخرى يقول فيها : كالحيان الهامد ، هو الذي يخرج »(١) . وإليك فقرة أخرى يقول فيها : وقمت «بتبييضها» ونسخها بنفسي أكثر من أربع مرات أجل . . . لكل مخطوطة عندى كبرت أو صغرت أربع نسخ . . . مختلفة بخط يدى »(٢). وعد في فقرة أوردناها من قبل (٣) عن مخطوطات كثيرة كتبها ثم مزقها ؛ أما ما بتي فلا يوازى جزءاً من عشرة أجزاء مما اختني .

هذه الفقرات وأمثالها تثير مشكلة على جانب من الأهمية هي مشكلة الأداء ؟

<sup>(</sup>١) الحكيم (توفيق) المرجع السابق ذكره . ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) الفصل السابق.

لكن هذه المشكلة لا وجود لها عند القائلين بالإلهام . وإن نظرة عابرة فى مسودات الشعراء لكفيلة بالكشف عن بعض ما فى عملية الإبداع من تعقد وتردد بين لحظات ينساب القلم فيها ولحظات أخرى ظاهرها الشطب والتغيير والتبديل والاضطراب الشديد بحيث يلزمنا ألا نقف عند الإلهام كقول فيه الكفاية ، فإنه إذا استطاع أن يصور لحظات الانسياب فهو عاجز عن تصوير لحظات المقاومة والاضطراب .

وثمة سؤال هام ألقاه دى لاكروا ، بشأن القصة المشهورة التى تروى عن كولريدج (١) وما إليها من أقاصيص تتحدث عن أحلام النوم التى تأتى للشعراء بقصائد كاملة وللأدباء بقصص مفصلة ؛ ماذا يحملنا على قبول دعوى الشاعر أنه شهد فى الحلم قصيدته كاملة ، متاسكة ؟ الراجح أن كولريدج لم يشهد فى الحلم سوى لوحة تجمعت عليها بعض تفاصيل متفرقة متناثرة ، وأن هذا الذى يسمى ذكرى واضحة لقصيدة بأكملها ليس سوى خدعة ، خدع فيها كولريدج عن الجهد الذى بذله لسد ثغراتها (٢) . وقد بين فرويد كيف أن الحلم غير مترابط كما نرويه ، وأنه مكون من لحظات متتابعة فحسب وأن الربط بين هذه اللحظات لا يتوفر فى الحلم نفسه ، بل هو من صنع عقلنا الربط بين هذه اللحظات لا يتوفر فى الحلم النوم ، تتقدم فى وثبات تكونى بعضها المتيقظ ليضنى على الحلم نوعاً من أحلام النوم ، تتقدم فى وثبات تكونى بعضها مشحونة بالألفاظ ، ومع أن هذه الوثبات جميعاً تلور حول محور واحد ، هو الدافع إلى هذا الحلم ، فإنها إذا جُمعت إلى بعضها البعض لظلت مفككة لا يتحقق بينها تكامل .

يمكننا أن نقبل قول بول هيز Paul Heyse : «كثيراً ما حدث لي ،

Dixon, W.M. & Grierson, H.J.C. The English Parnassus, Oxford: The (1) Clarendon Press, 1943. p. 359.

<sup>(</sup>٢) هذه الشكوك التي أثرناها منذ العلبعة الأولى لهذا البحث استناداً إلى منطق الظواهر السيكولوجية تتفق مع مجموعة الشكوك المؤيدة بالأدلة المادية التي أثارتها إليزابيث شنيدر E. Schneider في بحثها:

Coloridge, Opiurn and Kubla Khan, Chicago : The University of Chicago Press, 1953.

لا سيما في إغفاءة الصباح ، أن وجدت دوافع حاولت أن أكمل صياغتها بعد اليقظة وسرعان ما أنهيتها . . . » كذلك نستطيع أن نقبل أحاديث جيته عن أحلام تظهر له بعد عمل اليقظة ، تحمل في نفسها قطعاً جديدة أو فقرات من قطع ، لأنه مما لا شك فيه أن من الأحلام ما هو بمثابة استمرار لأمور اليقظة . غير أن الحلم بما فيه من شطحات وتحولات لا يمكن أن يقود العمل الفني من ألفه إلى يائه . إنما يعتمد الفنان اعتماداً كبيراً على تثبيت اللحظات في المادة الخارجية التي يعمل فيها (كما سنبين بعد قليل). إن الحلم قد يعطينا بعض إلهامات نجمعها ونصوغها في اليقظة ، ومعنى ذلك أنه لابد من جهد اليقظة كيا نخلق من الحلم فنيًّا . ونحن إذ نضيف جهد اليقظة نشير إلى ناحية هامة نسيها القائلون بالإلهام عامة ، ألا وهي ناحية المجال ، ونعني به مجال السلوك الإبداعي ، حيث تقوم عدة قوى وتتفاعل في السبيل إلى إكمال القصيدة . فدوافع الشاعر وأهدافه من ناحية ، وارتباط هذه الدوافع والأهداف بأصول في الواقع الاجتماعي ، والحواجز والعقبات التي يتحتم عليه عبورها كيا يصل إلى الهدف ، والمادة الخارجية التي يثبتُّت عليها أقربُ اللحظات ، ودلالة هذا التثبيت وما قد يتبعه من شطب ، أقول دلالته بالنسبة لنشاط الفنان ، كل هذه العوامل ومن ورائها «الإطار » لا يمكن الاستغناء عنها فى تفسير عملية الإبداع ، ولذلك قلنا إن عملية الإبداع أشد اتساعاً من أن يفسرها القول بالإلهام.

ولكن قبل أن نخطو. خطوة أخرى ، نلقى بنظرة أخيرة إلى تفسير ديبلى للحدس الراقى . فهذا التفسير فى ذاته بغض النظر عن مدى مساهمته فى إلقاء الضوء على عمليات الإبداع ، يمكن تفنيده من خلال هذين السؤالين :

أولا: ما هو الأساس الذى أقام عليه ديبلى التشابه بين التأمل المشعور به والتأمل اللاشعوري ؟

ثانياً : ألا يبدو أن الصبغة الترابطية تسود هذا التفسير ؟

فأما السؤال الأول فنجيب عليه بأنه ليس هناك أساس واضح يبرر

القول بهذا التشابه . وبالتالى فهذه العملية المعقدة التى تخيل ديبلى أنها تمضى في حالة الحدس الراق مشكوك في مطابقتها للواقع . وأما السؤال الثانى فالإجابة عليه تكون بإثبات الصبغة الترابطية لاتفسير ، ومن ثم فإنه يعجز عن الإبانة عن السبب في مضيه على هذا النحو ، بل وعن السبب في مضيه بوجه عام . وهو العيب الذي يشوب كل تفسير ميكانيكي .

نمضى الآن إلى مناقشة التفسيرات التى وضعها كل من فرويد ويونج وبرجسون لعملية الإبداع . وهي أبرز التفسيرات في الوقت الحاضر .

#### ٢ ــ التسامى الفرويدى :

يرى فرويد أن التسامى هو الأساس الذى تعتمد عليه العمليات المشتركة في الإبداع الفنى . وقد ذكرنا من قبل أنه لم يفصل القول في هذه العمليات ؛ لكن حديثه في الأساس الذى تقوم عليه يضطرنا ألا نغفل موقفه . ولكى نفهم عملية التسامى لابد لنا من الحديث عن الدافع الشبقى ، لأنه هو الموضوع الذى تجرى عليه هذه العملية ، بمعنى أنه إذا استطاع أن يستبدل بأهدافه القريبة أهدافاً أخرى تمتاز أولا بأنها أرفع قيمة من الناحية الاجتماعية، وثانياً بأنها غير جنسية ، فقد قام بعملية تسامى .

كيف يحدث ذلك ؟ يرى فرويد أن النشاط النفسي موزَّع بين قوى ثلاثة ، الأنا والأنا الأعلى والحي ، والصراع دائم بين هذه القوى ، ومحصلة الصراع تتجلى في سلوك الشخص في أى موقف . ولهذا الصراع وسائل معينة يصل بها إلى تكوين المحصلة ، يطلق فرويد عليها اسم «الآليات» ، منها القمع (١) والكبت (٢) والتسامى والتبرير والقلب (٣) والتقهقر . و . . . إلخ ولا داعى للحديث المسهب عن هذه العمليات جميعاً ، فليست بنا حاجة إلا إلى توضيح التسامى ، وواضح أننا قد تبينا موضعه بين الآليات التي ينحل

suppression ( )

repression, refoulment (7)

conversion ( )

بها الصراع داخل الشخصية . وربما كان من أهم ما يجب التنبيه إليه ، التفرقة بين التسامي والقلب ، فإن الأخير هو الآلية التي ينحل بها الصراع إلى صورة مقبولة شخصياً فتفيد كمنفذ للطاقة المحتبسة ، ولا يشترط أن يكون الناتج ذا قيمة اجتماعية رفيعة ، على عكس الحال في التسامي ؛ ولذلك نجد أن القلب هو الآلية التي يستعين بها « المحصور » على تنمية عرض مرضى ينفعه في القضاء على التوتر الحادث نتيجة الصراع الباطني ، في حين أن التسامى يؤدى إلى إظهار عبقرية وامتياز في الفن أو في العلم أو . . . . إلخ. وهنا يتساءل براون ، أحق أن التسامي يؤدي إلى تفريغ الطاقة فعلا ؟ (١) من خلال تعاليم فرويد نفهم أن الإجابة هنا يجب أن تكون بالإيجاب . لكن بحوث لفين التجريبية ، تثبت أن هذا غير صحيح ، وأن التسامي لا يؤدي إلى خفض التوتر الذي يعانيه المحصور إلا إذا أدى به إلى الهدف نفسه الذي كان الشخص يطلبه منذ البداية ، وهنا يفقد التسامي معناه ، لأنه يشترط إبدال الهدف ، ونجد أن القلب هو الآلية التي تؤدى إلى حل الصراع فعلا وخفض التوتر الناتج عنه ، لأنه عن طريق هذه الآلية يصل الشخص إلى هدفه الأصلي مستغلا أعراضه المرضية التي تبيح له في الحياة الاجتماعية بعض ما لا يباح للشخص السليم ، فهي تبيح له مثلا أن يكون محل رعاية الأسرة كلها وعطف الأم وسهرها ، وإغفال الكثير من شئون الأب في سبيل السهر على شئونه هو ، وما إلى ذلك مما يقدم عادة إلى الطفل من دون الراشد .

ولكن لا علينا من العلاقة بين التسامى وتفريغ الطاقة أو القضاء على التوتر ، فإن التسامى على كل حال لا يمكن الأخذ به باعتباره مفسراً لعملية الإبداع ؛ لأنه أولا وقبل كل شيء فكرة غامضة كل الغموض . فنحن إذا تساءلنا كيف يؤدى التسامى إلى الإبداع الفنى لم يحر فرويد جواباً . ولقد عبر موم كيف يؤدى التسامى إلى الإبداع الفنى لم يحر فرويد جواباً . ولقد عبر موم المسامى الكاتب الإنجليزى المعاصر – فى إحدى أقاصيصه عن الفهم الشائع لهذا الرأى ، فقال :

<sup>.</sup> Brown, J.F. 1940. ١٧١ س (١) المرجع السابق ذكره . ص

« - لم لا تكتب قصة عنها ؟

9 11 -

- أتعلم أنها الميزة الكبرى للكاتب على غيره من الناس ، عندما يتعسه شيء ويصيبه بالبؤس والشقاء ، يستطيع أن يضع الأمر كله فى قصة ، ويحصل بذلك على قسط مدهش من الراحة والهدوء » (١).

وهذا فهم صحيح لنظرية التسامى ، ومنه تبدو هذه النظرية عامية إلى درجة مخلة ؛ فالكاتب يستبدل بالهدف القريب وهو هذه السيدة أو الفتاة التى يحبها هدفاً آخر ذا قيمة اجتماعية هو القصة ، فيتخلص من تعلقه بحبيبته ويحصل على القصة ، وهنا يبدو أننا بصدد صورة أخرى لرأى شوبنهور فى أن الفن وسيلة للفرار من مشكلات الواقع طلباً للسلام الخيالى . ومن ثم تقوم المشكلة الهامة ، كيف يحصل الفنان على القصة أو الشاعر على القصيدة ؟ كيف تتجه عملية التسامى إلى إنتاج هذا العمل بصورته ومضمونه ؟

يقول الشاعر:

« أف ساعديك يا حبيبتي قوة لاقتبال الحلم العتيد عمده ؟

أفي ثدييك يا حبيبتي لبن لشفتيه الطاهرتين ؟

أتعلمين يا حبيبتي أنه ساعة تفطمينه

يعود خلسة إلى تلافيف الظلمة

ولا يرجع إلى الأبد "(٢)

وينظر المحلل الفرويدي إلى هذه القصيدة ، ثم يجزم بأن آثار الاتجاه الشبق نحو الأم واضحة لاشك فيها ، تتجلى فى اختيار الشاعر لتشبيهات مرتبطة بأفعال الأم نحو وليدها ، مما يدل على أنه يربط بين الحبيبة والأم ، وينتهى المحلل من ذلك إلى القول بأن الدافع الشبقى نحو الأم قد جرى عليه التسامى فأبدع الشاعر هذه القصيدة . ولكن من الواضح أنه بهذا القول يفر

Maugham, S. "The Human Element". (1)

<sup>(</sup> ٢ ) من قصيدة « أفيق » ، إحدى مترجمات الشاعر ميخائيل نعيمة في ديوان « همس الحفون ».

من مواجهة المشكلة بطريقة غاية في الدقة . إن المشكلة هي كيف أبدع الشاعر هذه القصيدة ككل ، من حيث الصورة ومن حيث المضمون ، وإذا قدر لى أنا الذي لست من الشعراء أن أحمل في نفسي دافعاً شبقينًا نحو أمى ، فهل يقدر لهذا الدافع أن يتجه تساميه إلى إبداع الشعر ، أم إلى إبداع القصة أم التمثيلية أم إلى إبداع لحن موسيقي أم لوحة تصويرية أم إلى نوع آخر من أنواع العبقرية ، أم لا يتجه إلى عبقرية بل إلى عصاب ، هذا ما لا تفسره نظرية التسامي . ولو أن فرويد استطاع أن يتنبه إلى فكرة الإطار ، لاستطاع عن طريقها أن يقلل مما يشيع في نظريته من الغموض . ولقد شعر فرويد أن عملية التسامي ليس فيها الكفاية ، فأضاف إليها بعض العناصر في نصوص متفرقة .

أضاف مثلا عنصر « الإبعاد لرقابة الفكر » بقدر الإمكان ، إذ يقول: إن بعض الأشخاص يعانون من أنهم لا يستطيعون الانطلاق بسهولة مع الخواطر التي تبزغ عندهم في حرية ، ولا يستطيعون أن يغفلوا النقد الذي ينصب عليهم . ذلك أن الخواطر المرغوب فيها ( وخواطر الفنان من هذا النوع ، لأنها أولاً وقبل كل شيء مدفوعة بالدافع الشبقى) تخلق نوعاً من المقاومة العنيفة التي تحاول أن تمنعها من الظهور في ضوء الشعور . وإذا كان لنا أن نستعير من شلر بعض آرائه في هذا الصدد ، فإن الشرط الجوهري للإبداع الشعري ينضمن اتجاهاً شديد الشبه بهذا الرأى الفرويدي . فقد كتب في أحد خطاباته إلى كيرنر Kerner مجيباً على صديق يشكو من ضعف في القوة الإبداعية ، فقال : « إن علة شكواك فيا أرى تتمثل في ذلك الضغط الذي يفرضه فكرك على خيالك . ومن الجلى أنه من العبث الذي ليس وراءه طائل أن يختبر الفكر بدقة كل الأفكار التي تزدحم على الأبواب . ونحن إذا نظرنا إلى أية فكوة منعزلة . . . فقد نجدها تافهة ، . . . غير أنها ربما حصلت على بعض الأهمية من فكرة أخرى تليها ، فهي تفيد كحلقة اتصال غاية في الأهمية عندما تلتئم بمجموعة من الأفكار كانت تبدو هي الأخرى مماثلة في السخف. والفكر لا يستطيع أن يحكم على هذه الأفكار جميعاً إلا إذا جمع بينها ، . . .

والرأى عندى أن الفكر يبعد حرّاسه عن الأبواب في حالة الذهن المبدع ، وأن الخواطر تندفع كالموج ، وعندئذ فقط ينظر الفكر ويتفقد الجموع » (١).

كذلك شعر تلامذة فرويد بعدم كفاية التسامى ، فأضاف إرنست جونز عملية التفكيك وهي ضد عملية التكثيف التي تحدث في الحلم . ورأى هانز ساكس أن آراء الأستاذ تكاد تغفل «الصورة» إغفالا تامنًا ، وتنسى دلالتها في النشاط النفسي للفنان فحاول أن يسد هذا النقص بفكرة «اللذة السطحية» و«اللذة العميقة»، وسواء أكان هذا الشعور بنقص النظرية صادراً عن فرويد أم عن تلامذته أم عن المضادين له، فليس هذا هو المهم ، بل المهم أنها بالفعل أضيق من أن تستوعب عملية الإبداع الفني بأسرها .

### ٣ ــ الإسقاط عند يونج:

ولننتقل إلى الحديث عن الإسقاط اليونجي ، وهو كالتسامي الفرويدى ، لا من حيث المعنى ولكن من حيث إنه السبيل إلى الإبداع . فهو العملية النفسية التي يحول بها الفنان تلك المشاهد الغريبة التي تطلع عليه من أعماقه اللاشعورية ، يحوّلها إلى موضوعات خارجية يمكن أن يتأملها الأغيار . ما هي هذه المشاهد المستغربة ، وما هي هذه الأعماق التي يستمد منها الفنان مادته ، وكيف يتم هذا التحويل ؟ هذه كلها أمور يجب أن نفهمها في وضوح ، لكي نفهم عملية الإسقاط .

فأما عن الأعماق اللاشعورية ، فاللاشغور نوعان : نوع شخصي والآخر جمعي موروث ، ولم يعرف فرويد سوى النوع الأول ولو أن له بضع ملاخطات تدل على أنه كان على بينة من وجود الآخر وراءه . والواقع أن اللاشعور الشخصي يشبه أن يكون جزيرة بارزة وسط محيط واسع عميق ، إذا قيست إليه بدت ضئيلة رغم كل ما أضفاه عليها فرويد من الهويل . ذلك أن اللاشعور الجمعي جماع تجارب الإنسانية ، وقد انحدرت إلينا من أسلافنا

الأسس النفسية للإبداع الفني

<sup>.</sup> Freud, S. The Interpretation of Dreams. سبق ذكر هذا المرجع الرجع الدرجية

البدائيين عابرة نفوس الأجداد والآباء . ولقد يبدو هذا القول عجيباً ، لكن يونج يرد على المتعجبين بقوله إن دروس التطور البيولوجى قد أطلعتنا على بقايا جسدية نقلتها الوراثة إلينا من الأسلاف ، فلابأس أن تكون هناك وراثة نفسية أيضاً ، وراثة للاشعور الجمعى ، وهو متحد لدى الأفراد جميعاً بغض النظر عن حدود المجتمعات (١) ، ومن هنا كانت الروائع فى الأعمال الفنية خالدة ولا وطن لها . ذلك لأنها إنما تنبع من اللاشعور الجمعى ، حيث ينبسط التاريخ وتلتى الأجيال ، فإذا غاص الفنان إلى هذه الأعماق فقد بلغ قلب الإنسانية ، وإذا عرض على الناس قبساً من هذا المنبع العظيم عرفوا أنه منهم ولم . على أن الأعمال الفنية لا تصدر كلها عن هذا المعين ، وإنما هي نوعان :

على توضيح المضمون الشعورى ، ويندرج في هذا النوع كل ما يتناول شئون على توضيح المضمون الشعورى ، ويندرج في هذا النوع كل ما يتناول شئون الحب والبيئة والأسرة والجريمة والمجتمع والشعر التعليمي ومعظم الشعر الغنائي والدراما والتراجيديا والكوميديا .

(س) وذوع آخر نسميه الأعمال الكشفية ، وهذه تستمد وجودها من اللاشعورى الجمعى ، حيث تكمن بقايا التجربة الأولى ، تجربة الأسلاف ومن هذا القبيل الجزء الثانى من فاوست لجيته و «راعى هرمس» لدانتى و «هي أو عائشة» لريدار هاجارد .

وهذا النوع الأخير هو الذي يعنى به يونيج (٢) ، فيتساءل وهل يستطيع ، كل شخص أن يبدعه ؟ ثم يجيب بالنفى . إنما الفنان وحده هو الذي يستطيع ، الفنان وحده دون سائر القوم . على ألا نجمع إلى سائر القوم سائر العباقرة ، فإن العباقرة جميعاً ، على اختلاف مظاهر عبقريتهم يستطيعون أن يفعلوا ما يشبه ذلك . ومن ثم فقد بتى لنا أن نلتى هذا السؤال ، وبماذا يمتاز النشاط الإبداعي لدى الفنان إن كان هكذا متحد المنبع مع زملائه ، عباقرة الميادين

Jung, C.G. The Integration of the Personality, p. 53. ببق ذكر هذا المرجع كالمرجع عدود يحدود يُز السلالة » .

Jung, C.G. Modern Man in Search of a Soul, p. 179. اسبق ذكر هذا المرجع (٢)

الأخرى ؟ ما هو السبب النوعي لعبقرية الشاعر ؟ لم يجب يونج .

ومع ذلك فلنواصل السير معه . كيف يغوص الفنان إلى أعمق طبقات اللاشعور ؟ الواقع أن استعمالنا لهذا اللفظ «يغوص » ربما كان مضللا بعض الشيء ، فإنه يوحي بأن السلوك الإبداعي موجَّه منذ الخطوة الأولى ، وهذا ما لا يقول به يونيج ، ولو أننا استخدمنا تعبيراً آخر فقلنا إن الفنان يشهد مضمون اللاشعور الجمعي ، أو إن هذا المضمون يتكشف له ، لكنا أقرب إلى رأيه . ذلك أن اللاشعور على العموم مهمته تعويضية بالنسبة للشعور ، إذ أن الشعور مستقطب(١) دائماً في حين أن التكيف التام يستدعي أن نحسب حساب كل مقومات الموقف ، وعلى ذلك يتقدم اللاشعور فيكمل ما عجز الشعور عن إنجازه . وقد يتقلقل وضع الشعور نتيجة لتقلقل بعض مقومات المجال ، عندئد يبرز بعض مضمون اللاشعور الجمعي في مستوى الشعور ليشيع في الموقف نوعاً من الاتزان . ويمكن أن يبرز لدى أبناء المجتمع جميعاً العباقرة منهم وغير العباقرة ، ولكن ميزة العباقرة أنه يبرز لديهم في اليقظة ، في حين أنه يبرز لدى الآخرين في بعض أحلام النوم . فإذا عرفنا أن يونج يستخدم كلمة الحدس للدلالة على إدراك مضمون اللاشعور في اليقظة ، قلنا باختصار إن الفنان ذو قدرة مميزة هي الحدس ، ويميل يونج إلى اعتبار هذه القدرة فطرية .

ولكن ما هو مضمون اللاشعور الجمعى ؟ رواسب باقية فى النفس ترجع إلى آلاف السنين ، يطلق عليها اسم « النماذج البدائية » ؛ وتنعكس فى الأساطير والترهات ، وقد جرى عليها بعض التغيير نتيجة لأنها ارتفعت إلى مستوى الشعور ، فى حين أنها تظهر فى الحلم عارية من التغير إلى حد بعيد . وإذا دققنا النظر فى سبب وجود هذه النماذج فى نفوسنا وجدنا أن ذلك يرجع إلى أن أسلافنا عندما كانوا يشهدون حدثاً فى العالم المحيط بهم ، لم يكونوا يشهدون فحسب ، باعتباره حدثاً موضوعياً مستقلا عن الذات المشاهدة ، بل كانت

<sup>(</sup>١) أي متجه نحو جانب من المجال دون سواه polarised .

تقوم وراء هذه المشاهدة عملية نفسية معينة ، فهم مثلا عندما كانوا يشهدون الشمس تشرق ثم تغرب كانت تجرى في نفوسهم عملية تستند إلى نوع من التوحيد بين الذات والموضوع ، ( والواقع أن الانقصال الحديث لم يتيسر إلا بعد أن قضت الإنسانية آلاف السنين تدرج في مدارج الحضارة )(١) ، وتنتهي ببروز شيء هائل عجيب ، لا تلبث الذات أن تسقطه في الحارج في هيئة الإله أو القدرة أو ما إليهما . وهكذا كان ظهور الأساطير فهذه ليست سوى تعبيرات رمزية تصور ماجزيات الأمور في أعماق النفس البشرية في مقابل أحداث الطبيعة الحارجية ، أما القول بأنها تفسير لهذه الأحداث فقول باطل (٢) . وقد تركت هذه الأحداث النفسية آثاراً عميقة في نفوس أصحابها ، وانتقلت إلينا هذه الآثار مجتمعة فما يسمى باللاشعور الجمعي ، والفنان الأصيل يطلع عليها بالحدس ، فلا يلبث أن يسقطها في رموز . والرمز هو أفضل صيغة ممكنة للتعبير عن حقيقة مجهولة نسبيًّا ، ولا يمكن أن توضَّح أكثر من ذلك بأية وسيلة أخرى . وعلى هذا الأساس يجب التمييز بين الرمز وبين العلامة (٣) فإن العلامة تعبير عن شيء معروف ومعالمه محددة في وضوح ، فالملابس الخاصة بموظفي القطارات علامة وليست رمزاً . ومن ثم أمكن أن يوصف الرمز بأنه حي ، أي محمل بالمعنى ، وبالتالي يمكن أن نقول إنه يموت إذا وجدت صيغة أفضل منه للتعبير عن مضمونه . وبهذا المعنى كان الصليب رمزاً بالنسبة للقديسين لكنه يموت بالنسبة لكثير من المسيحيين المحدثين. وبهذا المعنى أيضاً يمكننا أن زرى كل شيء رمزاً ، على أساس اتجاهنا الشعوري نحوه ؛ ويصف يونج هذا الاتجاه بأنه « اتجاه رمزي » . وعلى رأيه أن سلوك الأشياء في العالم المحيط بنا يبرر هذا الاتجاه تبريراً جزئيًّا .ونحن نحاول بالعلم أن نتخلص منه شيئاً فشيئاً بأن نجعل المعنى تابعاً للوقائع . ومن الجلي أن الرمز لا يمكن أن يكون

<sup>(</sup>١) يمكن الرجوع في هذا الصدد إلى المقال الذي نشره هنري فالون :

Wallon, II. "Le Role de L'Autre dans La Conscience du Moi", Egypt. J. Psychol., 1946, 2, 1-12.

Jung, C.G. The Integration of The Personality, pp. 54-58.

sign, signe ( v )

من أصل لا شعورى بحت ، لأن هذا الأصل اللاشعورى ، وهو النماذج البدائية ، يبرز فى الشعور كما أوضحنا ، فالرمز إذاً يتضمن فى نفسه عناصر شعورية وأخرى لا شعورية . ولا يستطيع خلق رمز جديد سوى اللهن المرهف المرتقى الذى لا ترضيه الرموز التقليدية الموجودة فعلا . وكما أن الرمز يصدر عن أسمى مرتبة ذهنية ، كذلك يلزمه أن يصدر عن أكثر حركات النفس بدائية ، لمس فى الإنسانية وتراً مشتركاً (١) .

فالرمز يعتمد في ظهوره إذن على الحدس من ناحية والإسقاط من ناحية أخرى ، بالحدس يصل الفنان إلى الوتر المشرك ، وبالإسقاط يحدد مشهده ويخرجه من نفسه واضعاً إياه في شيء خارجي هو هذا الرمز . ويشرح يونج مفهوم الإسقاط عنده ، فيقول إنه يعتمد على الهوية العتيقة بين الذات والموضوع . فالتفرقة بين الأنا والعالم لم يعرفها البدائيون ، ومن ثم فإنهم لم يدركوا العالم كما ندركه نحن ، بل أدركوه باعتباره كائناً مهولا تشيع الحياة فيه وهم أنفسهم مظهر من مظاهر هذه الحياة . وهنا يمكن القول بأنه كانت تجرى لديهم عملية إسقاط بطريقة تلقائية أو سلبية على حد تعبير يونج . وهم الإسقاط ، نوع آخر ، هو الإسقاط الإيجابي (٢) ، وهو موجه إذا قورن بالإسقاط السلبي . وهو عملية لا غنى عنها في فهم عملية «الامتصاص» (٣)، بالإسقاط السلبي . وهو عملية لا غنى عنها في فهم عملية «الامتصاص» (٣)، له أن يموضعها ، وبدلك يتسنى الشخص أحاسيسه في شيء ما ، أي بموضعها ، وبدلك يتسنى التي أوردناها ، يكون صاحبه عبقرياً (٤) .

. هذا هو رأى يونج فى الإسقاط ومهمته فى عملية الإبداع ، فإذ غضضنا النظر عما بهذا الرأى من غموض مصدره عدم الاستناد إلى التجربة العلمية

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ذكره . ص ٢٠١ (١)

active projection (Y)

introjection ( )

C.G. Jung, 1938. ه ۸۲ ص ۱۹۵۶ المرجع السابق ذكره . ص ۸۲

الدقيقة والوقوف عند حد توسم بعض الآثار اللاشعورية في الأعمال الفنية ، وإذا غضضنا النظر كذلك عن عجز يونج عن التفرقة بين إسقاط الفنان والإسقاط لدى غيره من العباقرة ، وعجزه عن توضيح ديناميات هذه العملية ، مما يجعل التعليل أقرب ما يكون إلى التعليل اللفظى ، إذا غضضنا النظر عن هذه الشوائب جميعاً ، فما يزال أمامنا أن نلتى بهذا السؤال الذى اختبرنا به الإلهام والحدس الفرويدى ، هل يتسع الإسقاط لاستيعاب عملية الإبداع ؟

إن الإستماط اليونجي يعتمد على الحدس ، ومن ثم كانت صورة الفنان عنده لا تزال شبيهة بصورته عند الفرويديين والقائلين بالإلهام ، فالفنان شخص يشرق عليه كل شيء في ومضة ، وهذه الومضة هي كل ما يلتي ألعناية من الباحث . غير أننا بينا من قبل نقص هذه الصورة .

### ٤ ــ رأى برجسون :

والآن بقى علينا أن ننظر فى صورة الفنان عند برجسون . وهى متعددة الجوانب ، تمتاز بالكثير من الدقة والعمق ، لكنها مع ذلك قاصرة كالصور السابقة ؛ فأما عن مظهر هذا القصور فإنه يتجلى فى الوقوف عند جانب من العملية الإبداعية وإغفال الجوانب الأخرى . وبالتالى إبراز هذه العملية باعتبارها حدثاً يمضى وليس له أية علة فى المجال السلوكى للفنان . هذا إلى أنها لا تفسر العبقرية الفنية فى نوعيتها ، بل تقتصر على محاولة تفسير العبقرية بوجه عام . ونحن إذا تساءلنا ، ومن أين أتى قصورها هذا ، ألفينا الجواب يتمثل فى كونها لا تقوم على أساس دراسة علمية تجريبية لموضوع البحث ، يتمثل فى كونها لا تقوم على أساس دراسة علمية تجريبية لموضوع البحث ، بل تقوم على أساس تأملات نظرية يشد أزرها الاعتهاد على بعض الملاحظات الاستبطانية التي أجراها برجسون على نفسه فيا يتعلق بالقيام بعمليات ذهنية أخرى غير عملية الإبداع الفنى . وإنما دمن غم فقد أتى ذكرها عرضا ، ليسد ثغرة فى نظامه الفلسنى الميتافيزيتى . ومن ثم فقد أتى ذكرها عرضا ، البحث يصبح بالنسبة للباحث أداة لتبرير آراء قد تبلورت لديه من قبل ، البحث يصبح بالنسبة للباحث أداة لتبرير آراء قد تبلورت لديه من قبل ،

ومن ثم فهى لا تكشف عن حقيقة الموضوع بقدر ما تكشف عن تعسف الباحث .

يقول برجسون إن جوهر الإبداع هو الانفعال . ويعرّف الانفعال بأنه هزة عاطفية في النفس . وينبه على ضرورة التفرقة بين النوعين من الانفعال : انفعال سطحى وانفعال عميق . والأول هو العاطفة التي تلى فكرة أو صورة متمثلة ، فتكون الحالة الانفعالية ناتجة عن حالة عقلية ، وهنا يبدو بوضوح أن الحالة الانفعالية تكون مكتفية بذاتها لا تتأثر بالانفعال الناتج عنها ، وإذا تأثرت فإنها تنخسر أكثر مما تربح ، لأنها تتعطل وتتشتت بدلا من أن تنمو وتتفرع . أما الانفعال العميق فلا ينجم عن تصور ، بل يكون هو نفسه سبباً لبزوغ عدة تصورات ، ولذلك يمكن وصف الانفعال السطحى بأنه انفعال تحت عقلى ، والانفعال العميق بأنه فوق عقلى . وهذا الأخير هو وحده جوهر الإبداع ، في العلم أو الفن أو في الحياة الاجتماعية .

فما منشأ هذا الانفعال ؟ إنه ينشأ نتيجة لاتحاد مباشر بين العبقرى وبين الموضوع الذي يشغله ، فإذا وقع هذا الاتحاد فإنه يتبلور في حدس . لكن ما المقصود هنا بكلمة «اتحاد» ؟ هلا يمكن أن يكون ما بين عقلنا وموضوع المعرفة نوعاً من الاتحاد ، نجد فيه أن عقلنا يشمل هذا الموضوع بطريقة ما ؟ الواقع أن اتحاد العبقرى بموضوع عبقريته أعمق من ذلك وأعقد في رأى برجسون . ولكي نفهم هذا الرأى لا بد لنا من الدخول قليلا في ميتافيزيقاه . فشمة نوع من وحدة الوجود الروحية تضمنا إلى سائر الكائنات الحية وغير الحية ، غير أننا لا نمارس الشعور بهذه الوحدة إلا في ظروف خاصة ، ولسنا كلنا قادرين على ممارسته ، بل بعضنا قادر والبعض عاجز ، والبعض القادر يتألف من العباقرة وحدهم . وقدرتهم تقوم على أساس فطرى . وهذا الأساس ينحصر في درجة السهولة التي تصل بها الغريزة إلى مستوى الشعور : ولأساس ينحصر في درجة السهولة التي تصل بها الغريزة إلى مستوى الشعور : ولم كانت الغريزة هي الجانب الذي نشارك به في وحدة الوجود ، فعني ذلك أن أي اتصال بينها وبين مستوى الشعور أو الوعي كفيل بأن يعطى صاحبه .

مشهداً عاميًّا للوجود بعلاقاته الباطنية العميقة وهذا المشهد هوالذي يسمى حدساً. وفي هذا الصدد يقول برجسون إن الفنان ينفذ إلى داخل الموضوع بنوع من التعاطف (۱) ، وبفضل الحدس يستطيع أن يزيل الحاجز الذي يضعه المكان بينه وبين هذا الشيء . ويقول في تعريف الحدس إنه الغريزة وقد صارت غير مكترثة ، شاعرة بنفسها قادرة على تأمل موضوعها وتوسيعه إلى ما لا نهاية . نعود إلى بداية الصورة . إن بزوغ الحدس يكون مصاحباً لوقوع انفعال عميق . ولا يزيد مضمون الحدس على أن يكون تخطيطاً متكاملا كل ما فيه إمكانيات فحسب ، وهنا يتقدم الانفعال بقوته الدافعة فيدفع هذا التخطيط نحو التحقق الواقعي ، فيحاول أن يملأه بالصور أو بالأصوات أو بالأحداث على حسب المادة التي يعمل فيها العبقرى ، فإذا كان مصوراً فإن التخطيط على حسب المادة التي يعمل فيها العبقرى ، فإذا كان مصوراً فإن التخطيط كان روائيًّا فإنه يمتلىء بالأحداث وهكذا ، وتكون مهمة الانفعال أن يثير كان روائيًّا فإنه يمتلىء بالأحداث وهكذا ، وتكون مهمة الانفعال أن يثير الذاكرة فتنتبر الصور التي تملؤها عندئذ يأخذ من بينها ما يلائم التخطيط الآخذ في التحقق (۱)

وقد وقف برجسون عند هذه الحركة من التخطيط المجرّد إلى التخطيط المحقّق، محاولا أن يتبين دقائقها ؛ فقال إن أول جميزاتها أنها حركة من الكل إلى الأجزاء وليست العكس ، ومن ثم فإن تناول العبقرى لجوانب موضوعه المحتلفة يكون موجها بالكل الذي يخمله في نفسه . أضف إلى ذلك أن حركته . هذه تمضى بين عدة مستويات نفسية ولا تبقى في نطاق مستوى واحد . « والذلك تكون مقرّنة بالشعور ببذل الجهد، ولا تتم بمجرد التداعى الآلى . ومن جميزاتها كذلك أنها تأتى بتغيرات لم تكن منتظرة تطرأ على التخطيط العام ، فبدلا من أن يظل هذا التخطيط ثابتاً حتى يمتلىء بالصور ، نجده يتغير تحت ضغط هذه الصور من حين لآخر ، وفي هذا التغير يوجد عنصر الطرافة

sympathy, sympathic ( )

Bergson, H. L'Energie Spirituelle, Paris : Alcan, 12ème. ed. 1929. (Art. (Y) "L'Effort Intellectuel").

أو الجدة كما يمارسه العبقري نفسه ؛ ومعنى تغير التخطيط أن يكون مرناً وايس جامداً ، إلا أن القسط من الصلابة الذي يحتفظ به بالرغم من هذه المرونة هو الذي يمكنه من مقاومة التغير إلى حدما ، ومن ثم نستطيع أن نلمس هنا سمة أخرى من سمات هذه الحركة نحو امتلاء التخطيط بالصور ، فإنها تمضى بنوع من التذبذب كحركة البندول ، وهذا ناتج عن محاولة بعض بالصور دخول التخطيط ومقاومة التخطيط لها أولا ثم تغيره نتيجة لضغطها عليه وقبوله إياها نتيجة لهذا التغير ، وهكذا حتى يمتلىء التخطيط . وبذلك تتم عملية الإبداع . ويقول برجسون فيا يتعلق بالإيقاع في العمل الفني إنه امتداد للأعراض الجسمية التي تصاحب الانفعال لدى الفنان ، ويكون ظهورها بوساطة المحاكاة . وللإيقاع وظيفة هامة بالنسبة لتذوق العمل الفني ، فهو يساعد على تحطيم الفواصل بين شعورنا وشعور الفنان ، فيتيح لنا الدخول معه يساعد على تحطيم الفواصل بين شعورنا وشعور الفنان ، فيتيح لنا الدخول معه يما شعوري واحد (۱) .

هذه هي محاولة برجسون لتفسير عملية الإبداع ، وقصورها واضح كما بينت منذ قليل . فهي تلتي بعض الضوء على حركة الفنان من التخطيط المجرد إلى التخطيط المتحقق في صور ، لكنها لا تفسر اندفاعه إلى الإبداع بوجه عام ، لا تفسر اندفاع العبقرية ، والتفسير الميتافيزيتي الذي تحاول أن تقدمه في هذا الصدد ليس فيه الكفاية لأنه يظهر الفنان كظاهرة شاذة لا صلة لها بالعالم الذي نعيش فيه ، فالأخذ به يقتضي إنكار تاريخ الفن ، كم يقتضي إنكار التاريخ الاجتماعي للفن ؛ ذلك أن الحدس البرجسوني لا يقيم أي وزن لصلة الفنان بالتراث الفني ، وقد بينا من قبل كيف أن هذه الصلة ضرورية وأنها تساهم بنصيب كبير في تحديد نوع العبقرية وذلك

<sup>(</sup>١) هذه الآراء البرجسونية في تفسير عملية الإبداع مأخوذة من المرجم السابق ، وعن فقرات متناثرة في الكتب التالية للفيلسوف :

L'Evolution Creatrice, pp. 98 & 192.

Essai Sur Les Données Immédiates de La Conscience, p. 13.

Les Deux Sources de La Morale et de La Religion, Paris : Alcan, 4ème. ed. 1932.

في معرض حديثنا عن الإطار . كذلك يلغى الحدس البرجسوني أهمية الصلة بين الفنان وواقعه الاجتماعي ، لأن الدافع الذي يدفع الفنان إنما يأتيه من داخله ، وقد بينا من قبل أيضاً كيف أن ظهور العبقري متوقف على ظهور علاقة معينة بينه وبين مجتمعه وقلنا إن هذه العلاقة تنعكس لديه في الفصل بين الأنا والآخرين وفي ضغط الحاجة إلى النحن بحيث تتاخص حركة العبقرية كلها في أنها سعى إلى استعادة النحن في تنظيم جديد . ومن الجدير بالذكر أن هذا الموقف البرجسوني من الإبداع الفنى وإنكاره لتاريخ الفن يتلاءم منطقينًا مع الفلسفة البرجسونية كلها (١) .

وثمة ميزة أخرى للتفسير البرجسوني ، فإن تعلق برجسون بالاستبطان جعله يقدم لنا دراسة انطباعية (٢) ، ويبدو ذلك بوضوح في تعريفه للانفعال بأنه هزة عاطفية في النفس ، وفي تصنيفه للانفعالات إلى نوعين السطحي والعميق ، وفي وصفه للفرق بين هذين النوعين الوارد في الصفحات الأولى من كتابه «منبعا الأخلاق والدين» وفي وصفه للحدس (٣) . ومن الجلي طبعاً أن هذا المنهج الاستبطاني لا يؤدي بصاحبه إلى أكثر من الوصف ، وصف الظواهر موضوع البحث ، ولا يكفي للتقدم نحو تفسير هذه الظواهر . وليس من شك في أن الوصف جزء من مهمة الباحث ، لكنه ليس المهمة كلها . إنما هو منطقة كفترق الطرق ، يتأدى بعض الباحثين منها إلى وضع الفروض المفسرة ثم اختبار قوة هذه الفروض بالتجر بة أو بالمشاهدة للوقائع ، وهنا نكون متابعين اطريق العلم الصحيح الذي يمكن أن يؤدي إلى التنبؤ ؛ ولكن البعض الآخر من الباحثين يتجه إلى التصنيف ، والتصنيف لا يضيف شيئاً جديداً . ومن الواضح أن يتجه إلى التصنيف ، ولئن كان هذا لا يتضح بما فيه الكفاية في برجسون قد اتجه إلى التصنيف ، ولئن كان هذا لا يتضح بما فيه الكفاية في عاولته تفسير الإبداع والعيقرية ، فإنه واضح جداً في فلسفته بوجه عام ،

<sup>(</sup>١) انظر : سويف (مصطفى) « معنى التكامل الاجماعي عند برجسون » .

impressionistic (Y)

Bergson, H. L'Evolution Créatrice, p. 218. ( 7 )

ويكنى أن نضرب لذلك بعض الأمثلة من فلسفته الاجتماعية ، فهو يصنف المجتمعات إلى مجتمعات مغلقة ومجتمعات مفتوحة ، ويصنف الأخلاق إلى أخلاق ثباتية وأخلاق حركية ، ويصنف الناس إلى جماعة ذوى استعداد فطرى وراثى لأن يكونوا رؤساء ، وجماعة ذوى استعداد فطرى وراثى لأن يكونوا مرؤوسين ، ويصنف القوى النفسية إلى الأنا الفردية العميقة المغلقة والأنا الاجتماعية السطحية المفتوحة وهكذا ، ويلاحظ أن هذه الأطراف ثابتة على تضادها لا تلتقى أبداً .

وهنا نلمس صفة أخرى من صفات الفكر البرجسوني ، ذلك أن هذا التصنيف ينم عن اتجاه ميكانيكي استاتيكي في البحث ، فالانفعال العميق خالق لأنه بطبيعته خالق ، ولا يمكن إلا أن يكون خالقاً . ولكن ألا توجد أحوال يظهر فيها الانفعال العميق ومع ذلك فإن ظروف البيئة لا تتيح لصاحبه أن يبتكر ، بل على الضد من ذلك تتيح له أن يدمر ويرتكب الجرائم ؟ ألا يحتاج ذوو الاستعدادات الخاصة إلى تنظيم معين للبيئة الاجتماعية كيما ينتجوا ، وهلا تساهم البيئة في تشكيل هذا الإنتاج ؟ هذه كلها مسائل خارجة ينتجوا ، وهلا تساهم البيئة في تشكيل هذا الإنتاج ؟ هذه كلها مسائل خارجة الميكانيكيين ، فيقف عند الظاهرة موضوع البحث ويعزلها عما حولها ويحاول أن يحالها ليصل إلى العناصر الأولية الثابتة بداخلها . فهو لا يتناول «الظاهرة في مجالها » ككل ، وهو لا يدرك هذا الكل المتشابك . ومن ثم فلا يستطيع في مجالها الظاهرة من خلال نظام هذا الكل ، فيضطر أن يعبره إلى التعليل غي نوع من الوحدة الروحية .

وهذا الموقف الميكانيكي التحليلي من برجسون مسئول عن جانب آخر من جوانب النقص في تفسيره لحركة الإبداع الفي . فقد قدمنا من قبل بعض الوثائق التي تشهد بأن نهاية الفعل الإبداعي لا تتحقق بوضع الصورة الأخيرة في التخطيط أو البيت الأخير في القصيدة ، ولكن في الخروج بالعمل إلى

المتذوق ، لتكوين نحن يشعر فيها الفنان برضا عميق لدى المتذوق لعمله . وقد بينا كيف أن هذه الحركة تحتمها البداية نفسها ، أعنى صدع النحن . وقد لمس برجسون موضوع النهاية هذا كما نقرره ، لمسه لمساً عابراً في كتابه «بديهيات الشعور المباشرة» (١) والراجع أنه لم يكن يشعر بالارتباط الدينامى العميق بين هذه النهاية وبين دلالة الفعل الإبداعي كله ومن ثم فقد عاد ففصل بينهما في مقاله عن «الجهد العقلي» الذي نشره بعد نشر كتابه السابق بفترة غير قصيرة .

وإذا نحن تساءلنا ، أفلا نلمس في هذه الآراء جميعاً ، أعنى التفسير بالإلهام أو التسامى أو الإسقاط أو الحدس البرجسوني ، عنصراً مشتركاً أو بالأحرى عيباً شائعاً ؟ إذا نحن ألقينا هذا السؤال ، فالجواب على ذلك أن هذا العيب قائم فعلا ويتمثل في أننا ها هنا بصدد أراء لا تقيم للتجربة العلمية وزناً . كلها مصبوغة بصبغة تأملية باعدت بينها وبين واقع العملية الفنية .

وما دمنا نحدد مصدر الخطأ بمثل هذا الوضوح ، فقد تحتم علينا أن نقدم نحن دراستنا على أسس تجريبية . وقد قدمنا بالفعل في الفضلين السابقين بعض هذه الدراسة ، مستندين فيها إلى تحليل بعض الوثائق عن شعراء مختلفين ، وأقمنا على هذا الأساس رأينا في شرط العبقرية والشرط النوعي لقيام الشاعر . والآن نكمل الصورة ، فنحاول أن نرى الشاعر وهو يبدع قصيدة . نتقدم معه خطوة خطوة ، منذ الخاطر الأول والبادرة الأولى نشهد كفاحه من أجل الأداء ، ونشهد كل ما يقوم في ميدان الكفاح ، الشاعر وانفعالاته وأهدافه وما يقوم في سبيله إلى هذه الأهداف من حواجز أوعقبات ، وانفعالاته وأمدافه وما يقوم في سبيله إلى هذه الأهداف من حواجز أوعقبات ، وكيف يكون الانتهاء إلى القصيدة ، أيكون بالسير المنتظم خطوة بعد خطوة وبيتاً وراء بيت ، أم بطريقة أخرى . وهذا الأثر المتخلف عن هذا المسير ، هذه القصيدة المكتوبة أهي ثانوية في الموقف أم رئيسية ، أكانت هناك ضرورة هذه القصيدة المكتوبة أهي ثانوية في الموقف أم رئيسية ، أكانت هناك ضرورة

Bergson, H. Essai Sur Les Données Immédiates de la Conscience, p. 13.

تحتم ظهورها، أهى تعينه على إتمام عملية الإبداع، كما يرى تيرنر E.O. Turner وربما كولنجوود أيضاً رغم أنه ينفى ذلك، أم هى مجرد هبة منه تفضل بها على الإنسانية بعد أن أنجز كل شىء كما توهمنا نظريات الإلهام والتسامى وما إليهما.

بعبارة أخرى ، نزمع أن نلتى الضوء على جوانب عملية الإبداع جميع مستعينين على ذلك ببعض الوسائل التجريبية «كالاستخبار» والاستبار وتحليل مسودات الشعراء.

#### ٥ - الاستخبار (٢):

قصدنا بالاستخبار أن نتتبع بقدر الإمكان خطوات عملية الإبداع ، لدى عدد من الشعراء ، وقد تحرينا هذا الهدف في وضع أسئلتنا ، فلم نسأل عن أشياء تثير اهتمام سوانا من الباحثين ممن ينهجون منهجاً آخر ، ويتجهون إلى أهداف أخرى .

#### نص الاستخبار(٣) :

« موجه إلى الشعراء . والمرجو من حضراتهم أن يتفضلوا بتقبل الجهد والمشقة اللازمين للإجابة على الأسئلة التالية بدقة بالغة . لأن الحدف هو البحث العلمى . كما أننا نرجو ألا يتقيدوا ببعض الآراء الشائمة في هذا الموضوع . لأن الحقيقة العلمية لا يصل إليها إلا البحث الدقيق الحالى من شوائب النوات المختلفة والآرا المبتسرة » .

١ – إذا استطمت أن تتذكر عملية الإبداع كما جرت في آخر قصيدة لك ، فالمرجو أن تتبع حياتها في نفسك . هل عاشت في نفسك صورها وأحداثها كاملة قبل النظم ؟ أم هل بزغت وقت النظم فحسب ؟ وإذا كانت قد عاشت قبل النظم فهل عاشت حياة جامدة أي أنها ظهرت فجاءة كاملة وظلت كما هي حتى انتهيت من كتابتها أم تطورت في حياتها قبل الكتابة أو أثناءها ، وجملت تمتليء وتنضج في بعض نواحها وتتضاءل وتتلاشي في نواح أخرى ؟

٢ -- وإذا صبح أنها تطورت وتغيرت ، فهل تمارس أنت عملية تغييرها ؟ أم تشمر بأن الأمور
 تجرى بعيدة عن متناول قدرتك ، وكل ما هنالك أنك تشهد آثار التغير ؟

The Musical Quarterly, July 1944, vol. XXX, No. 3. (1)

Questionnaire (Y)

 <sup>(</sup>٣٣) نشر هذا الاستخبار في مجلة « الأديب » اللبنانية في عدد نوفير ١٩٤٧ وأعيد نشره
 في عدد ديسمبر مصحوباً بإجابة أحد الشعراء .

٣ -- ألك عادات تمارسها ساعة النظم أم لا (جو خاص ، حجرة خاصة ، قلم خاص ،
 حبر خاص . . . إلخ) .

٤ - أتشعر بوجود سلة بين أحداث حياتك الواقعية وبين ما يرد فى قصائدك من أحداث وصور، وإذا كانت هناك صلة يحسبها الشاعر، فليحدثنا إذاً عما يشعر به إزاء ما يرد عليه من صور وأحداث يضمر أما أعماله. أيشعر من أين تأتى وكيف؟

ه - أترى نهاية القصيدة قبل أن تبلغ هذه النهاية ؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل تراها واضحة أم لا وإذا لم تكن تراها فا اللى يحدد لك أن ها هنا قد بلغت النهاية ؟ وإذا كنت تراها فهل تنتهى القصيدة حيث كنت ترى ؟ » .

« نرجو الإجابة مع الاستشهاد بأمثلة كلما أمكن ذلك . والإسهاب في الإجابة مشكور لصاحبه ومرغوب فيه ، مع مراعاة التقيد بجوهر السؤال .

كذلك نرجو أن يبتمد حضرات الشعراء عن التعميمات ذات الصبغة العلمية ، ويتحدثوا عن أنفسهم من وسى تجاربهم الحاصة . وإذا عن الممجيب سؤال يرى أنه يزيد الموضوع جلاء فليقترحه وليجب عليه مشكوراً . وإذا أراد أن تحفظ إجابته سراً دون أن تقرن باسمه فى البحث ، فليشر إلى ذلك في صراحة » .

### الإجابات:

وقد أجاب على هذا الاستخبار من الشعراء الشرقيين عامة الأساتذة :

خلیل مردم بك (سوریا) ، وبهجة الأثرى ( العراق ) ، ورضا صافی (سوریا) ، ومحمد مجدوب (سوریا) .

ومن الشعراء المصريين خاصة :

عمد الأسمر ، وعادل الغضبان ، وأحمد رامى .

وفيها يلي نصوص الإجابات :

### ا \_ إجابة الشاعر خليل مردم بك:

ا \_ من أواخر ما نظمت من الشعر قصيدة عنوانها (الضحية) ، أصف بها شاة يذبحها جزار ، تجدون نسخة عنها مع هذه الرسالة . وقد اخترت أن أجعلها موضوعاً للإجابة لأن صورها مجملة عاشت فى نفسى قبل الكتابة طويلا . وذلك أننى شهدت مرة بدارنا جزاراً يذبح الأضاحى بعيد الأضحى ، فكنت أنظر إليه يذبح الواحدة بعد الأخرى بخفة وقساوة ، والأضاحى تتخبط

بدمائها وتغط غطيطاً منكراً . وقامت صور هذا المشهد فى نفسى ، أستهجن قساوة الجزار وأرق للضحايا ، حتى صرت لا أقدر أن أنظر إلى حيوان يذبح .

ومضى على ذلك زمن طويل ، ومنيت بفاجعة ما كنت أقوى معها على الرثاء بل ما كنت أطيق أن أسمع رثاء أو أقرأه ، ودافعت الشعر وتشاغلت عنه . وكنت أشعر بعد تلك الفاجعة كأنى مذبوح ، وتنبهت صور الضحية فى نفسى وخيل إلى أننى أقاسى من جرح المصيبة مثل ما تقاسى من ألم الذبح . وأظلنى حال من الشعر هزنى للقول بعد أن تحاميته مدة غير قصيرة فعمدت إلى تصوير الضحية صورة كاملة وأنا أشعر معها فى كل ما تقاسيه .

أما صور القصيدة وحوادثها فقد عاش أكثرها فى نفسى قبل الكتابة حياة مجردة ، وبعضها جاء على سبيل التداعى والاقتضاء كبعض أبيات الفاتحة والخاتمة ، وأما التصوير أو طريقة الأداء فقد كان ذا أثر بالغ فى تكييف تلك الصور وتخليق تلك الحياة المجردة ، مثال ذلك :

على نحرها لون من الموت أحمر وفي شفرة الجزار آخر أزرق

الصورة التي كانت في نفسي «شفرة الجزار أجرت دم الضحية» ، أما إخراجها بهذا الشكل وتخليقها هذه الخلقة التي أراقت عليها ألواناً وأضافت إليها أشكالا فقد كان وقت الكتابة ، وهكذا كل بيت من أبيات المقطع الأوسط من القصيدة .

ووجدت بعد الانتهاء من القصيدة أنها نضجت وامتلأت أثناء الكتابة من جهة وصف الجزار ، فلم أكن مقدراً حين الشروع أن أعنى بوصفه بهذا القدر . وما شعرت أنها تضاءلت أو تلاشت في نواحيها الأخرى .

٧ ــ التطور الذي حصل في وصف الجزار أقرب إلى أن يكون بعيداً عن متناول القدرة . على أن المقام يقتضيه . وصور القصيدة التي كانت في نفسي قبل الكتابة هي صور الضحية ، فلما أخذت في الكتابة وجدتني منساقاً إلى وصف الجزار .

٣ ــ الانفراد والهدوء.

٤ ــ لم تشترطوا أن يكون جواب هذا السؤال من حوادث قصيدة واحدة ، بل أبحتم للمجيب أن يستقى الجواب من جميع قصائده ، فأقول :

أشعر بوجود صلة بين أحداث حياتى الواقعية وبين ما يرد فى قصائدى من أحداث وصور . وذلك أن ما يحدث لى أو ما أشاهده أو أسمعه أو أطالعه يترك بعضه فى نفسى آثاراً مختلفة منها ما يكمن ومنها ما يزداد رسوخاً ومبالغة . يوماً بعد يوم ، والمشاهد منها أكثر تأثيراً وأشد رسوخاً .

فإذا ارتاحت نفسى إلى قول الشعر واتجهت إلى موضوع خاص أشعر في أول الأمر بحال غير الحال المعتاد ويتطور شعورى بالأشياء ونظرى إليها وفقاً لهذا الحال الطارئ ، فيزداد استحسانى للحسن واهتزازى للمطرب وتأثرى بالشجى ، وتتنبه فى نفسى تلك الصور الكامنة ، وتتجسم الراسخة منها شيئاً بعد شىء ، وتمدنى وأنا أنظم على أشكال مختلفة ، وتتراءى لى بأزياء جديدة ، يخيل إلى فى كثير منها أنها بنت الساعة .

على أننى أكاد أجزم بأن كثيراً من المعانى والتراكيب والألفاظ يفتح على "بها أثناء الكتابة بما لم أكن أتوقعه فالاستسلام للهواجس يفسح للخيال آفاقاً واسعة ويفجأ ببواده عجيبة من الصور والمعانى الجديدة.

ه ــ الانتصاف من الموضوع يحدد لى النهاية . وقد يكون الصحو من نشوة الحال الشعرى حداً النهاية القصيدة . ومهما يكن فالعوامل النفسية فى نظم قصيدة قد تختلف عنها فى نظم أخرى . والإحاطة بها أو إخضاعها لقواعد مقررة غير يسير ، وكل ما فى الأمر أن وصف ذلك يكون على سبيل اللمح والتقريب .

# ( س ) إجابة الشاعر محمد بهجة الأثرى :

تمهيد لا بد منه:

«الشعر عندى ، فى مختلف مناحيه ومعانيه ، لا يخرج عن حدود الانطباعات والانفعالات وثورة النفس . فأنا لا أقوله إلا إذا جاش صدرى

وتوافرت حوافزه ودواعيه في الرضأ أو الغضب ، وفي الحب أو القلي ، وفي الضحك أو البكاء ، عفواً من غير التماس ، وطبعاً من غير تصنع ، أعنى أنه إذا جاءني استجبت له في أي غرض من الأغراض ما دام الشعور الثاثر المتوهج هو الذي يوحيه ويمليه ، وإلا تحاميته ، فلا أفكر فيه ولا يعنيني من أمره شيء ، حتى لكأنه ليس مني ولست منه أو ليس بيننا وشيجة من نسب تصلني به وتصله بي . ومن هنا تراني أعجب غاية العجب من أدباء معروفين بالحلق في فنون الأدب كيف تجيز لهم معرفتهم أن يقترحوا على الشعراء النظم فى موضوعات يختارونها ويريدونهم على القول فيها ، وأعجب من أمر هؤلاءً الشاعر الذي يجيبهم إلى ما يسألونه فيأخذ سمته إلى القلم والدواة لينظم «شعر الاقتراح » . لا شلك أن هذا الشعر هو شعر الصناعة اللفظية والأوزان والقواف . وإطلاق اسم الشعر عليه فيه كثير من التجوز والتسامح . أما ما كان مبعثه الشعور الحيٰ الصادق الذي تمتليء به النفس ويفيض به الطبع ، فهو هو الشعر ، وهو أشبه بتغريدة الطائر تنبعث منه متى طابت نفسه وهاج حسه وراقه التغريد ، ومتى سئل الطائر أن يغرد فغرد ؟ كذلك ينبغى للشاعر أن يكون ، وكذلك يجب أن يكون شعره كتغريد الطائر المنبعث من ثورة نفسه وهياج طبعه واندفاعه للغناء برغبته هو لا برغبــة السائلين والمقترحين ، وَ إِلَّا كَانَ نَظُماً ، وأسقط من عداد الشعر .

فإذا أنا استطعت بهذا الإيجاز أن أعبر لك عن رأيي في الشعر بل عملي له في نطاق هذا المنزع ، سهل على أن أجيبك عن أسئلتك الخمسة الدقيقة .

### الأجوبة :

١ — آخر قصيدة قلتهار كانت في رثاء العلامة المجاهد المفكر الأمير شكيب أرسلان ، وهو رجل «ملأ الدنيا» في هذا العصر ، ولعله إذا أنصفه التاريخ الحديث أن يكون في طليعة أركان النهضة علماً وأدباً وفكراً وجهاداً ونضالا . ولهذا الزعيم في نفسي أثران هما اللذان أوحيا إلى رثاءه ، وإلا فقد مات كثيرون لهم أسماء رسمية كبيرة رنانة ، فلم أرثهم ، لأنني لم أحس فقدهم لحوان أمرهم عندى .

الأثر الأول هو هذا التقدير لأدبه وعلمه وجهاده ونضاله ، والآخر هو هذه الصداقة التي نشأت بيننا من تمازج عواطفنا وتماثل أهدافنا في المعث والإيقاظ والتحرر .

فلا شك أن صور القصيدة وحوادثها ، من ناحية عظمة الفقيد ، قد عاشت في نفسي قبل كتابتها ، ثم تطورت فيا بعد بما مازجها من شعور الألم لموته والفجيعة به ، ممتلئة ناضجة في كل نواحيها كما أشعر أنا نحوه لا كما يشعر سواى .

أما «عملية الإبداع» كما جرت فيها ، فإن تكن شيئاً غير صدق الشعور وقوته وسلامته من التعمل ، فهذا أمر أتركه لنظرك الغنى يقرر ما يراه عند قراءة بعض أبياتها من مطلعها ، وهي :

لمن حشدت هذى الماتم يا دهر وناح الحجا والعلم والشعر والنثر ؟ سلوا عالم الإسلام: هل غاب أحمد فاج الحمى والتاث ؟ أو دفع اللكر؟ كأن الذى قد مات أول ميس. رأى الناس حتى راع سر بهم الذعر بكى الشرق وثابا يسروم فكاكا من الأسر لما طال في عيشه الأسر

إلى آخر القصيدة ، وهي طويلة وكلها من هذا النسج .

٢ ـــ إن تطور القصيدة على هذا النحو الذى أصفه كان يجرى بعيداً
 عن متناول قدرتى فى ناحية بواعثه ودواعيه . أما من ناحية السيطرة فى توجيه
 هذا التطور فإنى كنت أمارس «عمليته» وفق مشيئتى و رغبتى .

٣ ــ لا عادة لى أمارسها ساعة الكتابة إلا انتحاء المكان الحالى والسكون الشامل حتى لا أحس غير نأمة نفسى ، بل المكان الحالى والسكون الشامل طالما أوحيا إلى فنوناً من القول لم يتيسر لى مثلها . وقد تتيقظ الشاعرية عندى في الأماكن التي تكون فيها حركة وأصوات ، لذلك ترانى في هذه الحالة أسرع في البحث عن مكان بعيد عن الحركة والجلبة لأنظم قصيدتى تحت نأثير تلك الانطباعات أو الانفعالات قبل أن تفتر النفس وتضيع الفرصة .

أما أشياء أخرى غير هذا ــعلى نحو ما جاء فى السؤال ــ فلست أعرفها .

٤ - كيف لا يشعر الشاعر الذى لا يصدر كلامه إلا من وحى إحساسه وهياج نفسه وفيض قريحته بوجود صلة بين أحداث حياته الواقعية وبين ما يرد في قصائده من أحداث وصور ؟

أنا أشعر أقوى الشعور بوجود هذه الصلة بين حياتى وبين قصائدى ، ومن هنا سميت ديوانى الأول (ظلال الأيام) وديوانى الثانى (وراء حسك الحديد) لأننى نظمته خلال السنوات الثلاث التى قضيتها معتقلا فى معتقلات الفاو والعمارة وسامراء من ٢٨ / ١٠ / ١٩٤١ إلى ٢٧ / ٨ / ١٩٤٤ م ، إشارة المعنى .

أما توضيح ذلك إذا شئت ، فخذه \_ غير مأمور \_ من التمهيد الذى أوجزت به منحاى فى قبل الشعر وصلة شعرى بحياتى الواقعية وانطباعاتها وانفعالاتها .

ه - أنا في عمل الشعر أجرى مع تيار العاطفة التي تستولى على ، والحالة .
 التي توحي إلى القول ، فأبدأ بالمطلع ، وأسلسل الكلام قلما أقدم أو أؤخر ،
 لا أفكر إلا في اطراد الشعور وانسجامه واستيفاء المعانى والأخيلة في نسق آخذ بعضه برقاب البعض . أما نهاية القصيدة ، فأكاد أراها واضحة قبل أن أبلغها ، وأنهى القصيدة فعلا حيث كنت أقدر لها ، وقلما أفعل غير ذلك » .

### (ح) إجابة الشاعر رضا صافى :

«تسألني عن أمور تتعلق بشعرى ، وخصوصاً عن الصلة بين أحداث حياتى الواقعية وبين ما يرد فى قصائدى من أحداث وصور ، ولا تسألنى من أنا ، ولا ما هى أحداث حياتى الواقعية . أفليس من الخير أن أعرفك بنفسى أولا ، ثم أجيبك على أسئلتك أخيراً ، لتكون نتائج دراستك (لنموذج) من الشعراء صحيحة ودقيقة . . . . .

1 ــ أنا الآن فى الحادية والأربعين من عمرى ، وقد ولدت فى أسرة عرفت بالعلم والصلاح فى حمص ، وشهدت دروس الفقه والحديث واللغة تعقد فى دارنا ولما أجاوز السابعة من عمرى ، وما أتممتها واستقبلت الثامنة حتى اندلعت

نيران الحرب العالمية الأولى . وكان والدى من مجندى الدنعة الأولى فيها ففارقته ولم أره بعد ذلك إذ مات في الأسر بعيد انتهاء تلك الحرب. وكان لى أخ في سن الفطام مات بعد أشهر من فراق والدى ، وكانت أمى حامل فولدت أخا لى سمته باسم الذي مات ولم ترضعه إلا أياماً وماتت وأنا في عتبة التاسعة من العمر وتبعها ابنها الرضيع بعد قليل وكان لى جد شيخ أصبح يرى الدنيا كلها بين ثوبي فقد أصبحت وحيد ابنه الغائب الوحيد ، فوفر لي كل أسباب الهناء والسلوى ، على قلة ذات يده بل وفقره ، ورعانى حتى أتممت الثانية عشرة من عمرى ومات فأصبحت ، وحيداً حقاً ، وكفلني قريب لي كفالة طعام ، ليس غير ، ولا أكذبك إذا قلت لك إن عطف جدى جعلني لا أشعر بصغار اليتم أو ضعة اليتيم ، فلما مات كنت أتوهمني رجلا كامل الرجولة ولا أنظر لكبار أسرتي إلا نظرة الند للند ، ولكني كثيراً ما كنت أشعر بوحشة الوحدة إذا ما خلوت بنفسي ، وكثيراً ما كنت أجدني بحاجة إلى عطف الأب وحنان الأم وخصوصاً إذا مرضت أو أصابني ضيق ، وأحسب أن أثراً من ذلك ما يزال يلازمني حتى الآن . على أنني في حياتي العامة ما كنت إلا ضاحكاً مرحاً طروباً ، وإخواني ما يزالون يذكرون عهدى ذاك الذى قضى عليه صممى وحده ذون كل المصائب والأرزاء .

٧ - تعلمت القراءة (القرآن) والكتابة في الكتاب ، ثم انتسبت إلى مدرسة نظامية وتدرجت في صفوفها حتى أشرفت على نهاية الدراسة الابتدائية ، لم أكن كثير التعلق بالمدرسة ، فطالما فررت منها ، وقبيل وفاة جدى تركتها نهائيةًا وعملت في مهنة يدوية ، لا عن حاجة فقد كان جدى يكفيني كل حاجة كما أسلفت ، ولكن عن نفور من المدرسة وميل إلى الصنعة . فلما مات جدى أصبح العمل ضرورة لى فسلخت خس سنوات متنقلا بين مختلف المهن مدخراً بعض دخلي منه ، حتى إذا بلغت الثامنة عشرة حننت إلى الدراسة ، فقد تخرج بعض أقاربي من المدرسة وأصبحوا موظفين ، فاستأنفت دراستي مراوحاً بينها وبين العمل ، أنفق في سبيل هذه ما أدخره من ذاك حتى أتممت دراستي المدرسطة وكانت سني قد أصبحت عشرين ، فألفيتني مكرهاً على الكسب

لما كنت أشعر به من غضاضة لبقائى على مائدة كافلى . فلجأت إلى الوظائف وكان أقربها منالا منى وظائف التعليم فعينت معلماً فى قرية نائية من قرى حمص ثم نقلت إلى إحدى مدارس المدينة ثم إلى وظيفة كتابية فى إدارة معارف المحافظة حيث أنا الآن . وكنت خلال انقطاعى عن الدراسة وانصرافى إلى العمل فى المهن ، أتردد على حلقات الدروس فى المساجد حيث درست العربية نحوها وصرفها وشيئاً من البلاغة ، كما أننى خلال عملى فى الوظيفة درست منهاج التعليم الثانوى وحصلت على شهادة البكااوريا بقسميها الأول الأدبى والثانى الفلسفى .

٣ ـ خلال الحرب الكونية الأولى شهدت بعض آثار ظلم الترك وعسفهم ، ورأيت المشانق التى نصبوها فى بلدى للفارين من الجندية ، وحدثت عن أمثالها مما نصب فى دمشق لزعماء العرب وفيهم اثنان من بلدى ، ثم شهدت الانقلاب الذى عقب تلك الحرب ، وقيام ملك عربى فى الشام ، ثم أنهيار ذلك الملك وطغيان الاستعمار الفرنسى ، فكانت رواسب كل ذلك فى نفسى كرها جامحاً لكل ما هو أجنبى ، وإيماناً صادقاً بمجد الأمة العربية ، وعقيدة راسخة فى أن بنيان مجد العرب الحديث يجب أن يقوم على دعائم مجدهم القديم ، وأن كل تبعية لأية دولة من الدول الأجنبية باسم المبادئ السياسية أو المداهب الاجتماعية ، نتيجتها القضاء على العرب والفناء فى غمار تلك الدول التى تتستر بأردية المبادئ الإنسانية ، وتختنى تحتها أفظع أنواع الحقد وأقسى أساليب الاستعباد والاستعمار . الإنسانية ، وتختنى تحتها أفظع أنواع الحقد وأقسى أساليب الاستعباد والاستعمار . .

٤ ــ لما بلغت السادسة والعشرين من عمرى أصبت بصمم صب على "صبيّا ، وكأنما كان للفجاءة أثرها فاستولى على "اليأس ، وتلقيته بعزم خائر ونفس جزوع ، فقضى على طموحى في كل ميدان ، فحيثًا تطلعت نفسى يعترضها الصمم ، فتملكنى ذلك ولم يفدنى بعده التجلد ، ولا أجدانى صدق العزيمة ، فأنا من صممى في قيد أشعر بثقله وأفكر بتحطيمه ولكن يدى مغلولتان منذ المفاجأة الأولى ، وأحسب أن غلهما لن يحطمه غير الموت .

ه ــ هل من الضروري أن يتحدث كل شاعر عن الحب ؟ إذا لم يكن

من ذلك بد فأنا أقول إننى لم أعرف الحب ، ذلك الحب الذى أقرأه فى شعر المحبين وقصص الروائيين ، ولن أخدع نفسى بحادث وقع لى أثناء الطفولة فلالك من عبها . على أننى أحببت دون شك ، لقد أحببت زوجى أم ولدى ، فلالك من عبها . على أننى أحببت دون شك ، لقد أحببت زوجى أم ولدى ، فهى قريبتى وابنة كافلى ، درجت وإياها فى بيت واحد ، وكانت رفيقتى فى الكتاب ، بل كنت حاميها ، وأقول هذه الكلمة وأنا أشعر بكل ما فيها من قوة الحياة ، بل أكاد أرانى وإياها فى الكتاب الذى كنت عريفه . . . . وقد التخذت لى ولها مجلساً منعزلا عن رفاقنا لا يدنو منه أحد ولا تجرؤ عين أن تمتد إليه ، وقد كانت خطيبتى منذ ولدت ، وانتهينا إلى الزواج دون أن يحدث أى حادث من حوادث القصص والروايات ، وعلى ذلك فإن حبى لم يكن من ذلك النوع الروائى العنيف ، بل هو هادئ مطمئن موفق .

٣ ـ والآن تستطيع أن تكون فكرة صحيحة عنى ، وأن تلتمس بنفسك مبلغ الصلة بين أحداث حياتى الواقعية وبين شعرى ، فأنا وحيد ما أزال أحن إلى ملاعب طفولتى ، قبل اليتم فى أحضان الوالدين ، وبعده فى كنف ذلك الجد الرحيم ، كما أحن إلى صبا ضاحك ، رغم اليتم ، وشباب متحفز قضى على كل آمالهما صمم نالني مبكراً ، وأخذنى على غفلة ، وأنا صادق الحب لأمتى العربية مخلص الهوى لرجالها العاملين ، كاره لكل أجنى مبغض لكل من يتابعه من أمتى ، وأنا معدود الثقافة ، فهى من الوجهة النظامية لا تزيد على الدراسة الثانوية ، وأنا بعد ذلك شديد الشعور بنقصى الناجم عن صممى ، شديد الاستخذاء لهذه العاهة ، ولعل معرفتك بكل هذا تسهل عليك سبيل القناعة بما سأحدثك به عن شعرى .

وهل يعنيك ، قبل أن أنهى الحديث عن نفسى ، أن تعلم متى قلت الشعر ؟ فإذا كان الشعر هو النظم واستقامة الوزن فقد رصفت كلمات زعمتها شعراً وأنا ابن ثلاثة عشر عاماً ، واستقام لى الوزن (مع العلم أنى لا أجيد العروض حتى الآن) ولما أتم السادسة عشرة فقد نظمت فى العام ١٩٢٣ «مطررة » باسم الملك حسين الهاشمى حين ظهور الدعوة لمبايعته بالحلافة ،

ونشرتها لى جريدة كانت تصدر فى حمص باسم « فتى الشرق » وكنت أعمل فيها موزعاً وعاملا فى المطبعة . . . .

أما الشعر الذي هو فيض مع إلهام وقبس من نور ، فإنى لم أقله بعد ، وكم في النفس من قصائد ما أحسب أنها ستمر باللهاة وتنطلق من اللسان .

وبعد؛ فإن آخر ما نظمت قصيدة ألقيتها في حفاة أقامها الميتم الإسلامي عمص . . . . والحفلة بوضعها وموضوعها ذات علاقة بمكونات شخصيتي ، فهي حفلة شاى ، قبل كل شيء ، تمتاز من الحفلات الحطابية باختلاط القائمين بها بالشخص أو الأشخاص المقامة على شرفهم ، وأنا واحد من القائمين بصفتي عضواً في الجمعية التي تدير الميتم ، غير أن صممي يحول بيني وبين هذا الاختلاط ، فهذه ناحية سلبية كانت جديرة أن تصرفني عن الاشتراك بالحفلة كما صرفني ذلك عن الاشتراك بغيرها من الحفلات .

ولكن موضوع الحفلة تكريم رجال وطنيين صادقين ، مؤمنين بقوميتهم مخلصين لعروبتهم . . . . وأنا امرؤأدين بالقومية العربية ، وأعتبر الأديان طرق وصول إلى الحالق مهما اختلفت فإنها منتهية إلى هدف واحد . ولقد سبق لى أن اشتركت فى حفلة إزاحة الستار عن تمثال لأحد مطارنة حمص الذى كان يدعو إلى التآخى والاتحاد بين أبناء طائفتى الوطن . . . . وإذن فنى هذه الحفلة تجنى ثمار اتحاد دعوت إليه منذ ثمانية عشر عاماً وما انفككت أدعو إليه ، وهذه ناحية إيجابية تغريني بل هى ترغمني على الاشتراك بالحفاة إرغاماً مهما كانت الموانع .

والحفلة تقام فى الميتم الإسلامى الذى أتشرف بالاشتراك بإدارته والإشراف عليه ، وسببها الأول تبرع المحتنى بهم للأيتام وحدبهم عليهم ، وأنا بصفتى عضواً فى لجنة الميتم مرغم على القيام بالواجب نحو المحسنين إليه وليس يجمل فى الفرار من هذا الواجب ، وهذه ناحية أخرى إيجابية تحملنى على الاشتراك بالحفلة مهما كانت الموانع . إذن فلأجرب نظم قصيدة تلتى فى هذه الحفلة .

وجلست للنظم ، ولم أكن قد فكرت بمنهج خاص للقصيدة ، أو وضعت

لها مخططاً ، وذلك شأني في كل ما أنظم . وحينها أحاول ترتيب الحطة أو وضع المخطط لا أستطيع تحقيق ما رتبت ولا تنفيذ ما رسمت ، بل يجمح بى القول فإذا أنا أفظ شيئاً لم أكن قد فكرت به قبل مجلسي للكتابة . وهذا ما كان في قصيدتي الأخيرة ، فإن أولى الخاطرات التي خطرت لى عند شروعي بالنظم هي الفكرة التي أصبحت تلف حياتي كلها بردائها ، وهي أنى بسبب صممي أصبحت في عزلة تامة عن البشر ، ولم يبق بوسعي أن أشاركهم أعمالهم أو أجاريهم في أحاسيسهم وشعورهم ، وتعاورتني الفكر الثلاثة التي ذكرتها آنفا فكرة فكان صممي يلح على بالامتناع عن النظم والفرار من الحفلة ، وكانت فكرة الألفة والاتحاد بين النصاري والمسلمين تلح على بالنظم مستمدة العون من فكرة كوني عضواً في لجنة الميتم . وبين اصطراع هذه الفكر (ولا استعارة في هذا التعبير) قلت لنفسي :

وعينيك لولا المجد ما قمت شادياً فلا تنكرى شدوى وهاتى ربابيا فكان هذا البيت إشارة ظفر الفكرة الإيجابية ورحت أكتب حتى بلغت

قولى :

له الله مني ، بل لى الله مــن أسى تعجــل لى البلــوى فأقصرت آسيا .

عندئذ كنت قد بلغت حالا حجب عنى كل ما حولى ، ولا مبالغة ولا تعميم ، وكنت أشعر بوحدتى وعزلتى عن الناس شعوراً صارخاً ، وارتسم أمام ناظرى هذا الكون المفعم بالمغريات التى أراها ولا أجرؤ على مداناتها ، وأشتهيها بنهم ، وأكف يدى عنها ، لأن فكرة الصمم توهنى أننى لا أملك الآلة التى أستطيع بها مباشرة ما أريد . فأجهشت بالبكاء فى هدأة الليل ، وعلا نشيجى حتى أصبح نحيباً ، وفى هذه العاصفة العاطفية كتبت ، والدموع تتساقط على الأوراق :

شفاء لقلبی أو دواء لدائیا عیاء ، فمن لی أن أسیخ شرابیا تجاوز طوقی بعد ما بت عانیا

رددت فمی عن منهــل لیس دونه وکفت یدی عن ســـائغ من شرابها ومن لی بما یرضی ابن جنبی وهمـــه وهنا شعرت أن المطلع انتهى (والمطلع عندى هو المقطع الأولى بل الفكرة الأولى من القصيدة ، لا البيت الأولى منها كما هو الشائع المألوف) . ولكن بكائى لم ينقطع ، وأخذت صور حياتى تمر أمام ناظرى راجعة القهقرى ، فألفيتنى وحيداً فى فراشى ليتمى ، وشعرت بقشعريرة البرد تنتاش عظاى ، وكان نظمى القصيدة على أثر انقضاء عيد الأضحى، فانتقل خيالى إلىأيام العيد فى صباى ، وانتبهت فى هذه اللحظة إلى أمر لم أكن أنتبه إليه عند وقوعه ، فقد رأيتنى أسير فى مباهج العيد ولا من يمسك يدى ، بينا جميع الأطفال حولى يتعلقون بأذيال أبائهم ، أو يدرجون تحت أعينهم ، أو يجرون على الأطفال حولى يتعلقون بأذيال أبائهم ، أو يدرجون تحت أعينهم ، أو يجرون على الذين يضمهم الميتم ، والذين أشاهدهم صباح مساء ، والذين تقام هذه الحفلة بسببهم ، فكتبت :

وقالوا اليتامى ، قلت روحى فــــداؤهم : وأهلى ، ولـــولا الفقـــر ، قلت وماليا

ومضيت فى وصف ما كنت أشاهد عياناً فى حالى تلك ، إلى أن انتهيت من المقطع بقولى :

حنانيك صرف الدهر ما كنت مذنباً أكفراً أنا ما قلت لم كنت جانيا

وهنا انتهى المجلس الأول للنظم فمسحت دموعى وقمت إلى عملي .

هذه آخر عملية إبداع جرت في قصيدتي الأخيرة ، وصفتها لك بامانة وتجرد ، ولك أن تطالع المقطعين اللذين نتجا عنها (بين النماذج الشعرية التي سأرفقها بهذه الكلمة) وتحكم بما تريد . ولكن ما بالك تسألني عن آخر عملية إبداع وحسب ، ولا تسألني عن كل عملية من هذا النوع . بل ما بالك تؤخر سؤالك لمعن الصلة بين أحداث الحياة والصور الشعرية ، ومكانه هنا فيما أعتقد ، وعلى هذا الأساس سألحص جوابي على الأسئلة الأربعة ٢ ، ٣ ، فيما أقول :

إن جل شعرى متصل اتصالا وثيقاً بحياتى ، ولن يستلزم هذا أن تكون

حياتي بحوادثها كلها مصورة في شعرى ، ولكني حين أحاول النظم في موضوع ما ، أنظر إليه من خلال نفسى فلا أعدم صلة بينه وبين حياتي أو أفكاري التي هي جزء مني ، فإذا ما خلوت بنفسي استعداداً للنظم ، أكون كما أسلفت غير مقيد بمنهج خاص أو خطة مرسومة ، فإذا ما أردت البدء بالقصيدة انكشفت أمام ناظرى صور حياتى كلها فأنتقل من واحدة لأخرى حتى أبلغ أشدها مساسآ بموضوعي فأقف عندها وتشرق ساحتها إشراقاً تاميًا ويتضاءل ما عداها فلا يظهر إلا بمقدار ما يساندها ويتمها كجزء من حياة غير منفصل عن الكل ، فأغرق عندئذ في الناحية المنيرة وكل عملي أنني أصفها ، وكثيراً ما أشعر أن التعبير يقصر عما أحمل ، بل ما أشاهد ، فأكتفى بما يأتيني عن طبع ولا آخذ من المتكلف إلا ما لا غني عنه ولا مفر منه لاستكمال الصورة . وللتذكر والتخيل مكان أساسي في طريقة نظمي ، فكثيراً ما يقترح على نظم أبيات في حال صادقة من الحزن أو الطرب فلا أستطيع ، على أنى لا أعيا بذلك بعد زوال تلك الحال واستعادة ذكراها ، وحياة صورتها في مخيلتي وأقول حياة صورتها ، لأني أحسب أن لا يد لي في إحياء تلك الصورة ، ولكن كل عملي ينحصر في مشاهدتها من زاوية نفسي الخاصة ووصفها ، كالمصور الذي يرى المنظر البديع ، فيكون إبداعه الشخصي في اختيار الزاوية التي ينظر منها إليه ، وفي اصطفاء أرفع ما في ذلك المنظر من مظاهر الحمال . أما نهاية قصيدتي فلا أراها إلا بعد البدء بالقصيدة والفراغ من مطلعها ، ولذلك سبب هنا محل بسطه .

أسمع وأقرأ أن بعض الشعراء ينظمون الأبيات دون رابطة ثم يأخذون بترتيبها كأنما هي عقد أو سبحة شهيأت لهم حياتها فراحوا يسلكونها في سمطها كيفما شاءوا ، وربما نظموا البيت الأولى منها بعد فراغهم منها كلها . أما أنا فعلى النقيض من ذلك ، لأنى أنظم المطلع ، والمطلع كما أسلفت الفكرة الأولى ، ولا أستطيع أن أخط كلمة واحدة ما لم أبدأ من البيت الأولى فيه ، كما لو كنت أبنى بناء لابد فيه من البدء بالأساس ، فإذا ما تم لى المطلع وضح هيكل القصيدة كلها فأشرف على ختامها من مكانى ذاك ، ولم تعخطئ معى هذه

الطريقة إلا فى الشاذ النادر . لذلك فالمهم عندى هو المطلع ، وكثيراً ما تحرجت من الارتباط بوعد فى الاشتراك بحفلة من إلحفلات أو نظم قصيدة فى موضوع من الموضوعات قبل الاستمهال بضعة أيام ، فإذا واتانى المطلع خلال تلك المهلة اطمأننت للنهاية وارتبطت بالوعد ، وإلا اعتذرت بإصرار ، لقناعتى من عدم تمكنى من النظم ما دام المطلع لم يواتنى .

أما عاداتي ساعة الكتابة فإليك هي :

(١) إن الوقت الوحيد الذي أستطيع فيه البدء بقصيدة ، أي نظم مطلعها ، هو الهزيع الأخير من الليل ، ويظل هذا الوقت هو الأفضل لإتمام القصيدة وإن لم يكن الوقت الوحيد لذلك . فأنهض من فراشي بعد نوم كاف وأتناول فنجاناً أو أكثر من القهوة المحلاة ، وأجلس للنظم . والهدوء متوفر لي بسبب صممي ، أما النور فأفضله ساطعاً على الورق وحده وكابيا على عيني ، وأستعمل لذلك مصباح منضدة أضعه على يساري وأوجه نوره على القرطاس وأحجبه عن عيني ، وإذا امتد بي مجلس النظم حتى يسفر الصباح عدت إلى حجب نور النوافذ بإرسال ستائرها ، فإذا ما نظمت المطلع ووضح أماى هيكل القصيدة كما أسلفت ، كانت هي في كل أحوالي حتى أنتهي منها ، فترى مسودتها في جيبي ، وكثيراً ما أكتب أثناء عملي بعض أسطر أو أبيات ضمن إطار الهيكل الذي تحت صورته ، حتى إذا ما عدت أو أبيات ضمن إطار الهيكل الذي تحت صورته ، حتى إذا ما عدت لاستثناف مجلس النظم وجد ما كنت كتبته مكانه من القصيدة واستقر فيه .

(٢) لا أكتب إلا بالقلم الرصاص الأسود ، ولا أذكر أنى نظمت بيتاً واحداً فى كل حياتى وأخرجته من الفكر إلى القرطاس بغير هذا القلم ، إلا مرة كنت فيها فى القرية ، ولم أجد فى الليل غير قلم أحمر كنت استعملته لتصحيح وظائف الطلاب فاستعملته للنظم مضطراً وأذكر أننى لم أجد وضعى طبيعياً تلك الليلة ، وهى عادة لم أتعمدها ولا أذكر لها سبباً .

(٣) لا أستعمل الممحاة في شطب ما أرى شطبه إلا نادراً ، بل إننى أشطب ما لا يستقيم لي أو ما لا يروقني بإمرار القلم عليه ، وكثيراً ما أتلهي

بمثل هذه العملية فأخط على ما شطبته خطوطاً كثيرة متعرجة ومستقيمة ، وكنت حينا أتلهى بإثبات توقيعى مرات كثيرة على ما شطبت؛ واكنى أهملت هذه العادة منذ عهد بعيد ، ولم أتعمدها أولا ولا تعمدت إهمالها أخيراً .

(٤) من عادتى أننى إذا فرغت من نظم مقطع المطلع أنسخه (أبيضه) على ورقة مستقلة بنفس القلم ، ثم أضيف إليه مقاطع القصيدة واحداً بعد آخر عند الانتهاء من كل منها ، ولذلك تجد أمامى كومة من الورق للتسويد وورقة واحدة أثبت فيها ما تم نظمه

(٥) يغلب على أن أنظم المقطع فى نفس واحد ، فإذا ما توقفت عند بعض أبياته رجعت إلى القصيدة من أولها أقرأها بصوت مرتفع وبلهجة إلقاء مستقيمة ، حتى أصل إلى حيث وقفت وغالباً ما يأتيني البيت الذي وقفت عنده وإلا أعدت القراءة ، بعد التلهي الوقى قليلا ، فيأتيني البيت الذي أريد ، وهناك أحوال شاذة وإنما هذا شأني على العموم .

على أنه عند الفراغ من مقطع والبدء بآخر لابد لى من تلاوة ما قد نظمت أولا بالطريقة السابقة أكثر من مرة ليتم لى البدء بالمقطع الجديد، فإذا ما نظمت البيت الأول منه عدت إلى تلاوة المقطع المتقدم عليه وتلاوته على أثره لأتذوق مبلغ الترابط بينهما فإذا استقام سرت فى إتمام المقطع وإلا عدلت عنه إلى ما أطمئن لتمام الترابط بينه وبين ما قبله . وإنى لأهمل كثيراً من الأبيات التى لا تروقني ، بل ولكم أهملت قصائد بعد أن قطعت فى نظمها شوطاً غير قصير حين يأتيني ما هو خير منها فى نظرى ، فأبدأ به وأدع ما أكون قد تعبت بنظمه غير آسف عليه .

(٦) بعد الانتهاء من نظم القصيدة أعيد النظر فيها فأستبدل ببعض كلماتها كلمات غيرها وأحياناً أنقل بيتاً من مكان لآخر في نفس مقطعه ، وهذا يجرى على النسخة الموحدة ، فإذا تم ذلك نسختها نهائياً ، بقلم الحبر الأسود أو بواسطة الآلة الكاتبة ، استعداداً لإلقائها أو نشرها ، فإذا ما ألقيت أو نشرت انبت ما بيني وبينها ، ولم يبق لى أىحق باستبدال أية كلمة منها ، وكثيراً ما تحضر في كلمات أو أبيات بكاملها بعد إلقاء القصيدة أو نشرها ،

فلا أستجيب لها البتة ، وأدع قصيدتى كما ألقيت أو كما نشرت .

(٧) وأخيراً فإنى كثير التدخين أثناء النظم حتى لأستطيع أن أقول إننى أشعل لفافة التبغ من أختها دون أن أكون مبالغاً في هذا اُلقول .

وختاماً ، هل استطعت أن أجيب على أسئلتك ضمن شروطها ، أما أنا فمطمئن إلى أننى ذكرت واقعى ، مكشوفاً دون أى تنميق أو تعميم ، ولكنى لا أضمن أن يرضيك أو يفيدك ، فأهمله كله إذا شئت ، أو خذ منه ما راق أو أفاد وصرح باسمى أو اكتمه فليست لى أية ملاحظة على ذلك .

#### ( د ) إجابة الشاعر محمد مجذوب :

(۱) أول قصيدة لى هى «تأوهات» نظمتها قبل بضعة أيام ، وموضوعها كما يدل عنوانها وجدانى صرف ، قصدت به إلى التعبير عن أهم الخطوات التى تستغرق نفسى فى حياة مشحونة بالكبرياء والألم والحرمان. وهى خطرات قديمة أحسها كل يوم وتكاد تغلب على كل ما أنظم من الشعر منذ أكثر من خسة عشر عاماً . فهى إذاً لم تنبثق بصورة مفاجئة وقت التأليف ، بل تمخضت بها النفس طويلا ، فكانت مضغة ثم علقة ثم جنيناً ، حتى إذا جاء ميقات وضعها كانت مخلوقاً سوياً .

وأريد بهذا التعبير أن موضوع القصيدة لم يأت ارتجالاً وإنما عاش قبل التأليف حياة متطورة منفعلة بمختلف المؤثرات النفسية التى تتصل به من قريب أو بعيد ، ولا شك أن بدء هذه الخطرات لم يكن مساوياً لشكلها الأخير بل كان للحوادث والانفعال بها أثره الكبير في إنضاجها والصيرورة بها إلى هذه النهاية .

(۲) أحسبني أجبت على بعض هذا السؤال فيما تقدم ، ولزيادة الإيضاح أقول : إن عملية التطور والتغير في حياة هذا الوليد كانت خارجة من متناول إرادتي تماماً ، وكل ما أذكره هو أنني كنت أشعر بوجود هذا الجنين يمضي في تكونه طي النفس ويزداد شعوري به كلما صدمني من وقائع

الحياة ما يبعث على التأثير وإن كنت لا أذكر أننى توقعت أو صممت أثناء ذلك على ضرورة أن أضع هذا المولود بعينه يوماً ما .

(٣) هناك أحوال - لا عادات ثابتة - ترافق عملية التأليف ، فلابد من جو خاص يساعد على الاستغراق فى روح الموضوع كالعزلة - ولا أعنى بها الانقطاع عن رؤية الناس بل الانقطاع عن مشاركتهم فقط - وقلما أستطيع الاعتزال للنظم فى حجرة خاصة بل أنا أقوم بذلك فى المقهى وعلى المائدة وفى السيارة وقلما يشغلنى عن ذلك ضجيح الناس وحركتهم بشرط ألا أضطر لمشاركتهم فى هذا لأن أقل شىء من المشاركة يقتضى إعمال الوعى ، وهذا بطبيعته يصرف النفس عن التصور واستحضار التعابير الملائمة لإخراجه .

وعلى ذكر التصور والتعابير أود أن ألفت نظركم إلى شيء هام أغفلتموه في غضون الأسئلة: ذلك أن هناك فرقاً بين كلا العنصرين: الصورة الشعرية والعبارة الكلامية التي تعرفها ، فالشعر كما أحسه ، صورة نفسية من المجردات تتكون ، كما أسلفت من مختلف الانفعالات بالحوادث الحارجية فتؤدى إلى تتكون ، كما أسلفت من مختلف الانفعالات بالحوادث الحارجية فتؤدى إلى عصول «حالة» لا أدرى ماذا يجب أن أسميها ، فكرة ، خيال ، نشوة ، غمرة ، موجة . وأرى تسميها «موجة » أقرب تعريف لهذه الحالة ، فهي موجة تتحرك في أعماق النفس ثم تتقلص ثم تتحرك حتى إذا حان إظهارها إلى خارج كانت في حالة امتداد سائر القوى الغامضة في صميم الشاعر ، وهي حتى في أثناء ذلك تظل «شيئاً مبهماً.» لا صلة له باللفظ وإنما هي «محاولة» يقوم بها الشاعر لاختيار الوسائل اللغوية الصالحة للإشارة إلى هذا اللهيء المبهم إشارة فحسب ، ولكنه مع ذلك لا يجد لديه الحرية الكافية في هذا الاختيار ، نقد يستهويه من الكلمة النغم أو الحروف أو الانسجام مع الكلمات الأخرى فينساق يستهويه من الكلمة النغم أو الحروف أو الانسجام مع الكلمات الأخرى فينساق كالصلة التي بين الصورة والمراق؛ إذ كلما كانت المراة أكثر صفاء وانتظاماً كانت المراة أكثر صفاء وانتظاماً

وهكذا القول في بحر القصيدة وقافيتها فقد أصبحت مقتنعاً بأن اختيارهما

ا إنما يرجع إلى عمل الموجة نفسها أكثر مما يرجع إلى إرادة الشاعر ، وأقول « أكثر » لأن الشاعر قد يستطيع أحياناً التدخل لإحداث بعض التوجيه في هذه الناحية .

أما القلم والحبر فلعل لهما علاقة ما في عملية التأليف ولكنها علاقة محدودة بالنسبة إلى ، فأنا أفضل أن أستبقى المنظوم فى ذاكرتى حتى يبلغ حدا أخاف معه النسيان فأكتبه كيفما اتفق ، على أننى أفضل أن تكون الكتابة بالحبر ويقلم مرن لا يحرن إذ كثيراً ما يهيجنى حران القلم أو جفاف الحبر كما أننى أفضل أن يتاح لى الحلو للنظم فى مكان نظيف أنيق مشرف على بعض مشاهد الطبيعة وخاصة البحر فى مختلف حالاته .

(٤) مما تقدم يتبين لكم شدة الصلة بين شعرى ووقائع حياتى ، فليس شعرى فى ذاته إلا تعبيراً عن هذه الوقائع دون تصرف على الغالب – أما مأتى هذه الصورة والأحداث فأعرف بعضه وأجهل بعضه ، وكل ما أعرفه من ذلك هو أن ثمة حوادث تترك أثرها فى نفسى بحالة استعدادها للتلتى فتختزن النفس هذه الآثار وتمضى هذه فى تفاعلها كلما وجدت مناسبة لذلك ، ولهذا كثيراً ما أرانى مدفوعاً إلى النظم لتصوير حالات لا وجود لها فى الحاضر ولكنها موجودة فى النفس ومختمرة هناك من قبل ، وهذا لا يمنع من حدوث حالات استثنائية يكون بها التلتى والنظم معاً ، ولكنها فى الغالب لا تستطيع التملص من آثار الرصيد المخزون .

(٥) لا أذكر أنى قدرت نهاية بعينها لقصيدة ما قبل الوصول إلى تلك النهاية ، بل على العكس كثيراً ما أحسب الموضوع العارض للنظم محدوداً لا يتجاوز بضعة الأبيات ، فما أكاد أمضى فيه حتى أراه يتسع ويتسع وأنا ماض وراءه باضطرار استكمالا لأمر لابد منه .

أما كيف أعرف نهاية القصيدة فذلك من عمل الموجة نفسها أيضاً ، فهى من هذا القبيل كموجة اليم تماماً ، تتقدم فى طريقها باستمرار فتمر خلال ذلك بأطوارها المختلفة حتى تبلغ الشاطئ فتنكسر على أقدامه ، وكما أن الموجة

تتنوع أجزاؤها أثناء مرورها على سطح الماء بدافع التيار كذلك موجة النفس الشاعرة ، تندفع بقوة تيارها الباعث فتتابع صورها المختلفة حتى تنهى إلى قرارها الأخير الذى يؤلف النهاية . وعبثاً يريد الشاعر أن يرتجل نهاية لموجته إلا إذا شاء أن يجعل من وليده مسيخاً ناقصاً تدرك تشويهه العين النفاذة من أول نظرة .

و بعد فهذه ملاحظات جهدت أن أعرض فيها خلاصة إدراكاتى الشخصية لهذه الشئون المسئرل عنها ، وقد تتفق مع إدراكات الآخرين من الشعراء أو تخالفها ، ولكنها على كل حال شئون صحيحة بالنسبة إلى نفسى كما علمت ولعلها مؤدية بعض ما ترجون من الفائدة في هذا الموضوع العميقي الدقيق (١) .

# ( و ) إجابة الشاعر محمد الأسمر <sup>(٢)</sup> :

الذى أراه أن الشعر لا يستقيم أمره للشاعر إلا إذا كملت أدواته لديه ، ومن أهم هذه الأدوات الشعور الصادق ، والقدرة على صياغة هذا الشعور في الألفاظ المتخيرة .

وحال الشاعر في معاناته للشعر أشبه الأشياء بحال التي تلد ، فمعانى الشاعر وصياغته اللفظية التي تتمخض عنها انفعالاته النفسية أبياتاً من الشعر ليست في الحقيقة إلا ميلاد لبنات أفكار الشاعر ، ولعل هذا هو السبب الأكبر لتعصب الشاعر لشعره ، وحبه إياه ، أيا كان هذا الشعر ، كما هو شأن الأم والوائد مع أولاده .

يظن بعض الناس أن الشعراء لا يعانون في صياغة الشعر ما يرهقهم ، وقد أخبرني بعض إخواني أنهم لا يجدون في صياغتهم لما ينظمون أي عناء أما أنا فأجد من ذلك الشيء المكثير حتى الأحاول أحياناً اقتضاب القصيدة والحلاص منها لشدة ما أعانيه من الانفعالات بسببها ، فأجدها ممسكة

<sup>(</sup>١) نشرت هذه الإجابة بمجلة « الأديب اللبنانية » - ديسمبر ١٩٤٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) نشرت إجابة هذا الشاعر على صفحات « البلاغ » في ٢٠ ديسمبر ١٩٤٧ .

بتلابيبي ، متشبئة بي ، كأنها أمواج قوية تجذبني إلى داخل بحر أود الحروج منه فلا أستطيع ، ولا تزال هذه الأمواج تتلاعب بىحتى تقذف بى إلى الساحل ، ومعنى ذلك أننى فرغت من القصيدة أو بعبارة أقرب إلى الحقيقة أن القصيدة فرغت منى .

وإنى فى أول نظمى للقصيدة أجدنى مسوقاً إلى نظمها بشعور خى ليس فيه ما يرهق أعصابى ، ثم يأخذنى التيار الجارف فيربد وجهى ، وأظل ذابل البصر غائباً بعض الغياب عما حولى ، وأحياناً أذرع الغرفة التى أنا بها ، أو المكان الذى أنا فيه ذهاباً وإياباً مهمهماً ، ومشيراً بيدى ، محرقاً من السجائر ما شاء الله أن أحرق ، وفي هذه الحالة أعنى حالة الانفعال الشعرى إذا جاء الليل ونمت كان نوى متقطعاً ، أغفو الإغفاءة ثم أقوم ناهضاً إلى القلم والقرطاس لأن معنى من المعاني تمت صياغته بيتاً من الأبيات .

وإنه ليخيل إلى أن مخى فى أول عمل القصيدة إنما هو ساعة أملؤها وهو بعد ذلك يؤدى عمله بنفسه ، ولا سلطان لى عليه كما تؤدى الساعة عملها بعد ملئها . .

وطالما خيل إلى أثناء عمل القصيدة أن قلبي موقد ملتهب ، وأن رأسي فوقه إنما هو أنبيق به أشياء كثيرة تتبخر فوق هذا الموقد ثم تتقاطر شعراً .

وإنه ليخيل إلى أحياناً أن المعانى حينها تجول برأسى أنها هي نفسها التي تبحث عن ألفاظها اللائقة لها كأنها أسراب طائرة ، كل طائر منها يبحث عن وكره ، فإذا وجده نزل به مستقراً مطمئناً، وإن لم يجده ظل شارداً حي يهتدى إليه ، فإن نزل بلفظ غير لفظه الجدير به حل فيه مضطرباً قلقاً كما ينزل الطائر بغير وكره ، ثم غادره محلقاً برأسي جائلا هنا وهنالك باحثاً عن لفظه ، وأنا في كل ذلك كأنى شخص غريب يشاهد وينظر لا الشاعر الذي يصوغ وينظم .

ولقد أفرغ من القصيدة أو تفرغ هي مني فأقرؤها بعد ذلك وأعجب لما بها وكيف تمت صياغتها حتى كأنني لست بصاحبها الذي نظمها .

الأسس النفسية للإبداع الفي

وإن السعادة الكبيرة التي يشعر بها الشاعر يعد فراغه من نظم قصيدته هي وحدها التي تنسيه ما عاناه في نظمها ، كالسُّعادة التي تجدها الأم بعد أن تلد مولودها وإن عانت في وضعه ما عانت .

هذا على أن من الشعر ما يواتى في بعض الأوقات من غير إجهاد نفس فأفرغ منه وكأنما كنت أحلم حلماً هادئاً جميلا ، والذى مر على من هذا قليل ، وأكثر شعرى لاقيت في نظمه ما كنت أشعر معه أني أحترق كما تحترق الشمعة .

طلب منى فى يوم من الأيام أن أصنع قصيدة لبنك مصر ، فأخذت فى إعدادها وجاء في أولها :

من قبل ذلك ، أو شهدت قبابها مدت بأيد لـو يمـد لباعها مدت إلى أقصى المني أسبابها أيد كأد. الكمياء وسرها حلت بها، أو لابست أعصابها. فتكاد لو لمست تــراب مدينة جعلت من الذهب النضار ترابها

تلك المـــآثر هل عرفت رحابها

إلى أن قلت مقارناً بين رجال بنك مصر ، وبين الفراعين ، مقارنة شعرية معناها أن ما شاده رجال بنك مصر قد يكون أجدى مما بناه الفراعين وذلك في الأبيات الآتية :

ليس الذي يبيني الصخور بأرضه مثل الذي يبيني لها آرابها شاد الفراعين (القبور) وشدتم (دور الحياة) ... ... ...

وهذا البيت الأخير من هذه الأبيات الثلاثة تم معناه على هذا الوضع . ولكن بناء البيت لم يتم ، فما العمل ؟ أأضع أى كلام ليتم بناء البيت على أى شكل من الأشكال وهو ما لا يليق بشاعر يحترم نفسه وفنه ، أم أترك البيت وأحذفه من القصيدة وأكون في هذه الحالة كمن يقتل ابناً له كاد يتم تكوينه ؛ نصح لى إخواني الشعراء بحذف هذا البيت فأبيت ، وبعد خمسةً عشر يوماً وأنا في شغل شاغل من أجل تكملته جاء الله بالفرج ، فبينا أنا بين

النوم واليقظة ظهراً ، قمت من نومى كالثمل أتمايل ذات اليمين وذات الشمال طرباً وأنا أقول مخاطباً رجال بنك مصر :

شاد الفراعيين (القبور) وشدتم (دور الحياة) وكنتم أبوابها جاءنى الأستاذ . . . عقب إنشادى لهذه القصيدة فى حفلة بنك مصر بأيام ، وقال لى إن «أنطون بك الجميل » يقول إنها خير قصيدة أنشدت فى هذه الحفلة ، فسرنى ذلك وزرت بعدها أنطون بك . واتصلت هذه الزيارات حتى أصبحت أرى فى أنطون بك ملهما لنفسى فى الكثير من شعرى . والشاعر حينا يصادف ملهما يصادف خيراً كثيراً فيا يتعلق بشعره . وحالتى النفسية من حينا يصادف ملهما يصادف خيراً كثيراً فيا يتعلق بشعرى وأنه يفهمه فهم العارف الملهم هى أن شخصاً ما يثبت فى نفسى أنه يحب شعرى وأنه يفهمه فهم العارف بأسرار الشعر ، فأجد من نفسى انبعاثاً قويبًا لأقول شعراً جيداً يطرب له هذا الملهم الذى يحب شعرى والذى يفهم أسرار الشعر ، فهذا الملهم يكون فى كثير من الأحيان سر قوة الشاعر .

وأنطون باشا الجميل ليس الملهم الأول لى ، ولكنه الملهم الثانى ، أما الملهم الأول فقد كان الشيخ " مصطفى عبد الرازق " رحمه الله . . . » .

#### ( ز ) إجابة الشاعر عادل الغضبان :

ا ـ القصائد التي يقذفها الخاطر إلى النور نوعان ، نوع هو ابن ساعته أو ابن ليلته ويتمثل في القصائد التي يجيش بها الخاطر على أثر حادث يهز النفس أو لوحة من جمال تتملى منها العين أو انفعال تدور حركاته في الفؤاد ويجد له في شق القلم متنفساً ، وأغلب هذه القصائد تتسم بسمة التدفق وتحمل في جوانبها صوراً طبيعية لا كلفة فيها ولا تعمل لأن الطبع فيها يكون مشغولا بالإبانة عن الشعور والإحساس دون تلمس نوافر التذويق والتجميل .

ونوع يستعد له الخاطر بعد تفكير ويكون له فسحة فى الوقت لإبراز مكنوناته ، ومثل هذه القصائد تعيش معى ولا يفتأ عقلى الباطن يحاورها . وربما استقام لى منها المعنى أو المعانى مقيدة فى شطر من بيت

أو فى بيت كامل أو أبيات حتى إذا تفرغت لجميع تلك الشوارد أخذت منها ما جاجة الهيكل الذى أكون قد رسمته للقصيدة ويتبع هذا الانتقاء فى المعانى انتقاء فى الألفاظ فآخذ منها ما يكون جرسه متساوقاً وتلك المعانى التى تعبر عنها ، بحيث تكون الكأس متساوقة والشراب الذى فيها ، وأغلب هذه القصائد يتمشى فيها التفكير والحيال والعاطفة وينال كل منها قسطه الواجب .

٢ - عندما يفيض الجنان بالبيت في الشعر وتتسلم زمامه قافية وطيدة الأركان أشعر أن قدرة خفية هي التي تملي على . كذلك عندما أعود إلى الألفاظ والأساليب لأتثبت من مواضعها ، ولى في ذلك عناية خاصة بموسيقى الألفاظ ورنينها في السمع .

٣ ـ قصائد النوع الأول أفرغ منها في ليلتها يساعدنى على توليدها تدخيني اللفافة وراء اللفافة ، وكلما استقام لى مقطع أو عدة أبيات أعدتها على سمعى بصوت عال فيه شيء من الغناء ، فأرى في ذلك لذة للسمع وشحداً للقريحة أما قصائد النوع الثانى فقد أبتدئ بنظمها في مكتبى وأستأنف نظمها في ضميرى ، سواء كنت ماشياً أو راكباً ، ولقد يبرزلى معنى من المعانى أو قافية من القوافي ، وأنا أعمل عملا ليس بينه وبين الشعر سبب أو أحدث أحداً حديثاً لا علاقة له بالشعر ، فإن لم أتمكن من تقييد خواطرى في وريقة أو ظرف رسالة أو على علبة لفافات ، أثبتها في ضميرى إلى حين ، وكثيراً ما استيقظت من رقادى وأنا أردد آخر بيت نظمته أو أنطق بما يتلوه ، وأحرص في كل هذا على أن لا أحيد عن الهيكل المرسوم للقصيدة ولى شغف بوحدة القصيدة وتناسق أجزائها وربط كل جزء بآخر ، ولى غرام كذلك باختيار المطالع القوية التي يصل إليها جهدى .

٤ - لا بد من تلك الصلة وهي صلة لا اختيار للشاعر فيها ، فحوادث الحياة الخاصة به توحى إليه بما تهوى ولكل ظرف من ظروف تلك الحياة نتائجه في شعر الشاعر يأتى إليه ويلهمه من حيث لا يشعر ، وهكذا يكون الشعر صورة النفس.

٥ ــ النهاية أنا أحددها ، وعندما أبتدى فى نظم القصيدة أعرف النحو الذى ستنهى عليه بل أعرف مدى كل قسم من أقسامها ، وقلما أخطأت فى التقدير .

## (ح) إجابة الشاعر أحمد رامى: (استبار) (١)

قرأ الشاعر صيغة السؤال الأول ، وكانت هكذا:

- إذا استطعت أن تتذكر عملية الإبداع كما جرت في آخر قصيدة للك فالرجا أن تتبع حياتها في نفسك . هل عاشت في نفسك صورها وحوادثها كاملة قبل الكتابة أم هل بزغت وقت الكتابة فحسب؛ قال الشاعر – ماذا تقصد بالكتابة ؟

الباحث - أعنى عندما تجلس لتؤلفها ، فتكتب .

- أنا لا أكتب الشعر أبداً، بل أغنيه ، أكون في حجرة منفرداً وغالباً في جو مظلم بعض الشيء ، وعندئذ أغنيه في خلوتي هذه وبذلك يظهر الشعر .

- على كل حال أكون قد أخطأت هنا خطأ سببه أني استلهمت (على غفلة مني ) جوى الذي أعيش فيه عادة ، وهو جو التأليف العلمي ، وغالباً ما يكون مصحوباً بالكتابة . على كل حال نستطيع أن نبدل عبارة « تُكتب القصيدة » بعبارة تنظم القصيدة .

قال الشاعر: « أنا لا أفهم أن يقال إن القصيدة تبزغ وقت النظم فحسب ، بل على العكس من ذلك إن بعض القصائد تعيش معى فكرتها عدة سنوات قبل أن أنظمها . انظر مثلا: « رق الحبيب وواعدنى يوم » ، إن هذه القصيدة ظلت فى نفسى فكرتها سبع سنوات ، وأخيراً نظمتها عندما حانت فرصة معينة وهو أننى فى لحظة من اللحظات نلت من الفرح ما جعلنى أخاف أن أفقد هذه الحياة قبل أن أنال قمة هذا الفرح . هنا بالضبط أسرعت لأنظم هذه القصيدة ولأصور فيها أننى نلت

interview (1)

سعادة عظمى كنت أنتظرها من زمن :

ولقیتنی طایل م الدنیا کل اللی أهـواه بس اللی کان فاضل لی آسعـد بلقـاه لم خطر دا علی فـکری حـیر أمـری والقرب سبب تعذیبی ....

- فعنى ذلك أن هناك لحظة معينة تكون بمثابة فرصة لبزوغ أو لظهور هذه الفكرة التي ظلت مختمرة من زمن ؟

ــ هذا هو الذي يحدث فعلا .

ــ وإذن فإلى أى حد تتدخل هذه اللحظة ، أو ما يحيط بها من ظروف ؟

— فى الواقع أنه بالنسبة لهذه القصائد التى قضت فكرتها مدة طويلة وهى تمختمر فى نفسى ، أقول لك إن هذه اللحظة لا تتدخل فى جوهر الفكرة المختمرة وإنما تتدخل فيما يشبه الهامش . على كل حال يحدث أحياناً أن تبزغ عندى قصيدة وأتجه إلى نظمها فى لحظة سريعة دون أن تسبقها فكرة مختمرة ، وفى هذه الحال تجد أن اللحظة تتحكم فى جوهر القصيدة إلى حد بعيد جداً . ويحدث أحياناً أن أكون بسبيل نظم قصيدة معينة ، وفيما أنا أنظمها إذا بى مثلا ويحدث أحياناً أن أكون بسبيل نظم قصيدة معينة ، وفيما أنا أنظمها إذا بى مثلا أسمع نعيق البوم عندئذ لا يمكن أن أترك هذه اللحظة دون أن أدخلها فى القصيدة بطريقة ما . وقد حدث هذا ذات مرة ، وأدخلت هذه اللحظة فى القصيدة رغم أنى كنت أكتب فى اتجاه معين يغلب عليه الفرح والشعور بالسعادة ، على أن إدخال هذه اللحظة لم يخل أبداً بوحدة القصيدة .

ــ وهل تكون على وعي بوحدة القصيدة هذه التي تشير إليها ؟

- فعلا أكون على وعى بها وأقصد ألا أحيد عنها . وأنا فى العادة أبدأ القصيدة ببيت أو بعدد ضئيل من الأبيات يركز كل تجربتى ، وبعد ذلك أقصد إلى تخريج كل ما يمكن من التخريجات من هذه التجربة المركزة فى البيت الأول ، أو بعبارة أخرى فى ال motto . وقد يحدث أحيانا أن تبلغ البداية من التركيز درجة هائلة تمنعنى من أن أكتب أى شيء بعدها . وبذلك

يتعذر على أن أكمل القصيدة فتظل عندى بدايتها فحسب ، وقد حدث لى هذا بالفعل ذات مرة وأظن أنه يحدث لكثير من الشعراء . وأنت تعرف طبعاً أن الإنسان يمكن أن يكتب كثيراً فيقول مثلا إننى قضيت ليلا ساهراً بين آلامى وإن الليل طال جداً وإن كل شيء أمامى شمله الظلام وإن صحبى أحاطوا بى يواسوننى على محتى وما إلى ذلك . ويستطرد في هذا السبيل ، ولكن طبعاً أنت تعرف أيضاً أن كل هذه المعانى جمعها بشار في شطرة واحدة :

# « لم يطل ليلى ولكن لم أنم »

من ذلك ترى أنى عندما قلت إن كل شاعر لابد وأن يكون قد عانى مثل ما أعانى إنما قصدت الشاعر بالمعنى الدقيق ، أى the born poet .

ثم قرأ الشاءر بقية السؤال الأول وقال:

- أظنك أفهم أنه في حالة الفكرة المختمرة التي حدثتك عنها هي تتطور طبعاً ويحدث فيها بعض التغيرات ، لكن مع ذلك أقول لك إن الجوهر لا يصيبه أي تغير . على أن هذا التطور لا يكون واضحاً بالقدر الذي يتضح به التطور الحادث أثناء النظم . فبالنسبة للنظم تجد أن الحاطر يجلب الخاطر والفكرة تجلب الفكرة وإلا لكنا نجارين أو حدادين . فأنا ليس عندي أنموذج معين أصفف له الألفاظ تصفيفاً معيناً ولكن قد تأتي هذه العبارة بعبارة أخرى وعلى كل حال نحن أبناء بعبارة أخرى وقد تأتي هذه الفكرة بفكرة أخرى وعلى كل حال نحن أبناء خواطر وربما اتضح ذلك بشكل بارز جداً في القصائد التي هي بنت لحظتها والتي لم تسبقها فكرة مختمرة . فني هذه القصائد يكون عندي ميل إلى قول الشعر ولكن ليس عندي فكرة بالذات لأقول فيها ، ومن هنا يكون للخواطر الواردة دور كبير .

ثم قرأ الشاعر السؤال الثاني ، وأجاب :

ــ إنى في حالة الفكرة المختمرة أريد كل التغيرات التي تحدث .

ثم قرأ السؤال الثالث ، وأجاب :

ــ نعم لى عادات ، فمثلا هذا القلم (وأخرج من جيبه قلماً صغيراً)

لا أنظم الشعر إلا وهو معى وبصحبته قطعة من الورق مستطيلة . . . ولابد من أن أنظم في حجرة خاصة . حجرتى التي يشيع فيها جو حزين ، وأحسن الأوقات التي أنظم فيها هي وقت الغسق وحينا أشعر أنني مستيقظ والناس نيام . ثم قرأ السؤال الرابع ، وأجاب :

— You must diffuse yourself لابد أن تبث من نفسك ولا يمكن أن أتصور أنى أكتب من غير واقعى . أتعرف أنى على صلة وثيقة بالطبيعة . إنى أعشقها جداً ولا أتصور مثلا أن أوجد فى حجرة لا أرى من نافذتها جزءاً من السياء . وأنا ذو إحساس شديد بالطبيعة منذ طفولتى . أذكر أنى فى الثامنة من عمرى وقد كان أبى طبيباً «للخديو عباس حلمى » ذهبنا إلى جزر الأرخبيل الموجودة قرب سواحل تركيا ، تلك الجزر التى ذهب إليها فرجيل وهوميروس ومن إليهما من الشعراء ، وأذكر أنى أحسست بجمالها الطبيعى إحساساً مدهشاً لا يكاد يفارقنى . ولهذا أثره فى شعرى ، فتجد أننى أصور حزنى ببعض مشاهد الطبيعة ، أكون مثلا فى موقف وداع فأتحدث عن أن الشمس تغرب :

لما بعدت عنه قليل حبيت أشوفه قبل الرحيل بصيت وراى أبكى هواى لقيت خياله من بين ضلوعى عمال يغيب عمال يغيب والمحكون مراية فيها أسايه والشمس رايحه تبكى معايسه ساعة الغروب

- وهل كنت تعرف أن فرجيل ومن إليه من الشعراء ذهبوا إلى تلك الجزر التي كنت فيها ، أقصد من ذلك طبعاً أن أقول هل كنت في تلك السن تقرأ الأدب وتهتم بسير الأدباء ؟

ــ أبداً . كنت صبيًّا ، وكنت أجهل هذه الأمور كلها . ولكن هناك

أمثلة أخرى تدلك على كيفية تأثير واقع حياتى فى شعرى . فمثلا أنا يغلب الحزن على شعرى . ولابد أن يكون لموت أبى وأنا صغير السن وابتعاد إخوتى عنى لانشغالهم بالأسفار ومرضى مدة طويلة أثناء هذه الوحدة دون أن أشعر بأن هناك من يسأل عنى ويهتم بى لابد أن يكون لكل هذا تأثيره الذى يبدو بوضوح فى شعرى .

- وهل حدثت هذه الأمور فعلا في حياتك أم أنها مجرد أمثلة ؟
  - بل حدثت فعلا وحدث أن مرضت خمس سنوات متنالية .
    - ثم قرأ السؤال الخامس ، وأجاب :
- بالنسبة للفكرة المختمرة أكون على وعى بالإطار العام للقصيدة ، وقد كان الشعراء قديماً يكتبون كثيراً ولكن كتابتهم كان يغلب عليها الاصطلاح فتبدأ مثلا بالغزل ثم بعد ذلك بالفخر وهكذا ، ولكنى أقصد شعرنا الحديث شعرى الحاضر ، والواقع أن الشعر لا نهاية له ولكن أظن أن هذا لا يتحقق في حالة الفكرة المختمرة (١).

انتهت الجلسة الأولى

عقد الباحث جلسة ثانية مع الشاعر ، وقد ذكر الشاعر في هذه الجلسة ملحوظتين على جانب من الأهمية :

- ( 1 ) أنه يميل أحياناً إلى نظم الشعر دون أن يستطيع تحقيق رغبته هذه ، فإذا هو ينفرد بنفسه ويظل يردد عدة أبيات لشاعر ما ، أو أبيات قالها هو نفسه في قصيدة سابقة ويظل هكذا « يحتِّن نفسه» على حد تعبيره وأخيراً « يحن » وإذا به ينظم الشعر .
- (س) وقال أيضاً إنه إذا بدأ ينظم قصيدة فلابد أن يمضى فيها إلى نها في نفس الجلسة (٢) .
  - (١) الجالسة الأولى فى ٢١ سبتمبر ١٩٤٧
  - (٢) الجلسة الثانية في ٢٧ ديسمبر ١٩٤٧

وفي جلسة ثالثة أبدى الشاعر ملحوظات أخرى ، فقال :

- (۱) يعجبني جداً الصوت المرجع ، حتى ولو كان الترجيع بدون ألفاظ ، حتى ولو كان المرجع عابر طريق ، فإن هذا الترجيع كثيراً ما يدفعني إلى أن أغنى وأنشئ شعراً .
- ( س ) لقد قرأت كثيراً ، كثيراً جداً ، قرأت حتى كدت أجن ، كنت أقرأ حتى أصاب بدوار ، ولقد تعلقت تعلقاً شديداً ببايرون ولامرتين وشوق . لقد كنت أجلس فى قهوة بايرون لمجودان اسمها كذلك . لقد أحببت بايرون جداً ووقفت عنده طويلا ودفعنى ذلك لأن أقرأ عنه كتباً كثيرة .
- (ح) ولقد جن جنونى شغفاً بقراءة رباعيات الحيام ، كنت أريد أن أقرأها بالفارسية ، فدفعنى ذلك إلى الذهاب إلى باريس والبقاء هناك سنتين أدرس فيهما اللغة الفارسية لا لشيء إلا لأنى أريد أن أفوز من ذلك بترجمة الرباعيات إلى العربية . لم أكن أريد أن أتوظف مثلا . . . .
- (د) يهمنى طبعاً أن آتى فى شعرى بشىء لم يأت به أحد من قبلى ، لم يأت به أحد من قبلى ، لم يأت به أحد قط ، هذا يهمنى جدًا . ويهمنى كذلك أن أرضى نفسى أولا ، ومع ذلك فقد كنت أنشى القصيدة فى منتصف الليل ، ولا أتوانى عن إيقاظ المواب لأسمعه إياها .
- (ه) ويسرنى جداً أن أقرأ شعرى فيبكى من يسمعنى . إن الابتسامة أمرها يسير ، أما الدمع فأمره عسير كل العسر ، إن ألذ شيء عندى أن أبكى ، أحب البكاء دائماً (١).

#### تعليق:

انتهت إجابات الشعراء . ولم يبق لدينا سوى إجابة شاعرين مصريين نؤجلها قليلا لأنها أتت مصاحبة للمسودات . ومما هو جدير بالذكر أن عدد الشعراء الذين أجابوا أقل بكثير من عدد الشعراء الذين وجهت إليهم الدعوة للإجابة . ولسمعة التحليل النفسى نصيب كبير في هذا الموقف .

<sup>(</sup>١) الجلسة الثالثة في ٢٨ ديسمبر ١٩٤٧

ومع ذلك فقد اتضح في أكثر من موضع من هذا البحث أننا لا ننهج منهج التحليل النفسي ، ولا نرتضي موقفه . وهذا الاتجاه لدينا واضح في الطريقة التي وضعنا بها أسئلة الاستخبار ، إذ مما لاشك فيه أن أي سؤال يضعه الباحث ، إنما يضعه على أساس خطة معينة إلى حدما ، ومع أن هذه الخطة لا تكون واضحة في ذهنه وضوحاً تامًّا ، ومن الحير ألا تكون هكذا واضحة حتى تتيح له أن يخضع لمقتضيات الواقع ويغير من موقفه قليلا أو كثيرًا ، مع ذلك فإن هذه الحطة أمر لا شك فيه وإلا لم يكن البحث منهجيًّا منظماً ، وقد أوضحنا من قبل مهمة هذه الخطة في منهجنا وهو المنهج التجريبي الموجه . وعلى أساس هذه الحطة العامة ، وضعنا أسئلة الاستخبار ، وقد وضعت هذه الأسئلة بالفعل قبل أن يستقر الباحث على رأيه الأخير في لحظات عملية الإبداع ، وكل ما تهدف إليه هو الكشف بأكبر قدر ممكن من الوضوح عن ديناميات هذه العملية ، خطواتها والعوامل المساهمة في تحديد هذه الحطوات . ولما كان هدفها هو هذا التوضيح بقدر الإمكان تمهيداً لإيجاد تفسير دينامي لهذه العملية ، فقد رجونا أن يستطرد الشاعر الحجيب ما شاء أن يستطرد على أن يكون استطراده داخل نطاق الأسئلة ، ومن ثم فإننا مضطرون أن نغفل بعض أجزاء وردت في بعض الإجابات خارج هذا النطاق.

ومن الواضح طبعاً أن الفرويديين لا يوافقون على وضع الأسئلة على النحو

الذى اتبعناه نحن ، لأنها فى رأيهم لا تؤدى إلى نتيجة يمكن الاطمئنان إلى صحتها ، فنحن فى هذه الأسئلة لا نكاد نحسب حساباً للاشعور ، اللهم إلا فى السؤال الثانى ، ويبدو أننا نميل إلى تصديق الشاعر فى كل ما يقول . وتصديق المجيب فى نظر أصحاب التحليل النفسى آخر شىء يمكن أن يقدم الباحث عليه ، لأن هناك على الدوام دوافع قهرية مقنعة تدفع الحجيب إلى إخفاء الحقيقة أو تشويهها .

والواقع أن هذه المشكلات لا داعى لإثارتها ، لسبب بسيط ، هو أننا مصدد عدة إجابات لشعراء مختلفين ومتباعدين ، ولم يطلع أحد منهم على إجابة الآخر قبل أن يجيب ، ومع ذلك فإن بين إجاباتهم مواضع اتفاق لا سبيل إلى إنكارها . هذا إلى أننا لن نقف عند حدود هذه الإجابات هالفينوتيبية » ، بل سنتخذ منها وسيلة للنفاذ إلى ديناميات العملية التى نريد الكشف عنها . وبتعبير آخر نقول : إن الشعراء قدموا إلينا صوراً فينوتيبية لتجاربهم الإبداعية ، ومهمتنا نحن أن نصل إلى الأسس الحينوتيبية للعملية . وهنا نجد أن كثيراً من مواضع التباين بين الإجابات تلتقى فهى مظاهر مختلفة لأساس دينامى واحد . أضف إلى ذلك أننا سنتبع هذا التحليل للإجابات بتحليل لمسودات بعض القصائد ، وإذا كانت مشكلة الصدق تعنى البعض فيا يتعلق بالإجابة فن الواضع أنها لا تبرز كمشكلة فيا يتعلق بالمسودات ، وعلى ذلك بالإجابة فن الواضع أنها لا تبرز كمشكلة فيا يتعلق بالمسودات ، وعلى ذلك تحليل المسودات ، وإلا كان أولى بالرفض .

على أن المنهج التجريبي الموجه يبين لنا بطريقة أخرى كيفية الاطمئنان إلى هذه الإجابات ، فالحطة العامة التي نحملها في ذهننا منذ أن تقدمنا في البحث خطوات بسيطة ، ذات مهمة انتخابية وهي في الوقت نفسه قابلة للتغير إلى حدما ، ونحن على هذا الأساس نحدد بنظرة عامة موقفنا من هذه الإجابات وترتضيها . وفي هذا لم نزد على أن فعلنا مثلما فعل كوفكا . فقد اطمأن لذكريات الأستاذلامر E. J. Lammer عندما سقط

في إحدى الحفر الثلجية أثناء تسلقه لأحد جبال الألب ، وأقام على أساسها رأيه في إمكان قيام مجال سلوكي بدون أنا (١). كيف تسنى له هذا الاطمئنان ؟ لأن هذه اللاكريات لم تكن تتعارض مع كل الخطوات التي سبق أن خطاها في بحثه ولامع خطته ككل ، ثم أنها تعينه على التقدم خطوة أخرى. في بحثه ولامع خطته ككل ، ثم أنها تعينه على التقدم خطوة أخرى. في السبيل نفسه . وهذا من أهم الأسباب التي تحملنا على الاطمئنان إلى هذا الإجابات . وسنرى أنها لا تتعارض مع خطواتنا التي انتهينا منها وأنها من فاحية أخرى تفضى إلى ما يكشف عنه تحليل المسودات .

#### ٦ - تحليل الإجابات:

ا ـ تتفق خمس إجابات على الشهادة بأن معظم القصائد لا تبزغ دفعة واحدة دون أن يكون لها مقدمات ، والإجابتان الخاصتان بالشاعرين رضا صافى ومحمد الأسمر لا تشذان عن هذا الرأى ولكنهما توضحانه .

ويحدثنا « رامى » و « الغضبان » بوضوح تام عن وجود نوعين من الإبداع ، نوع هو « ابن ساعته أو ابن ليلته » ويتمثل فى القصائد التى يفيض بها الخاطر على أثر حادث يهز النفس ، ونوع آخر تعيش فكرته فى نفس الشاعر فترة طويلة قد تبلغ بضع سنوات قبل أن يتمكن من أدائها أداء شعريباً . والإجابة تصف النوع الأول بالتدفق ، وهو يقترب كثيراً من صورة « الإلهام » كما عرفناها ، أما النوع الثانى فتصفه بأنه محاولة جاهدة تلتقى بالعقبات وتحاول التغلب عليها ، وقد يقضى الشاعر فى ذلك وقتاً طويلا .

ولكن هل هناك فعلا نوعان من الإبداع بمعنى أن لكل منهما أسساً دينامية تخالف ما للآخر ؟ كلا . فسنتبين بعد قليل أن ما حسبه الشعراء فى شهادتهم (وهى صادقة كما يروونها) ، نوعين من التجارب الإبداعية ليس سوى نوع واحد ، وهذا الاختلاف ظاهرى فحسب .

٧ - تتفق كل الإجابات على الشهادة بأن الأنا لا يسيطر على عملية

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ذكره . س ٣٢٣ . . Koffka, K.

الإبداع ، حتى في هذا النوع الذي يبدو عليه فيه مظهر «الإرادية» . الى يشعر الشاعر في معظم اللحظات أن «المعاني حييا تجول برأسه هي التي تبحث عن ألفاظها اللائقة بها » ، أو «أن قدرة خفية هي التي تملي عليه » . أو أن الخواطر لها قدرة على جلب بعضها بعضاً بينا يقف الأنا بلاحول ولا قوة ، أو أنه بينا كان منساقاً إلى وصف هذا الجزء والإطاب في هذا الموضع فإذا يبعض «المعاني والتراكيب والألفاظ يفتح عليه بها أثناء التأليف » ، وإذا يالقصيدة تتطور «بعيداً عن متناول قدرته » ، حتى بحر القصيدة وقافيتها يقول عمد مجدوب ، لقد «أصبحت مقتنعاً بأن اختيارهما إنجا يرجع إلى عمل الموجة نفسها أكثر مما يرجع إلى الرادة الشاعر » ، وبالجملة فالشاعر لا يقصد إلى المداع قصيدة على أساس «مخطط» ثابت موضوع لها من قبل ، وحتى إذا إبداع قصيدة على أساس «مخطط» ثابت موضوع لها من قبل ، وحتى إذا يسلوك دلك مرة فإنه لا يستطيع تحقيق ما رتب ولا تنفيذ ما رسم . فالأنا ليس هو الموجه للسلوك الإبداعي ، وتشف إجابات المجيبين عن الشعور بأن السلوك يكون موجهاً بفعل قوى أخرى موجودة في الحجال .

٣- تتفق الإجابات على انتحاء المكان الخالى فى أثناء ممارسة الإبداع ودلالة المكان الخالى تتمثل فى أنه يساعد على استمرار بروز مجال الإبداع وسلبية الأنا. فأما عن سلبية الأنا فنجد إحدى عبارات الشاعر محمد مجذوب تعبر عن ذلك فى وضوح ، إذ يقول: «فلا بد من جو خاص يساعد على الاستغراق فى روح الموضوع كالعزلة ولا أعنى بها الانقطاع عن رؤية الناس بل الانقطاع عن مشاركتهم حياتهم . . . » ، فقد يكون الشاعر فى مكان الاستجابة . وفى مثل هذا الموقف يتحقق بجال الإبداع بدرجة مرتفعة ، الاستجابة . وفى مثل هذا الموقف يتحقق بجال الإبداع بدرجة مرتفعة ، وتحققه بهذه الدرجة شرط لازم لقيام عملية الإبداع ، لأن هذا المجال أقل صلابة من مجال الواقع العملى ، مما يتبح للشاعر خلق «أبنية» جديدة إلى خد بعيد . وقد جاء فى إجابة مردم بك أن «الاستسلام للهواجس يفسح للخيال آفاقاً واسعة ويفجأ ببواده عجيبة من الصور والمعانى الجديدة » . وجاء

فى إجابة الأثرى قوله: إن «المكان الحالى والسكون الشامل طالما أوحيا إلى فنوناً من القول لم يتيسر لى مثلها حين تتيقظ الشاعرية عندى فى الأماكن التي تكون فيها حركة وأصوات ».

٤ - جاء في إجابة مردم بك ، ورضا صافي وصف دقيق للتغير الذي يطرأ على جال الشاعر في لحظات الإبداع ، إذ يقول الأولى في إجابته عن السؤال الرابع : « فإذا ارتاحت نفسي إلى قول الشعر واتجهت إلى موضوع خاص أشعر في أول الأمر بحال غير الحال المعتاد ، ويتطور شعوري بالأشياء ونظري إليها وفقاً لهذا الحال الطارئ ، فيزداد استحساني للحسن واهتذاري الممطرب وتأثري بالشجي ، وتتنبه في نفسي تلك الصور الكامنة ، وتتجسم الراسخة منها شيئاً بعد شيء وتمر بي وأنا أنظم على أشكال مختلفة ، وتبراءي لي بأزياء جديدة ، يخيل إلى في كثير منها أنها بنت الساعة » ، وكذلك يقول بأزياء جديدة ، يغيل إلى في كثير منها أنها بنت الساعة » ، وكذلك يقول حياتي كلها فأنتقل من واحدة لأخرى حتى أبلغ أشدها مساساً بموضوعي حياتي كلها فأنتقل من واحدة لأخرى حتى أبلغ أشدها مساساً بموضوعي فأقف عندها ويتمها كجزء من حياة غير منفصل عن الكل ، فأغرق عندئذ في الناحية المنيرة وكل عملي أنني أصفها . . . »

هذه الفقرات وما إليها تصف ظهور الدلالات فى مجال الشاعر وصفاً دقيقاً ، وربما كانت هذه اللحظة ، أعنى لحظة ظهور الدلالات ، هى أحق لحظات العملية كلها باسم الإلهام ، ويبدو أنها أشد اللحظات غموضاً .

ه ـ للأحداث الواقعية والمشاهدات والاطلاعات التي تحدث في حياة الشاعر صلة بما يبدعه لم ينكرها أحد من المجيبين ، لكنهم جميعاً يرون أنها صلة غامضة ، فهم يلمسون في قصائدهم آثار واقعهم ، لكنهم لا يستطيعون أن يقرروا من قبل أى أجزاء الواقع سوف يطفو في لحظات الإبداع ويتسرب إلى القصيدة ، وهي من حيث هذا الغموض تشبه الصلة بين أحداث حياتنا

اليومية وما يتراءى لنا فى الأحلام ، فكثير مما نشهده فى الحلم يتعلق بأحداث مررفا بها عابرين فى اليقظة ، وكثيراً ما نحسب أن هذا الحادث الهام ستبدو آثاره فى حلمنا ومع ذلك فلا نشهد ما يمسه ، والباحث يذكر أنه شهد منظراً عنيفاً ذات مساء ، فقد شهد فتاة تحترق ، ومع ذلك فإنها لم تظهر فى « المضمون الواضح » لأحلامه إلا بعد خمس ليال ، لماذا ؟ ما هى العوامل المحددة ؟ هذه مسألة غامضة كل الغموض لا تكفى لحلها التعليلات اللفظية . كذلك صلة الواقع العملى للشاعر بقصائده ، لا يمكن إنكارها ، ولكن ما هى القوانين المنظمة لها ؟ تلك مسألة مبهمة . وقد حاول معظم المجيبين أن يلقوا بعض الضوء على هذه الصلة ويبدو أنهم جميعاً يميلون إلى اعتبار شدة التجربة هى العامل الحاسم فى تسربها للشعر أو عدم تسربها ، ومع أن المسألة ليست بهذه البساطة فإن محاولة بعض المجيبين أن يطلعونا على حقيقة هذه الصلة محاولة قيمة ، فإن محاولة بعض المجيبين أن يطلعونا على حقيقة هذه الصلة محاولة قيمة ، سنبين كيف يمكن الإفادة منها .

7 من خلال إجابة الشعراء عن السؤال الخاص بالنهاية وكيف يتعرفون عليها نكشف عن عامل هام في عملية الإبداع ، هو التوتر الذي يقوم كأساس ديناى لوحدة القصيدة ، بحيث يمكن أن نقول: إن الشاعر يتحرك في حدوده ، وفي اللحظة التي ينتهى فيها هذا التوتر تكون نهاية القصيدة . ومع اختلاف الإجابات اختلافا يكاد يشف عن التعارض فإنها جميعاً متفقة في الحقيقة الدينامية التي تعبر عنها . « فالغضبان » يقول : « النهاية أنا أحددها » ، بينا يقول محمد مجذوب : « لا أذكر أنني قدرت نهاية بعينها لقصيدة ما قبل الوصول إلى تلك النهاية » ، والأثرى يتفق في حديثه مع الغضبان في حين التعق مردم بك مع محمد مجذوب ، ورامى ورضا صافى قريبان إليهما ، غير أننا إذا تأملنا هذه الإجابات على أساس دينامي وجدناها متفقة رغم هذا الاختلاف ، فعبارة الغضبان القائلة : « النهاية أنا أحددها » تفسرها العبارة التالية لها مباشرة ، إذ يقول : « وعندما أبتدئ في نظم القصيدة أعرف النحو الناكي ستنهى عليه » ، فالنهاية واضحة أمامه عندما يبدأ ، نتيجة لشعوره الذي ستنهى عليه » ، فالنهاية واضحة أمامه عندما يبدأ ، نتيجة لشعوره

« بالكل » وهو الشعور بحدود التوتر ، لكن الأنا لم يجلب هذه النهاية ، أو بعبارة أخرى لم يفرضها على سير العملية ، إنه يراها أمامه ، فهى تأتيه . وهذا المعنى نفسه تشف عنه إجابة الأثرى .

نكتنى الآن بتقرير هذه النقاط التي تكشف عنها الإجابات عن الاستخبار ، وننتقل مؤقتاً إلى تحليل المسودات ، لنزيد لحظات العملية وضوحاً ، لعلنا نستطيع بعد ذلك أن نكّرن فكرة منظمة عن ديناميات الإبداع .

#### ٧ - تحليل المسودات:

سنة دم هنا تحليلا لثلاث مسودات ، مسودتان للشاعر عبد الرحمن الشرقاوى والثالثة للشاعر محمود العالم . وقد استعنا على توضيح بعض غوامض المسودات بإلقاء أسئلة على الشاعرين لاشك فى أنها قدمت لنا بعض ما نريد ، وثما هو جدير بالذكر أن هذه الأسئلة ألقيت فى حالة الشاعر الأول عقب إبداعه قصيدة : « أرأيت هأنا كفرسان الزمان الغابر » بيوم واحد ، وفى حالة الشاعر الثانى عقب إبداعه قصيدة « لا و لا » بأربعة أيام تقريباً . وقد كان كلاهما يبدى تذكراً طيباً لكثير من دقائق موقف الإبداع .

## تحليل المسودة ١ : القصيدة «أرأيت هأنذا . . . » (١).

الواقع أن تحليل هذه المسودة لم يكن يمكن إنجازه على الوجه الأكمل إلا بالاستعانة بهذه الأسئلة التي ألقيناها . فهي تجلو لنا حقائق ربما ظلت غامضة لولاها ، ومن ثم كان لهذه الأسئلة أهمية كبيرة .

(١) وتبدو هذه الأهمية بوضوح عندما تكشف لنا الأسئلة عن حقيقة هامة ، وهي أن هذه المسودة التي بين أيدينا وهي أول صورة تظهر فيها القصيدة التي نحن بصددها ، ليست صورة دقيقة لعملية الإبداع كما جرت فعلا لدى الشاعر ، فالشاعر يقرر في إجابته أن أول عبارة وردت على ذهنه هي «أنا

<sup>(</sup>١) للشاعر عبد الرحمن الشرقاوي .

951/0/15

I'd at The

أرأت ..? ها إنذا كغرسام الآما م الغار لوشق بعد سسعال كشويه في زمام خطفي أنا إمد عفقت سعاله إفانا نفلت كباعر

إنالاة طويرت عرن

دره ب ۱ مسین پیچ ۱۱ مبا نه ۱ لطا هر ویشنت کل عثین الای ۲ رقب ، ویکعتِ حافرن د مسئاؤل السیاک پیژهر فیستگانخ العابر میصال یصدح کالعلدیج نے طیالے ہلٹا تر

لديتباح بى الدنير

لعربت بالانتزنيد «أدعافته أن مَداكوه ، ولاأكوم اداه « حكد تشعر ?

المية عاندا سنام الداء الدار

ألتا ك كالطبي المرئح فمالعنبا بالغامر

حاكاد مد شالحدا لحشيته

ا انتها مالدا استبسه المنة الدمار شطح في مساله الزا هر "

والفنية البنياء تهيَّة أن المياء ال حر

أرأبة طاأنا لاأبير

ا مرختن ؟: ا نا مَدَاكد مدلداً لرم خاكل ا تا ي منود

ارات ! حالاندا كرماسه الزه مالغاب لا نتع دبد سعاله ديشه يغني ادديم خوالمك ا نا إ مدعث عداله إستانا نوش شاعر

ا بنا متدم لحمت سزاهرم

رُصال معبري كالعندة أن خيال الثّاثر

ريكا بأعداد مج إلى مباك الفا هر ولشار من ي التي معرفت التاب سنسب

موق ، مشترة مؤده الباجع النائرسيمييوسيه الم مرتبعت سبب الدماء على رودين إلنا قرسي . ا خذت المعزية التم الجنيب با لث ل دماجيه

ا عند ما مربه بم احرب بالسان واليسيم فالميلم ميلم مصط فإذا بها المدودة لم المترود تدمعه مرسلها بداكياة وما شرقت في الحاه

میں بن دندادن تدمان سر منهما ا

كذارا يوده كشره مديزياد الجاءم حذيث عواليا لمقيود ما يميرنييه حيالمنط كشيه احتياط للعلم لمجيرة المسترد مداسية ويمارلوا المالية

وتعاصد معلم من المراكمة

ord sy are

707

لا أخون مشاعرى »، بينها تبدأ المسودة «أرأيت هأنذا ...» . والفرق ببنهما واضح من حيث الدلالة على موقف الأنا ، فنى الأولى يقف الأنا موقفاً تقريريًا ، ويعبر عن موقفه تعبيراً مباشراً ، بينها يقف فى الأخيرة موقف «الآخر » الذى يشهد الأنا ويصفه .

وقد أوضح الشاعر فى استباره التسلسل التالى فى ورود الأبيات على ذهنه : قال : أول ما أتانى « أنا لا أخون مشاعرى . . . »

ثم أتانى بيت لم أثبته فى القصيدة . . . « وجميع أحلام السعادة فى صباك الزاهر أ » .

ثم أتانى « أنا إن عشقت سواك إنساناً فلست بشاعر . . . . » .

هذا كله وكنت ما أزال مضطجعاً في السرير . وعندما كنت في طريقي اللى مفتاح النور الأضيئه أتاني « لا شيء بعد سواك يصخب في ازدحام خواطري » وأضأت المصباح ، وعندما بدأت أجلس جاءتني حالة لا يمكن التعبير عنها إلا بعبارة « إيه ده » . . . بشيء من الضيق .

فكتبت «أرأيت» فقط.

ثم كتبت إلى قولى « أنا لا أخون مشاعرى » وكنت أكتب كأننى مدفوع بغير إرادتى .

إلى هنا كان الشاعر فى حال معينة ، وبعد ذلك نجده ينتقل إلى حال أخرى .

وقد يغرى هذا الاختلاف بين تتابع الأبيات فى المسودة وتتابعها كما حدث فى ذهن الشاعر ، قد يغرى بعدم الاطمئنان إلى المسودة لأنها ليست صررة دقيقة للأحداث الذهنية ، ولكنا سنتبين أن المسودة لا تزال على الرغم من ذلك تستطيع أن تقدم لنا الكثير .

(٢) إذا قرأنا القصيدة من البداية حتى النهاية ، لاحظنا أنها تتألف من مجموعة من القمم ومجموعة من المنخفضات . ولكن ماذا نعنى بهذا التعبير فى تحليل سيكولوجى ؟ يظهر أننا أصبحنا شعراء .

الواقع أن المنخفضات نجدها عندما يعود الشاعر إلى تكرار بيت أو بيتين أو مقطع بأكمله بعد عدة أبيات منوعة ، ومما هو جدير بالملاحظة أن هذه المنخفضات يسبقها نوع من الغموض في الصور والمعانى . وهي نفسها تمثل لحظات يكاد يكون الغموض فيها تاماً .

يقول الشاعر في إجابته فما يتعلق بالفقرة التالية لـ « أنا لا أخون مشاعرى » :

« بدأت تتضح عندى معان ، لكنها لم تكن بالمعانى المجردة ، كانت معانى له شكل حلو . . . ثم إذا بى فى غيبوبة فجعلت أكتب البقية . . . ثم اتضح الموقف من جديد ، شاع فيه الوضوح فكتبت : « الرقة الهوجاء تمرح فى صباك الزاهر . . . »

واتخذت الضحكات شكلا مجسما ، كأنما أرى تمثال بوذا الساخر . عندله كتبت : « ومواكب الأهام تخفق في ذهول ساخر . . . »

إلى « فكل أيامى جنون . . . » ثم أتتنى تلك الحالة التي كالغيبوبة .

وأول ما نستنتجه هنا : أن الشاعر يُدفع إلى هذا الترجيع دفعاً .

ثانياً: يظهر أن لهذا الترجيع وظيفة معينة بالنسبة لعملية الإبداع فقد وأينا أن الشاعر يصل إليه بعد وضوح ويخرج منه إلى وضوح ، والظاهر أنه بمكّن الشاعر من مواصلة فعل الإبداع .

وفحن نفترض أن لحظات الترجيع ، وقد أتت بعد شوط قطعه الشاعر ، تعيد التوازن إلى مجال الشاعر ، ولكنه توازن دينامى يعين على مواصلة الفعل ، وقد بين كوفكا أن الفعل يشترط لقيامه درجة معينة من التوازن ، توازن فى الحيط بالأنا ، ودرجة من عدم التوازن داخل الأنا ينتج عنه ظهور توتربت ينطلق الفعل للقضاء عليها .

هذا التباين بين لحظات اندفاع وحركة وبين لحظات ثبات نسبى وإعادة اتزان ، هو ما قصدناه عندما قلنا إن القصيدة تتألف من مجموعة من القمم والمنخفضات .

وقد تحدث تيرنر Turner عن هذين النوعين من اللحظات في حركة

الإبداع الفي عامة ، سواء لدى الشعراء أو القصصيين أو الموسيقيين أو ... إلخ ... وقال يصف مجرى العملية بينهما : « إن لدى المؤلف تجربة ذهنية يريد أن يترجمها إلى الرموز الملائمة لها ، وليس فى ذهنه الآن سوى شذرة ، وقد انتهى به جهد الآداء إلى وقفة ، توقف وانقطع التيار ، فماذا يفعل ؟ إنه يتحول من الاتجاه الإبداعي إلى الاتجاه الاستقبالي ، يعود ينظر فى الرموز ويؤولها ، وبذلك تعود التجربة إلى الوضوح بعد أن كانت قد غمضت ، ويعود التيار إلى مسيره ، حتى يصل إلى وقفة أخرى فيعود إلى الوراء قليلا ليتقدم من جديد وهكذا ، ويقول تبرنر إن حركة العودة مهمتها تثبيت الرموز »(١) .

ومن الواضح فى حالة المسودة التى بين أيدينا أن الترجيع ليس سوى هذه العودة ، وهى واضحة فى هذه القصيدة ، لكنها قد لا تبدو بهذا الوضوح فى قصائد أخرى .

فالدلالة الدينامية للترجيع أنه نهاية وثبة .

(٣) مما يزيد إثبات هذا الرأى ، ما يلاحظ قبيل المشهد الأخير الذى يبدأ بقول الشاعر :

« ولقد مضيت أثير من تحت التراب معذبين »

فالفقرة السابقة على هذا البيت ، والتي تبدأ بقوله : « أرأيت هأنا لا أبين » هذه الفقرة كلها ترديد لأبيات قيلت من قبل ، وعلى حسب رأينا تكون الدلالة الدينامية لهذا الترجيع أنه نهاية « وثبة » واضحة ، وأنه استغلاق المجال الذهني أمام الشاعر . وقد سألنا الشاعر عما يذكره عن هذه اللحظات التي تم فيها وضع هذا الجزء ، فقال إنه كاد أن يتوقف في هذا الموضع واستغلق المجال أمامه ، وقد بدأ هذا الغموض قبل هذا الموضع بقليل ، عند قوله :

« وأكاد من فرط الحنين أقول ما لا أستبين » انقشع قليلا لكنه لم يلبث أن عاد إلى غموض آخر .

Turner. E.O. المرجع السابق ذكره (١)

وقد سألنا الشاعر عدة أسئلة حول لحظات الإبداع ، وحاول هو أن يتذكر كل شيء عنها ، ومن أهم ما قاله في هذا الصدد :

(٤) فيما يتعلق بالمشهد الأخير ، وهو يلفت النظر لشدة وضوحه ، وكأنه الرقعة الأرجوانية في القصيدة :

قال: رأیتنی فی شبه حلم ، رؤی تمر فی هدوء . . . . ثم رأیتنی فی حلم فعلا ، أشهد رؤیا . . . عندثذ كتبت : « لقد مضیت أثیر من تحت التراب معذبین » واستمر هذا الحلم إلى أن انتهی بانتهاء هذه الفقرة . . . وفی نفس الحالة كتبت . . . « ورأیته كالله . . . »

هذه العبارة إذا أضفنا إليها عدة عبارًات مماثلة عند كيتس ورامبو ورودان ، اتضح لنا أنها على جانب كبير من الأهمية وسوف نحاول أن نفسرها على أساس فكرة اختلاف درجة الواقعية فى الحجال السلوكى من لحظة لأخرى تبعاً لديناميات الموقف .

### (٥) كذلك جاء في حديث الشاعر:

كنت أحس أشياء أريد التعبير عنها ، لكنى لا أعرف كيف أعبر ، اضطربت جداً ، كتبت :

« أرأيت هأنذا لا أبين »

کنت فعلا لا آکاد أتبین ما أرید أن أصوره . . . کذلك عندما کتبت :

« فكل أیامی جنون »

كنت فعلا في حالة تشبه الجنون في هذه اللحظة . وعندما كتبت : « أنا لا أخون مشاعري »

كنت فعلا فى هذه الحالة ، أقول هذا ، لا أوجه هذه الأحاسيس إلى أحد ، كنت أقولها أنا . . . تذكرنا هذه العبارة بقول رامى : « يحدث أحياناً أن أكون بسبيل نظم قصيدة معينة ، وفيا أن أنظمها إذا بى مثلا أسمع نعيق البوم ، عندئذ لا يمكن أن أترك هذه اللحظة بدون أن أدخلها فى القصيدة

بطريقة ما . وقد حدث هذا ذات مرة ، وأخذت هذه اللحظة فى القصيدة برغم أننى كنت فى اتجاه يغلب عليه الفرح والشعور بالسعادة ، على أن إدخال هذه اللحظة لم يخل أبداً بوحدة القصيدة » .

هذه العبارة لا تختلف عن سابقتها من حيث الدلالة الدينامية لكل منهما . فكلاهما توضح ظاهرة التعبير عن « الحاضر المباشر » لدى الشاعر . ونحن نقول « الحاضر المباشر » للدلالة على أنه يجب أن يكون ذا صلة بالأنا ، وليس مجرد حضوره في مجال الإدراك البصرى أو السمعى أو حتى الذهني ، بكاف لأن يجعله قابلا لأن يصير جزءاً من بناء القصيدة .

تحليل المسودة Y: قصيدة « ناديت لو سمع التراب ندائي » (١) .

ملحوظة : نظم الشاعر هذه القصيدة من فترة بعيدة ، لذلك لم نستطع أن نلقى عليه أى سؤال بشأن إبداعها . وكل ما يذكره عنها أنها قيلت فى رثاء أخيه .

(١) أمامنا مسودتان لهذه القصيدة ، ولا يمكن أن يقال عن المسودة الثانية إنها الصورة التى ارتضاها الشاعر للقصيدة ، فإن نظرة سريعة عبر الأبيات تطلعنا على انتشار الأسهم هنا وهناك .، ووجود أبيات حشرت لم يكن لها موضع ، أى أنها وضعت بعد أن انهى الشاعر من كتابة المسودة وعاد يقرؤها ، ثم هناك بعض العلامات التى تدل على أن الشاعر بسبيل الإضافة أو الحدف بعض المواضع ، ثم نجد شطباً لأحد الأبيات ، ونجد قرب النهاية سطراً لم يكتمل ، وبيتاً لا يزال في طور التجريب، كل هذا في المسودة الثانية مما يدل على أن الشاعر كان بسبيل عبورها إلى ثالثة ، ولو أننا لا نملك هذه الثانية عما يدل على أن الشاعر كان بسبيل عبورها إلى ثالثة ، ولو أننا لا نملك هذه الثالثة .

(٢) على أن المسودة الثانية ينقصها جزء كبير من المسودة الأولى، مع أن الشاعر قد توقف ، ونستطيع أن نستنتج هنا أحد أمرين :

<sup>(</sup>١١) الشاغر عبد الرحمن الشرقاوي .

( ١ ) إما أن يكون الشاعر قد حذف هذا الجزء من أجزاء المسودة الأولى .

(س) وإما ألا يكون هذا الجزء قد كتب عندما كان الشاعر بسبيل إعداد المسودة الثانية . وكلا الاحتمالين جائز . وليس الاحتمال الثانى ببعيد وذلك لأن هذا الجزء المحذوف لم يكتب فى الورقة عينها التى كتبت فيها المسودة الأولى ، مع أن بها ما يزيد على ثلاثين سطراً تُركت شاغرة فى النهاية ، أضف إلى ذلك أن الجزء الذى أسلفنا ذكره مكتوب بالمداد بينها كتبت المسودتان بالقلم الرصاص .

ونستطيع أن نستنتج من ذلك أن الشاعر قد كتب هذا الجزء في جلسة أخرى غير الجلسة التي فيها الجزء الأكبر من المسودة الأولى .

(٣) ونستطيع أن نلحظ هنا – قبل أن نترك الحديث عن هذا الجزء الملدكور – أن هذا الجزء قد يدانا على حقيقة هامة ، مؤداها أن الشاعر كان يعانى من ضغط شديد فى نفسه ، وأنه كتب هذا الجزء تحت وطأة هذا الضغط ، فقد كتبه الشاعر على غلاف خطاب ، لم يكتبه على ورقة تدل على استعداد المكان الذى كان يكتب فيه ولا استعداده هو نفسه للكتابة ذلك الاستعداد الذى يقوم على نوع من التنظيم والإعداد من قبل .

(٤) على أننا نتوقف الآن عن استنتاج شيء ذى أهمية ، من كون هذا الجزء قد كتب فى جلسة منفصلة ؛ ذلك لأنه يحتمل أن يكون الشاعر قد نظمه باعتباره قصيدة أخرى غير التي نحن بصددها ، وليس لدينا ما يقوم ضد هذا الاحتمال سوى وحدة الموضوع ووحدة الأداء (نفس البحر ونفس القافية والروى) ، والشاعر نفسه لم يوضح لنا رأيه فى هذا .

( ٥ ) فإذا نظرنا في المسودة الأولى - دون هذا الجزع الاحظنا أنه قد اشترك في كتابتها قلمان - قلم رصاص وقلم كوبيا - وكان اشتراكهما هكذا:

اصنع البلمارعاخ نادی لوسس الرّاء ندا2 ، ودعدت لوس<del>ر (حا) دیان</del> دا سخت ا دا . الهار ا<del>سرفول برس</del>ا لارس مشرقت مد دمی و ماسری، بر وحتکت استار لویات بیشرخة نظی خلم اسر سوی امیدای عفل الای بخوانخیه فترخت اسکری مکان سیلله این این مفل الای بخوانخیه فترخت اسکری مکان سیلله این ا لم ما بكن بكت الحياة وتلكما .. ولك الهام لعيت الدعمار ما كام الامكام الدين المنظمة ما علية شجرية محمدية ، قد ا ملت الرقيق الراساء حَدْ يَهُوت مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ الل ولواد عزنا ملك مرد هالي « ليأت نفخ الدم واشعاني أيل الرام نواديًا أعده كايتون الذكاء و بالما و ولطالعيل النالك سيم أعمرًا ل النوم لفلام عاكم أسعول ح experient the by bethe dri ولعبت ستنمی ۱ لمیاه دنجیکی نازهر المن عرف لوفاتر مراود درواد (4) (4) والمترز تعدالوا والمان رزيني كالواماد (0) و تعبد ما أخذ الراعة بمراها اللم يسمدن واله عرده (7) 

كدا مهاك ملا المسالم والله تتركار ددمه عجائب لنطاء لاسلم الديماء على الدعماء ميا تاع الملم عابر : وشت حواسيه بدلراء الله سلبت مدر يعد الشاب والم الحطاء كشار عيمه ملامل مود تعلي من المرام المنابع معدم معلى الإ الد دعينه : - كما م المو شياء والأقذار لاً اللَّهُ لِيمِنْ ولادِمْنِي المُناسِطِينِ المُنْدِينِ المُنْدِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا بم للهُ أن كم ثلث مع المعالم ا ده ) مع عد كنت نا من الحمل وحاخين " ميَّنَّ تعلى على سد ) عَمَا مُمَّه ديم ما خد والمدّ بإسد مبنداعنا، سنير آلا إلرمى العمّاء. د٧) - ثليد على "كذا لحقداً "كَنْصُحَ ١٠ رقصتَ لَسَمَةَ ١٠ وَرَسِيه رفتَ على عده ، ع دري من من العادى عندمشعة لمناه أطارة في فيضم في الأطاء الما من الماء و المالية الما إنها ستدا شيه على المنول المائنا " كالنا ولين على الذخطارة إلى المبيان المراب المالية الم دار د عدة حد شباء بعد الله الم وقد رمضا يرعيد لمواي لمالعسى بيط أ ولاس التحمد بط داخدى: اختى شياح لللاقتياد icestic telia to the to يمنيلت منه منت عامد أا ظرن ، ومعاطرت وتدبان ) عمله بالكالما لوي المناسلة أ بخاج ا مهد أس المياريم ربى خإذاً درى الذحر المغرف بدر لعن . أكتاب ؛ أضافة المستخدد المصرف المستخدد المصرف المستخدد onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الفاد : حصر المسلم الم

مرسه المحافظ من الحياع حفونا ، يهوى الم أها كالعمام العمام مرسه المعام العمام العمام العمام المعام المعام

كتب الجزء الأكبر من المسودة بالقلم الرصاص وتوقف الشاعر في نهايته كالمجهد أو كمن يحاول أن يجهد منبع الوحى فتوقف عند كلمات لم تنتظم في بيت ، شطب بعضها ولم تبق منها سوى كلمة واحدة لكى تكون مطلع البيت الذى لم يظهر . بعد ذلك نجد سطراً شاغراً ويكتب الشاعر في السطر الذي يليه بيتاً ويحاول أن يكتب بيتين آخرين فلا يتمكن إلا من نظم الشطرتين الأوليين منهما .

هذا التوقف الذى نشير إليه ، مضافاً إلى ترك السطر شاغراً ، يمكن الاستدلال منهما على أن الشاعر كتب البيت والشطرتين في جلسة أخرى .

أضف إلى ذلك أن الشاعر قد أضاف بهذا القلم الجديد أبياتاً جديدة في أنحاء مختلفة من المسودة مكتوبة بالعرض أو بالعكس أو بميل ، والمهم أننا نستطيع أن نميزها بسهولة من بقية الأبيات ، مما يدل على أنه حاول النظر في قصيدته في جلسة أخرى، ومما يدفعنا إلى اعتبار هذه المسودة الأولى مسودتين في وقت واحد .

وهنا نذكر ملاحظة ريدلى على كيتس (١)، إذ يقول: إن كيتس قلما كان يعود على قصائله بالتصحيح فى جلسات أخرى غير جلسة الإبداع ، ويورد نصاً للشاعر يقول فيه، «إن حكمي يكون من النشاط فى لحظة الكتابة بحيث يماثل خيالى . بل إن ملكانى لتبدو مثارة إلى أقصاها حفهل لى ، بعد أن يتعطل خيالى ، وأفقد الحرارة التى كنت أكتب بها ، هل لى أن أجلس فى برود وليس معى سوى ملكة واحدة ، لأنقد ما كتبت وأنا فى حمى الإلهام » .

يمكن أن يقال هنا إن هذه الملحوظة تخص كيتس وحده دون غيره من الشعراء ، ويجرد للرد عليها بعض أقوال هو راس وأقاصيص زهير بن أبى سلمى عن حولياته ، لكنا لانستطيع أن ننهج هذا النهج ، لأن هذا المساس السطحى بالمسائل السيكولوجية ربما جاز أن يقدم عليه النقاد الأدبيون ، وهم يقدمون عليه بالمسائل السيكولوجية ربما جاز أن يقدم عليه النقاد الأدبيون ، وهم يقدمون عليه

<sup>(</sup>١) المرجم السابق ذكره . ص ١٤ المرجم السابق ذكره .

فعلا ويكتفون بذلك ، أما الباحث السيكولوجي فلا يجوز له ذلك ، خاصة أن هذه المسألة تمس ناحية هامة من نواحي مشكلة الإبداع الفني ، تلك الناحية التي دارت حولها الكثير من كتابات النقاد تحت عنوان «الصنعة والإلهام».

نلاحظ كذلك ، أن المسودة التي بين أيدينا مع امتلائها بالشطب ، فإن هذا الشطب كله في صلب القصيدة قد جرى بنفس القلم (الرصاص) الذي كتبت به ، أما الأجزاء المكتوبة بالقلم الكوبيا فقد أضيفت حول الأصل الرصاصي بطول الهوامش وعرضها وبعد الأصل بسطر كما ذكرت من قبل .

ومن ذلك نستنتج أن هذه الأجزاء التي كتبت بقلم آخر في جلسة أخرى مضافة ، إنما أتت للشاعر بعد فراغه من القصيدة بفترة ما ، فأضافها هكذا ، ولم يندخلها كتصحيحات لبعض الأبيات . ومن شأن هذه الملحوظة الأخيرة أن تعيد لنا الثقة بملحوظة ريدلى عن كيتس .

ولكن يلاحظ أيضاً أن المسودة الثانية لهذه القصيدة تحتوى على ترتيب آخر للأبيات غير ما ورد في المسودة الأولى . ثم إن الشاعر قد حشر في تلك المسودة تلك الأبيات التي كان قد أضافها في المسودة الأولى ، حشرها في مواضع مختلفة .

(٦) إذا دققنا النظر في المسودة الأولى وجدنا أنها تنضمن تنظيا معيناً للأبيات ، فهي مقسمة إلى أقسام ، لكن هذه الأقسام غير متساوية ، فهذا قسم يتألف من أربعة أبيات يترك الشاعر بعده سطراً شاغراً (وإذا وجدنا بأحد طرفي هذا السطر بضع ألفاظ فهذه الألفاظ متعلقة بأبيات أتت بعد ذلك أو قبله كما تدل الأسهم التي وضعها الشاعر نفسه) ، وبعده قسم يتألف من خسة أبيات ، ثم قسم يتألف من ستة أبيات ، ثم آخر يتألف من بيتين وبعده قسم يتألف من شبعة أبيات ، ثم قسم يتألف من أحد عشر بيتاً ،

w Tin المارية لعسسر الزاب ندائ د د عوت لوآحين البل لربائ وأحيّت أمواه الومود لأدمى ردي ردي نسنرقت مد دعن وما بهاد مكلى - فلم أسيع سسوى ) مدائ (١) د متلك أستار الما: بعرفة (W) چىل 1 لۇسى جوانى قىزىن دانىمىمى/ كەنئات جەم 1 دل دىسكىپ مىدرىيدلىشاب حام أزل ريان (L) من شمانه و منعبه با را تار ما ا ا هم إلى أم عاصه ما بروفائ (ب) 00 00 معد مه في عليد الزمايد وعيده وكناسه لأستجار والأتذاء (v) (c) لا النشظ يجل بعصد ؟ بوس ملا (4) تلحوا فعُادًا إلى يُد الاعوار العمار بالزاميس الأمنار (A) (W ريع العباب فاستخت آصاله 🗸 . قد كشه تا من الجيل دما مزى (··) (v) د من تعل على مد 1غدائي (11) (7) عنا مشير المادليي العيمار / عا شد والآبال تنهد جنيل (4) نلمع على كن الحيتول كسشية (v) ربعية رُنِت عِلَ عَلَمُا و √ ندنو إلى العادى وقد خشعته لئا (14), W ا فیاد . معبر نه را فیار نظر السام الاسپر بلار (16) (4) سششرفشد الماللدي نطأنا ستدا لنسدكها المعتدل كأننا (10) (1) إمالنا دئيت عا بوادر (17) (11) بمرامة النزغات والأخطار / وبينت كمنولتنا رداحنا العبا (14) (14) عبرالامارين. خبرت م اليه رمنسية درني غ حري رنعاء (14) Enc) ع حمة سعد الشباب لا وقد ومفسة و صعيد الوحن عسيناد (19) لما لعت أحلام بواد وا صارى ) فتن شعلى النكاح إسميود بالهام الاغتكة أبدية (1) لم يبعد منط عنيرهس إلماء ن (۱۱) م [ ما مكن بكت الحياة و قالما دلف الله لعين الرعبار ١١ كا اعتار و عليه تعديث مناع و عدا الانداد س مد المع شعد مده قد أبدك بالرن الزماد محدودة من تبدي الدود كرايت نضح الدم ن اكتاب را (ده) کال نده می مند آلیس دارد بری از (ده) کال بنا کالیش نماید در در از بری در در از در میکارد میکارد میکارد در میکارد بری - MIN (I) دلغالعنك النائر سامان ( < 4) (4) دأي أشام الربام نوادبا زحر المئ ن عمرك الوطار دلعدت نستملى الحياء دنخلى (cv) (v) دهب اللي بغنار عورونا دتکت می سرنس سرن بسیا ((4) (4) رتتدي خدا لمياة ر لما لم زينتل له الملا الحسار (\*) (4.) وبشيدما أنث الردى كمطم (41) (7) لم يبعد شدنوال عزود

مرست حبابته ب کلم عابر وشت مداشه به اسراد علمت حلبه الدنياغلما أفظت واستناسب مدلئة الافغار (44) √ حفظت وا عبير إلومهد أ بل ما حفلت سر الله بادر واللائلا (48) (4 كاما زلت نند مصني تبلانا لمرى وخطاطين وتدب تر أععنا مل ربه ره و سیل نے ) ذنن با شکال الورص : أ فاجے أ رجم ) سے طباحثهاء (17) to ر ما الما فا مدم التعدا لمعندن علمعن د ا معالد الدا خنعالي، لعجام (44) (e) ﴿ ) مناك أنه وهر الله ستعام د بنيام نوراشيم الأمنواء (۸۷) رس ال داران و الليل لعب حرية - كشفت الى حرائر الله روع) روع لين عليه وقد عددت أعل ما تروم على الريم مد أسار (6) (7) دعدرت لميا بستم شبه نيكوالشني العنابي ال (٤1) الانتداد شفت الني عولة سهروص تلسواسه لأحيار (ES) سوم ۱۱ اشما تو العمار . Hand فلو بعالم الماء وفيرنا **(**{£**X**}) مدان فينا حين دالله أسيلة مد الله سعبه عبائب بلاظار  $(\xi\xi)$ لاعليد في العبر المبل نبس لاستياب عدم بالتأسار (20) ا الله كيمالية مام أت حکت د مرخان عیدری ن (٤7) مبحعا رهم و إناب العاء و ملائل ۱ لوادی البیند تمیل (٤٧) of fire fort تسفلادل لمعل دمسة شترية (1/1) در ش پلغالوس ريه ما منوم ١ س م مدت ما مهر ا با د ملغت ( ٤1) M ما الم الاستراكية كلبا لفنه درتدت اع الملاله إشيده  $(\sigma_1)$ 

وواضح طبعاً من هذه الفوضى فى عدد أبيات كل قسم أن الشاعر لم يقصد من البداية إلى تأليف قصيدة مجزأة على طريقة المخمسات أو ما إليها ، وإلا لكنا وجدنا نظاماً واضحاً فى تماثل عدد الأبيات فى كل قسم ، أو تماثل قافية يشيع ترجيعها فى نهاية كل قسم أو ما إلى ذلك . فما دلالة هذا التقسيم إذن ؟ هذا التقسيم الذى يشيع فى المسودة ( برغم ما بها من شطب وأسهم ودلاثل للاستدراك والعدول . . . إلخ ) .

إنه يمثل مسير عملية الإبداع بكل دقة .

فالعملية الكبرى التى أنتجت لنا هذه القصيدة بأكملها ، ليست عملية بسيطة ، وإنما هي عملية مركبة ، تساهم فيها عمليات صغرى ، وهذه العمليات الصغرى قد أنتجت لنا كل منها قسماً من هذه الأقسام التي ذكرناها .

فالشاعر لا يبدع القصيدة بيتاً بيتاً ، بل يبدعها قسماً قسماً ، فهو يمضى في شكل وثبات ، في كل وثبة تشرق عليه مجموعة من الأبيات دفعة واحدة ، أو تنساب هذه المجموعة دون أن يوقف الشاعر قليلا أو كثيراً (١)

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفسر ما يقوله بعض الشعراء في استخباراتهم ومذكراتهم من أنهم يواجهون في لحظات الإبداع مشكلة المسارعة إلى كتابة ما يشرق في أذهانهم ولا يكادون يتابعونه . يقول ساشفرل سيتول ، « تلك هي المباهيج التي لا تطرأ على الكاتب في حياته الأدبية إلا نادراً ، عندما تتوالى على ذهنه الصور العقلية ، كما أو كانت تتولد من سن القلم وهو يكتب بل إن القلم في بعض الأحيان يكون أبطأ من أن يلاحقها تسجيلاً (٢) » .

وقد رأينا من قبل ، في المسودة رقم ١ ، كيف أن الشاعر كان يتقدم يوثبات ، وفي نهاية كل وثبة كان يعود فيرجِع بعض الأبيات التي سبق أن نظمت ، ثم يتقدم بعد ذلك ، ورأينا في الاستخبار المصاحب لتلك المسودة كيف أن لحظات الطفاء وكيف أن الشاعر كان

 <sup>(</sup>١) وهنا يلزمنا أن نضم هذه الملحوظة إلى ملحوظتنا السابقة عن تبادل الوضوح والفموض على بجال الشاعر فإن لهما دلالة دينامية وإحدة .

<sup>(</sup> ۲ ) دى زوت ( بيرل ) المرجع السابق ذكره ,

يجتاز هذا الترجيع إلى وضوح يكمل الوضوح السابق عليه ، وكان يحاول « هو نفسه » ( أى أن الآنا هو الذى كان يقوم بهذا الفعل ) أن يعيد ذلك الوضوح ، أما فى اللحظات الواقعة بين الترجيعات فالأبيات ترد إلى الشاعر ( وليس « هو » الذى يجلبها ) وكان يصحبها إشراق شديد فى الصور .

والواقع أن المتتبع للاستخبار المصاحب للمسودة السابقة ، يلاحظ أن الشاعر يتحدث عن تتابع لحظات الإشراق والانطفاء عليه ، أو تتابع اليسر والعسر ، أو تتابع « الإلهام » والمحاولات الإرادية الجاهدة . وليس من الضرورى أن يكون لهذا التتابع نظام خارجي واضح (كل ثلاثة أبيات أو أربعة مثلا) إنما هو يجرى على حسب الموقف في هذه اللحظة .

(٧) هناك ناحية أخرى تكشف عن وجود الوثبات في عملية الإبداع .

نقارن بين مسودتى القصيدة التى نحن بصددها ، قصيدة «ناديت لو سمع التراب . . . » ، فنلاحظ أن المسودة الثانية قد نقلت إليها الأبيات في غير ترتيبها الذي عهدناه في المسودة الأولى ؛ فالأبيات قد رتبت إذن ترتيباً جديداً ، فالبيت الحامس في المسودة الأولى ليس هو البيت الحامس في المسودة الثانية بل الحادى والعشرون ، والبيت الحادى والعشرون في المسودة الأولى هو السادس والغشرون في الأولى هو السادس والغشرون في الثانية ، والعاشر في الأولى هو السادس والغشرون في الشانية . فالشاعر إذن قد رتب الأبيات في المسودة الثانية على غير ترتيبها في المسودة الأولى .

ولكن كيف تغير الترتيب القديم ؟ هل قضى عليه الشاعر واختار الترتيب الحديد الذى يروقه ولن نجد أية صلة من هذه الناحية بين المسودتين سوى أن الأولى تمثل الأبيات في فوضى والثانية تمثلها في نظام ؟ و بعبارة أخرى . نتساءل ، هل مضى هذا التنظيم الجديد دوند أن يخضع لحتمية معينة يفرضها بناء القصيدة ؟ الجواب على ذلك بالنفي .

إن قولنا بأن الشاعر قد رتب الأبيات ترتيباً جديداً ، قول غير دقيق ، إن قولنا بأن الشاعر قد رتب الأبداع الذي

فإنه يوحى بأن الشاعر قد نظر إلى كل بيت على حدة وحاول أن يضعه فى موضعه اللاثق به ، وهذا ما لم يفعله الشاعر أبداً ، والذى فعله بالضبط هو أنه رتب المجاميع أو الوثبات .

فالشاعر قد غير ترتيب الأبيات في المسودة الثانية إذن عما كان عليه في الأولى ، لكنه لم يغيرها كأفراد بل « كمجموعات متكاملة » أو كأبنية ؛ وهذه المجموعات هي نفسها التي تحدها الأسطر الشاغرة في المسودة الأولى .

والذى نستنتجه من ذلك مباشرة ، أن لهذه المجموعات من التماسك الداخلي ما يجعلها تبدو للشاعر وحدة لا يمكن تجزئتها .

فعندما كان الشاعر يتذوق البيت (ليعيد كتابته في المسودة الثانية) لم يكن يتذوقه بمفرده ، بل كان يتذوقه في المجال الخاص بهذا البيت ، ومجال البيت هو هذه المجموعة التي هو فيها ، والتي هي وحدة لا يمكن فصله عنها . ونستطيع أن نشبه القصيدة في هذا الصدد بالمجتمع ، هذا «البناء» الذي يتألف من أبنية صغرى بداخله كالأسر والهيئات والجمعيات وما إليها (١١) . وكما أن معرفتنا للفرد لا تكتمل إلا بإدراكه داخل بناء ، فكذلك البيت لا يكتمل تذوق الشاعر له إلا بإدراكه من حيث هو عضو في بناء ؛ بناء الوثبة أو المجموعة أولا وقبل كل شي ء .

<sup>(</sup>١) وهذا ما لم يعرفه برجسون لا بالنسبة للإبداع ولا بالنسبة المجتمع ، فقد تكلم عن « التخطيط » الذي يوجه المبدع إلى الصور الجزئية التي من شأنها أن أنملاه ، وكأن هذا التخطيط كل متجانس ، وكذلك تكلم عن المجتمع وأشاع فيه نوعاً من التجانس الزائف .

تحليل المسودة ٣: قصيدة «لا و لا »(١).

(١) فيما يتعلق بهذه القصيدة ، لدينا مسودة واحدة وتبييض . والمسودة بكل ما ورد بها من كلام وشطب وأسهم مكتوبة بقلم واحد . ويلاحظ أنها تتألف من ورقتين .

فى الصفحة الثانية من الورقة الأولى أربعة أبيات ، ثم يتوقف الشاعر و يكتب كلمة « توقف » ، وتظل بقية الصفحة شاغرة .

(٢) تتألف المسودة (وكذلك التبييض) من عدة مجموعات أو وثبات تفصل بينها خطوط صغيرة وضعها الشاعر .

وقد سئل الشاعر عن دلالة هذه الخطوط بالنسبة إليه (وكان ذلك عقب إبداع القصيدة بأربعة أيام تقريباً) فأجاب :

« الحط الفاصل بين الفقرة الأولى وما يليها ، يمثل انتهاء ، ولا يمثل وقفة ، هو انتهاء أو اكتمال لشيء وفي الوقت نفسه بدأ هنا شيء آخر ، أما الحط الفاصل بعد الفقرة الثانية فهو مفتعل إلى حدما ، وما بعد ذلك فهو يمثل اكتمالات وابتداءات معاً » .

(٣) بدأت المسودة بعبارة «كما يزحف الر . . . . » ثم شطبها . وبدأ يكتب بعد ذلك .

ويقول الشاعر في إجابة له على أحد أسئلتنا :

كتبت عبارة «كذاك تعريت يا فتنتى . . . » فى موضع آخر (وهذا واضح فى المسودة) قبل أن أكتبه فى موضعه لأنه أتانى منذ أن كتبت الكلمة الأولى فى البيت الأولى ، وأحسست أنه لم يأت وقته بعد ، وبعد عدة أبيات إذا به يأتى إلى ، فوضعته فى موضعه .

يلاحظ أيضاً أن الوثبة الأولى مكتوبة في بدء الصفحة الأولى ، وهي غير

<sup>(</sup>١) للشاعر محمود العالم .

الم المناهب الربح فرمالهب فير توف المبيخ فراله العرم ١١٠ سَمَّا يُرْمَفُ الِدِيْمُ فَرْمِهِ الْقُلْبُ مِيمِدِ نُومِهُ لِمِناً وَكُنْدًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ما تقد المال الماع على مطرف طن سا مرام بين ا نعم يشك إبيري رامه: المريث اللوسر العام مر الله تعرب ما متنتى شط الحياة ولم المتمم دادرکت ائی علی تحق اکمای الحرید ولا احتمار رناست نادید بازشن ریادیت نارت . حل شراطه می در در المان می مرد المان می مرد المان که می مرد المان می مرد الم ى مَسَاك عصرة المياه وسلمفيقر لمِلن لله الكنور عبرة المرمث وهم زمة المحت ولنع العب والم اخترم ومزت لعنيب ريشته العنس فيركنن لغبيب كالطلم لليك ينتش اليء في تشركيتكا مدمر سراً ناها رته عصدالهن ولانا ع رفت ولام

and did wit (સ UN POLINGIA ولعا ويعد ولستورد. rein location his. رائي كين تعرامياه مطد أن ع ورع هذا الم ا عَلَيْهُ إِنْ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلَّالِي اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ دارك إركانها مناعصراتمعر بالنتني وإعما عمر من الانتظام واميا دتمييم أن عمرية في دعن دلانتظام ما مخیا نندتی کی طدی کردوع شفاخمی و مترفق یا منتشی سمطیت ا تنشق عی د و مفالم على المومر. مرأن عا وزع صرفال لمرن ولا أن بن رفيه هذا الأند" أعان الزرب كلافث

مر مانس الله المناد عند لا تعالی الله

ی حربسبر ۲ وبم منتزمتر ريا ديت إلا دي يا تشنين رنادت نادبتكص مدلعه بردحت لفاكم دن ممت مدای لغای مرفسه دی انتقار مدای انتقار میرادی کردادی است وخولى موآك الناطم راً دُيْلَ كين لم بَسَسَنِم · سمين لعِقم لمِلْبُي ل معتنم مكنك ا . أسانا مرتزل أعكر ما زوب سيلغن المناس المناسلة المناس والمعرب المناس المناسلة ا ا تنكر معناى . . معنى كها ؟ معنى المترجد نفى أخروه . . ت ترك بى عالى لعتومل مرخولة ما نى معادر لبلما ع هرمه المست . . رشم انتقا . . رام نفتر ۱۱. ۱۱ ماسك التحال المحقق المان العرب ولاانت تلهيت ما دمرتن الدة ميا دمري كي عراكي وما نفت الزين يأوورتي بالمساني لذائة لوشي ونادیث نامیت یا رمدجی ونادیث یا روز تن الم تحب بروعی لغای رن تمتح صداس ولعم در اصطن رحدات مواک الناظ ترامع ترنه باست ن سے رفادت فاریش اوا دوری ا مشور رکت اس مسر مروری و فا ويك كاره ي . . لم يمب كا اعلى العزاب ولا أغترب cin displie ... of contrict Wid de la cue 5 Hungaly West ا مدل ما من عبر النب ملى صاب تي الما الما الما ملك

رادرکی آن علی بَن ا مان (الرب ولا افترب الماری کلا افترب الماری الرب را مراحب المرب الموس الموس المرب المرب

مكتملة التفاصيل ولا الوزن . لكنها مكتملة على الأقل من الناحية الشكلية العامة ، فالبيت الأول والبيت الأخير مكتوبان ، وبينهما بيتان مكتملان وكلمتان هما بداية بيت ثالث . ومع أن الوزن لم يكتمل فإنه على كل حال موجود إلا في البيت الأخير الذي فرض نفسه بشدة على ذهن الشاعر مما اضطره إلى أن يكتبه وهو يشعر أنه لم يحن وقته بعد . والقافية مستقرة ، تتألف من المم الساكنة المسبوقة بحركة فتح .

فنحن إذن بصدد وثبة أتت الشاعر ككل ، بعض تفاصيله لا تزال غامضة ، لكنه على كل حال كل مكتمل ، وقد كانت بعض أجزائه تزحم بعضاً .

(ملحوظة: يلاحظ أن الجزء الذي فرض نفسه على الشاعر قبل أن يحين موعده فاضطر الشاعر إلى أن يتخلص منه بكتابته في موضع جانبي ، هذا الجزء يتعلق بالأنا مباشرة. فإذا عدنا إلى المسودة الأولى للشاعر عبد الرحمن الشرقاوي ، لاحظنا أن أول ما اندفع إلى ذهنه «أنا لا أخون مشاعري » وهو تعبير مباشر عن موقف الأنا . لكنا نترك هذه الملحوظة الآن دون أن نقيم عليها رأياً ذا أهمية) .

وقد وضع الشاعر بعد ذلك خطاً صغيراً وشطب ما كتب ووضع بعده عنوان القصيدة . ثم بدأ يكتب .

(٤) ووضع العنوان دليل الوضوح. وقد جاء ذلك عقب كتابة الفقرة
 الأولى .

يمكن أن نستنتج من ذلك أن وضع الفقرة الأولى قد أدى إلى زيادة الوضوح لدى الشاعر ، أى أنه تبين اتجاه القصيدة ككل(١١).

وأن الفقرة الأولى قد فرضت نفسها على الشاعر ككل ، لا كعدد من الأفكار والألفاظ المصفوفة يتقدم بها الشاعر ليدور حول فكرة معينة .

وكذلك نستنتج أن الشاعر لم يتقدم من العنوان إلى البناء ، بل على العكس

<sup>(</sup>١) ويمكن أن نربط بين هذا الاستنتاج وبين تحليلنا لإجابات الشمراء على السؤال الأخير من الاستخبار ، وهو السؤال الخاص بتحديد نهاية القصيدة .

تقدم من البناء إلى العنوان (ثم زاد البناء تفصيلا) فالفكرة العامة ، قد وضحت له من خلال البناء .

( ٥ ) بعد العنوان كتب الشاعر الوثبة الأولى مرة ثانية ، مكتملة التفاصيل ، وقد تم البيت الناقص وتغيرت بعض الألفاظ في الأبيات الأخرى ، واستقر الوزن .

ويلاحظ أن بعض أطراف البيت الأخير من هذه الوثبة يبدو ضغطها شديدا على الشاعر ، لذلك نجده بعد البيت الثالث على وشك أن يكتب بيتاً ذا بداية تشبه بداية البيت الأخير ، «كم تتعرين». ونلاحظ أن الشاعر يضع أمام البيتين الأولين علامتى تعجب ، وقد وضعت هذه العلامات أمام العنوان وأمام بعض أبيات القصيدة والظاهر أنها دليل شحنة انفعالية شديدة الوطأة .

(٦) يبدو أن الموقف يفلت أحياناً من قبضة انتباه الشاعر، فإذا هو ينساق مع الآلية اللفظية ، ينساق مع بداية تكون قد سيطرت على عدة أبيات قبل ذلك . ثم لا يلبث أن يستعيد الموقف فيشطب هذه البداية ويرجع عنها . وتتكرر هذه الظاهرة في عدة مواضع .

(٧) بعد ذلك يمضى الشاعر فى كتابة الوثبة الثانية . وقد كتب هذه الوثبة مرتين . لكنه فى المرة الأولى تركها ناقصة ، تنقصها بعض الأبيات ، ثم إن ترتيب أبياتها فى المرة الأولى غيره فى الثانية ، ويحدث أحياناً أن ينساق الشاعر مع الآلية اللفظية كما حدث بعد البيت الأول لكنه لم يلبث أن شطب اللفظ الذى كتبه . وبدأ بداية أخرى .

وهو يكتب بيتاً ثم يشعر أنه لم يضعه في موضعه فيضع سهماً يحدد له موضعه ويضع بيتان ثم يشطبه بأكله ولا يضعه في المرة الثانية . ويضع بيتين ولا يشطبهما ، لكنه لا يثبتهما في المرة الثانية ولا في التبييض ، ويمضى في وضع أبيات أخرى ثم يتوقف .

وهنه ُ نلاحظ : أن هذه الأبيات الأخرى قد وردت في التبييض في وثبة أخرى . وقد أتت قبل هذه الوثبة الأخيرة وثبة غيرها . فهل معنى ذلك أن «الوثبة » تمزقت وفقدت كيانها ؟

نلاحظ أنه كتب فى المرة الثانية بعض هذه الأبيات أيضاً ، الأبيات التى وضعها فى التبييض فى فقرة أخرى بعيدة . لكنه وضع بعدها خطاً . وكتب بيتين من الأبيات الأربعة التى كونت أخيراً (مع غيرها) الفقرة الأخيرة . ويلاحظ أنه ترك ما بعد هذين البيتين شاغراً وكان يتسع لعدة أبيات أخرى . وتدل هذه المسافة ، على أن الشاعر قد عبر حدود وثبة لم يبينها فترك لها مكاناً .

فالوثبة قائمة فى ذهنه ككل متكامل ، يشعر بها (دون أن يتبين معالمها) لكن وثبة أخرى اشتد ضغطها حتى أقصت الأولى عن انتباه الشاعر ، ويلاحظ أنها أقصتها ككل متكامل ، وشعر الشاعر أنه يكون بذلك قد أقصى شيئاً له كيان قائم فى نفسه ، وهو «يشعر بمعالمه» ، والدليل على ذلك هذه المسافة التى تركها .

( ٨ ) فى الصفحة الرابعة يكتب الوثبة الرابعة . وهى مكونة من تسعة أبيات . وقد وضع بعدها خطاً صغيراً .

ويلاحظ أنه وضع الوثبة كلها معاً فى مكان معين من التبييض فلم يفصل بين أبياتها من وثبات أخرى .

(٩) بعد الخط بدأ يكتب ، فكتب تسعة أبيات ، ثم وضع خطاً آخر ، وكتب بعده ستة أبيات ملآى بالشطب والتصحيح والأسهم .

## يلاحظ:

أن الشاعر لم يضع الحط الأخير في التبييض . فجعل من الوثبتين فقرة واحدة تتألف من أربعة عشر بيتاً (وحذف أحد الأبيات الستة الأخيرة) .

لكنه مع ذلك لم يستطع أن يعتدى على كيان الوثبتين . فأبياتهما لا تزال في نفس الوضع . ولم يتغير سوى وضع البيت التاسع فقد وضعه الشاعر في النهاية أى رقم ١٤ . ومع ذلك فنحن إذا نظرنا في هذا البيت وجدناه هو نفسه البيت الذى بدأت به المجموعة الأولى ، فهو مجرد ترجيع . وقد يكون لهذا الترجيع مهمة دينامية ، مهمة إغلاق المجموعة المتكاملة أو بعبارة أخرى إكمال الوثبة ، والظاهر أن الشاعر قد غابت عنه بعض أجزاء الكل ففرض هذه النهاية ، وقد كانت حاضرة لديه ، ثم ظهرت بعد ذلك الأجزاء الغامضة فوضعها وصحح بعد ذلك وضع النهاية .

فالشاعر (أعنى الأنا عنده) يتدخل أحياناً ، بأن يقصد قصداً ، لفرض نهاية قبل أن يكتمل الكل .

ونذكر في هذا الصدد قول الشاعر محمد الأسمر ، « وقد أخبرني بعض إخواني أنهم لا يجدون في صياغتهم لما ينظمون أي عناء ، أما أنا فأجد من ذلك الشيء الكثير حتى لأحاول أحياناً اقتضاب القصيدة والحلاص منها لشدة ما أعانيه من الانفعالات بسببها ».

ويرجع هذا التدخل من «أنا» الشاعر ، إلى أن بعض أجزاء الكل قد غمضت جداً ، مما جعل الأنا يبرز فى مقابلها نتيجة لما يعانيه من توترات تدفعه إلى توضيح الموقف . فيفرض الشاعر النهاية ، ولكن يظل عنده دفع غامض فلا يقبل هذه النهاية ، (مجرد توتر يشعر بضغطه) ، وقد يدفعه ذلك إلى محاولة أخرى ، كما حدث مع صاحب هذه القصيدة ، وقد أكمل الكل ، وفي التبييض لم يفصل بين جزئيه وأخر النهاية التي كان قد فرضها .

ولا نستطيع أن نقرر هنا أن هذه النهاية قد فرضت نفسها عليه فى ذلك الموضع المبكر ، كما حدث فى أول وثبة من القصيدة ، وإلا لكان قد ترك أثراً ما يدلنا على ذلك .

# الفصل الرابع تخطيط عام لتفسير عملية الإبداع على أسس دينامية

التجربة الخصبة - لقاء التجربتين - الخصائص الفراسية - كطوات الإبداع - مشهد الشاعر - الحواجز أوقيود الإبداع - النهاية - تلخيص .

انتهينا من تحليل الإجابات الواردة على الاستخبار وأقوال الشعراء فى الاستبار ، وتحليل المسودات ، وقد وقفنا من ذلك كله على حقائق معينة ، وفريد الآن أنْ ننظر فى هذه الحقائق لنكشف عما وراءها ، أو بعبارة أخرى ، نريد أن نكون فكرة منظمة عن ديناميات عملية الإبداع فى الشعر .

## ١ ــ التجربة الخصبة:

تجرى المناقشات العديدة حول ما يمكن أن يلهم الشاعر شعراً ، ومن العسير على أصحابها أن ينتهوا إلى رأى حاسم فى هذا الموضوع . ذلك أنه على حين تمر بالشاعر عدة حادثات نجده يقف فجأة عند إحداها ثم يترك عال الواقع العملى ويندفع فى عجال الإبداع الذى هو مزيج من الواقع والتهويم ، وينتهى من ذلك بقصيدة . ومن الجلى هنا أن حادثاً معيناً هو الذى ألهمه الشعر ، وليس صحيحاً ما يقول كولنجوود من أن كل حادث يمكن أن يكون ملهماً . غير أننا إذا نظرنا فى عدة حالات لإلهام الشاعر ألفينا الأمر على خلاف ذلك .

يقول إدجار ألان بو إن خير موضوع للإلهام هو موت فتاة جميلة ، في حين يقرر شلى في أحد خطاباته إلى بايرون أن أحداث الثورة الفرنسية معين للإلهام لا ينضب . ويقول كيتس إن قراءته «للملك لير » دفعته إلى

إبداع سونيته وضعها بمثابة تقديم للمسرحية ، فى حين يقرر رامى أن الصوت المرجمع طالما ألهمه القصيد ، ويقول بهجة الأثرى إن وفاة صديقه ألهمته قصيدته التي مطلعها :

لمن حشدت هذى المآتم يا دهر وناح الحجا والعلم والشعر والنثر

وكذلك كانت وفاة الأعزاء ملهماً لمردم بك وعبد الرحمن صدق وعبد الرحمن الشرقاوى . فاذا يعنى هذا الإحصاء ؛ أيعنى أن شهادة كولنجو ود صحيحة ؟ بمعنى أن أية تجربة يمكن أن تكون خصبة إذا أراد الشاعر ، أم أنه لا يزال هناك شرط آخر. وراء هذه التجارب ؟

إن محاولة تحديد التجربة الخصبة تحديداً فينوتيبيناً محاولة فاشلة حما ، وهذا واضح من الأمثلة القليلة التي أوردناها. وليس هذا بعجيب؛ فكل الظاهرات السيكولوجية لها هذه الخاصية التي يرجع إليها السبب في تعقد الميدان أمام عدد من الباحثين تعقداً يدفعهم إلى كثير من التعسف أو الفرار من المشكلة كلها .

ولقد رأينا في الفصلين الأول والثانى من هذا الباب أمثلة لهذا التعقد في ميدان العبقرية ، والعبقرية الشعرية خاصة ، وعرضنا لكثير من الوثائق التي تبدو إذا ما نظرنا إليها على أسس فينوتيبية ، متباينة كل التباين ، ولكن النظرة الجينوتيبية لا تلبث أن تراها مظاهر مختلفة لأساس دينامى واحد . وهذا ما نريد أن نتبينه بالنسبة لهذه الظاهرة المختلفة التي تصحب الحطوة الأولى من خطوات عملية الإبداع . نريد أن نتبين الأسس الدينامية لظهور التجربة الحصبة في مجال الشاعر .

كل الإجابات التي بين أيدينا ، تكشف عن أنه ما من قصيدة أبدعها الشاعر إلا ولها «ماض» في نفسه ، حتى القصائد التي اختلط أمرها على «رامى» و «الغضبان» ، قصائد اللحظة الحاضرة كما يسميانها ، يسرى عليها هذا الرأى أيضاً . فإذا أردنا أن نحدد هذا الماضي ، قلنا إنه تجربة اشترك فيها «الأنا» ككل ومن الواضح أن كثيراً من التجارب تمر بنا دون أن يشترك

فيها الأنا ككل ، بمعنى أنها لا تقوم على توترات عميقة لدينا .

ومن الأمثلة على ذلك ما وجدته الباحثة السيكولوجية تسيجارنك فى تجاربها على تذكر الأعمال التامة والفرق بينه وبين تذكر الأعمال الناقصة . فقد لاحظت هذه الباحثة أن بعض الأشخاص كانوا يقاومون مقاومة عنيفة محاولتها إيقافهم عن إتمام بعض الأعمال ، بينها كان الآخرون يبدون مقاومة طفيفة نسبيبا ، فاستنتجت من ذلك أن أى إيقاف لعمل متكامل ، أى له بدء ونهاية ، قبل أن يتم تلقى مقاومة بفضل التوتر الذى بدأ الفعل بظهوره على أن ينتهى بانتهائه . وتتفاوت المقاومة من شخص لآخر تبعاً لموقفه ككل ، وقد وصفت الأشخاص الذين أبدوا مقاومة أعنف من زملائهم بأنهم أشخاص طموحون . وما لاشك فيه أن التوتر الدافع لدى هؤلاء كان أكثر عنفاً ولابد أنه صادر عن أجهزة عميقة في الأنا ، تميل إلى الاتزان بدرجة أعظم ، بل لقد يصدر عن «الذات » أحياناً . وتقول الباحثة إنهم فيا يبدو قد ربطوا بين يصدر عن «الدات » أحياناً . وتقول الباحثة إنهم فيا يبدو قد ربطوا بين إلى العمل وتقدير شخصيتهم بوجه عام .

فهناك إذن اختلاف دينامى عميق فى تلقى كل منا لأية تجربة . فقد يسألنى أحد الزملاء سؤالا علمياً لاعتقاده أننى أستطيع الإجابة عليه لكننى أعجز عن الإجابة عليه وتمر المسألة «بسيطة» دون أن تترك أثراً عميقاً، بينما يسأل هذاالزميل زميلا آخر نفس السؤال ويعجز الأخير عن الإجابة أيضاً لكنه لا يطيق أن يعترف بالعجز أو يحاول أن يجد مبرراً أو يدعى النسيان، وقد يدفعه ذلك الى بعض القراءات تأهباً للمواقف المماثلة ، والمهم أن المسألة لا تمضى بالنسبة له «بسيطة» ، بل تمس بعض الأعماق مما يظهر أثره فى كل مظاهر الاستجابة لمثل هذا الموقف .

وبالمثل قد أشهد منظراً أو أسمع حديثاً أو أتلتى نبأ ، فتترك هذه الأمور الثاراً مختلفة تبعاً للموقف ، ومن المحقق أن موت أحد أصدقائى يترك لدى أثراً أعمق بكثير من موت شخص غريب ، بمعنى أنه يمس أعماقاً في الأنا لا يمسها هذا الحدث الأخير ، ويترك في هذه الأعماق توترات تدفعني لل

خفضها كيا أعود إلى نوع من الاتزان ، ويظهر أثر ذلك فى كل مظاهر اللوعة والأسى . ويمكن أن يقال إن تجربة ذبح الشاة وقعت عند «مردم بك» هذا الموقع ، فتركت لديه آثاراً عميقة فى الأنا .

فإذا وقعت للشخص تجربة أخرى تمس هذه الأعماق أى يكون لها بالنسبة للأنا نفس الدلالة التي كانت للتجربة القديمة ، فإن آثارها تلتقي بآثار التجربة القديمة ويؤثر هذا في دلالة التجربة الجديدة ، ويحدث هنا ما يسميه بعض الشعراء «دوامة» ، تُبعث فيها بعض المواقف الماضية وتختلط بآثار الموقف الحاضر ، هذه التجربة التي تقع للأنا وتثير فيه آثار تجربة مشابهة من حيث موقعها من الأنا ، هي التجربة الحصبة بالنسبة للشاعر ، أعنى من يحمل الإطار الشعرى باعتباره الطريق إلى استعادة النحن .

وقد أورد سبندر (١) فى ترجمته الذاتية وصفاً مطابقاً تماماً لهذا الوصف الذى أوردناه ؛ فهو يقول فى معرض مقارنته بين موقفه من الشعر وبين موقف أودن Auden الشاعر الإنجليزى المعاصر :

« ذلك أن الذاكرة هي جذر العبقرية المبدعة . فهي تمكن الشاعر من أن يصل لحظة الإدراك المباشرة التي تسمى « الإلهام » ، باللحظات الماضية التي حملت إليه انطباعات عمائلة . وهذا الوصل للانطباع الراهن بالانطباعات الماضية يمكن لشاعر ، في اللحظة ، من أن يخلق تأليفاً عبر الزمن ، قوامه أنغام إن هي إلا انطباعات متماثلة تلقاها الشاعر في أوقات متباينة ووصل بينها في تشبيه يحتويها جميعاً متماصرة » .

« إن أهم ما يميز الشاعر من سائر الشعراء نوع ذاكرته والطريقة التي يستخدمها بها . وثمة نوعان من الذاكرة : نوع يمكن تسميته بالذاكرة الصريحة المشعور بها ، والآخر هو الذاكرة الحفية واللاشعورية . فأما الذاكرة الصريحة الشعورية فهي ذاكرة الانطباعات التي صيغت في الذهن على هيئة أفكار وقت تلقيها . وأما الذاكرة الحفية اللاشعورية فهي ذاكرة الانطباعات التي لم نصغها شعورياً وقت تلقينالها ، وبالتالي فإن تذكرها يبدو وكأنه خلق لها من جديد ، أو كأنه التقاء بها لأول مرة » . « ولقد كان نوع التذكر عند أودن صريحاً . فني كل لحظة كان يجد رهن إشارته لمستودعاً هائلا من الانطباعات المسجلة كأفكار لا تزال محتفظة بحيويتها . . . أما أنا فكانت ذاكرتي مدفوية ، وكان تذكر الانطباعات الماضية بالنسبة لي عملية لا إرادية إلى حد ما ، عن طريقها تستدعي خبرة وكان تذكر رات ماثلة وتبعثها من أعماق الماضية » .

ويرى ريتشاردز (١) أن من أهم مميزات الشاعر ، قدرته على استخدام وجوه الشبه بين تجاربه والسيطرة عليها من خلال تأثير هذه الوجوه بعضها في البعض . ويحاول أن يحدد السبب الذي من أجله تبعث بعض التجارب الماضية دون سواها ، فيقول : إن قابلية التجربة للبعث تعتمد أولاً وقبل كل شيء على مقدار اهتمامنا ، أو بالأحرى على دوافعنا التي نشطت أثناءها . وإذا نحن لم نعان اهمامات مماثلة فإن البعث يكون عسيراً. فالتجربة الأصلية مشيدة على عدد من الدوافع، أتتنا من خلالها ، بل لقد نستطيع أن نقول إنها هي هذه الدوافع نفسها ، والشرط الأساسي لبعثها هو حدوث دوافع مشابهة . ويما لا شك فيه أن عودة جزء من الموقف من شأنها أن تعيد إظهار الكل. ولما كانت دوافعنا تنتمى إلى عدة أبنية ، فن المؤكد أن بعض المنافسة ستجرى حول أى هذه الأبنية هو الذي سينُبعث، والظاهر أن ما يحسم المشكلة هو نوع العلاقة بين الأجزاء ، فإن الكل الأكثر انتظاماً أقوى مما سواه من الأبنية ، والآثار المنتظمة ، أي المتخلفة عن تجارب استجبنا لمقاوماتها «ككل» تكون أكش استعداداً من غيرها للبعث . ويمضى رتشاردز إلى أبعد من ذلك فيحاول أن يقرر الشروط الفسيولوجية لهذه الاستجابة للمواقف ككل ، فيرى أنها تتاخص في درجة مرتفعة من التنبه (٢) ، وهذا الشرط يصدق على أبسط الآليات كما يصدق على أعقد الأفعال الشعورية؛ وقد بحث الدكتور هنرى هيد Henry Head مسألة التنبه(٣) ، وأوضحها بالمثال الآتي : أصيب أحد الجنود في المنطقة الجبهية اليسارية من المخ ، لكنه ظل فيما يبدوسويتًا . فهو يسلك سلوك الأسوياء في الحياة اليومية ، ويعمل بنشاط منجزاً ما يطلب إليه ، غير أنه جعل يكتب ذات يوم خطاباً إلى أمه التي ماتت منذ ثلاث سنوات ، وكان مقتنعاً بوجود مدينتين كل منهما تسمى « بولونيا » ، إحداهما في طريق عودته من ميدان القتال بالقرب من نيوكاسل ، والأخرى في فرنسا ولابد من عبور البحر

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ذكره . ص ۱۸۰ – ۱۸۹

Vigilance (Y)

<sup>(</sup> ٣ ) المرجع السابق ذكره . س ١٠٠ س

كيا تصل إليها . وهذا يدل على أن تجربة المرور فى بولونيا بعد الإصابة ، حدثت دون أن تتأثر بالتجربة السابقة عندما مر الرجل بهذه المدينة نفسها فى طزيقه إلى ميدان القتال . ويمكن تفسير ذلك على أساس أن الإصابة قللت من قابلية الجهاز العصبى للإنفاذ (۱) ، فأصبح الشخص يستجيب للمواقف كأجزاء متناثرة ، وهنا يقال إن درجة التنبه منخفضة ، فالمقصود بدرجة التنبه قابلية الجهاز العصبى للإنفاذ بحيث يمكن أن تلتقى آثار التجارب المتشابة .

غير أن هذا التعليل لبعث آثار بعض التجارب الماضية عند الشاعر ، بالرجوع إلى فكرة التنبه كشرط فسيولوجي لا يعدو حدود الفرض الذي لا يزال يحتاج إلى مزيد من التحقيق التجريبي .

#### ٢ ــ لقاء التجربتين:

ماذا يحدث بالضبط عندما تلتقى التجربة الحاضرة بآثار التجربة الماضية ؟ ها هنا مشكلة دقيقة وغامضة إلى حد بعيد ، غير أننا سنحاول أن ننفذ إليها مستعينين بما ورد فى إجابة مردم بك ورضا صافى عن السؤال الأول ؛ فهما قد ألقيا على هذه اللحظة قسطاً من الضوء لم يتوفر فى الإجابات الأخرى .

يقول مردم بك: « وذلك أنى شهدت مرة بدارنا جزاراً يذبح الأضاحى .... فكنت أنظر إليه يذبح الواحدة بعد الأخرى بخفة وقساوة والأضاحى تتخبط بدمائها وتغط غطيطاً منكراً . وقامت صور هذا المشهد فى نفسى ، أسهجن قساوة الجزار وأرق للضحايا . . . .

permability ( )

وتدل الدراسات التي قام بها شابير و M.B. Shapiro وأيزنك H.J.Eysenck حديثاً في جامعة لندن على أن حالات الإصابة العضوية في المخ يترتب عليها ظهور عدد من التغيرات السلوكية التي لا يمكن تفسيرها إلا على أساس أنها ترجع إلى زيادة نسبة عمليات الكف inhibition في الجهاز العمدي المركزي على حساب عمليات الإثارة excitation . ويمكن الرجوع في ذلك إلى المرجع الآتي :

Shapiro, M.B. An Experimental Investigation of an Anomaly in The Performance of The Block Design Test, Ph. D. thesis, University of London, 1956.

ومضى على ذلك زمن طويل ، ومنيت بفاجعة ما كنت أقوى معها على الرثاء ، بل ما كنت أطيق أن أسمع رثاء أو أقرأه ، ودافعت الشعر وتشاغلت عنه . وكنت أشعر بعد تلك الفاجعة كأننى مذبوح ، وتنبهت صور الضحية في نفسي ، وخيل إلى أننى أقاسى من جرح المصيبة مثل ما تقاسى من ألم الذبح . وأظلنى حال من الشعر هزنى للقول . . . »

فالأمور إذن قد جرت عند الشاعر على هذا النحو:

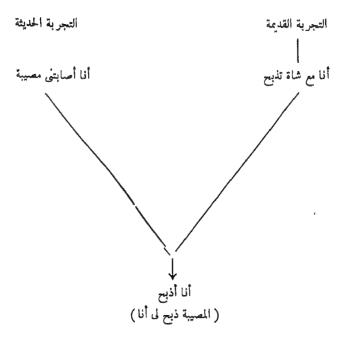

كذلك الحال مع رضا صافى ، ينتهى اللقاء بين تجاربه القديمة (العطف على اليتامى والصمم) وبين التجربة الحاضرة إلى : «أنا اليتيم » ، وتنتظم هذه النتيجة ، كما تتنظم النتيجة السابقة فى القصيدة التى ظهرت لنا . فلسنا فى قصيدة مردم بك بإزاء تجربة تدور حول شاة تذبع ويوصف هذا المشهد وصفاً موضوعينًا ، بل نحن بإزاء تجربة تجرى على الأنا ، وكل ما يظهر فى مجراها يظهر على أنه متعلق بالأنا ، وكأن الشاعر يريد أن يقول ، «إن المصيبة التى أصابتنى هى ذبح لى ، أو إننى أعانى فيها آلام الذبح كما كانت تعانيها

الشاة » . كذلك عند رضا صافى ، لسنا بإزاء تجربة تدور حول شكر المتبرعين لليتامي الذين هم غير الشاعر ، بل نحن بإزاء تجر بة تجرى على الأنا . « إنكم إذ تعطفون على اليتامى تجدونى بينهم . فأنا يتمم » . ومن هنا وردت هذه الأبيات الصريحة في التعبير عن موقف الأنا:

سلوا الليل عن لهني إلى جنح حاضن يرد الأذى عني ، ويدفى عظاميا سلوا العيد والأطفال حولى أراهم يعبون من عطف الأبوة صافيا وأغدو وقد جفت عروقي من الظما إلى نهلــة منــه تبــل أواميا أنا الجائع الظامى إلى كف والد تربت حدى أو تفلي النواصيا

ومع أن قصيدة مردم بك ليس بها مثل هذه الأبيات الصريحة في الإبانة عن موقف الأنا ، فهي متجهة فيما يبدو إلى وصف مشهد ذبح الشاة ؛ إلا أننا إذا دققنا النظر قليلاً وجدنا هذا الوصف في الواقع وصفاً لحال الأنا ، يبدو ذلك مثلا في قول الشاعر:

وركبتــه عبء على الصدر مطبق لحى الله جــزاراً يتــل ضحيــة وفي قوله :

وما كل حان لو تدبرت مشفق وفي قوله :

ولم أرهـــا تـــزداد إلا وداعـــة فمـــا باله يـــزداد عنفـــأ ويحنق ولسنا نريد بذلك أن نقول: إن الشاعر عندما كان يكتب هذه الأبيات كان يعتبر «فى وضوح وتدبر » الشاة «رمزاً له» ويقصد فى البيت الأولى إلى وصف موقف القدر منه فيرمز له « بركبة » الجزار التي هي عبء على صدر الشاة ، لسنا نقصد ذلك ؛ ومن المرجح أن الشاعر لا يمارس الأمور هكذا ، غير أن وصف ارتكاز الركبة على الصدر بأنه عبء ، والمقارنة بين « الحانى المشفق » و «الحانى المفترس » ، يدل على أن التجربة تدور حول الأنا . واو أننا حاولنا أن نتتبع فى كل بيت ما يدل على ذلك لقدر لنا أن ننزلق إلى كثير من التعسف ، والواقع أننا في غنى عن ذلك، ويكنى بدلا من ذلك أن نقرر أن « القصيدة ككل » إنما تدور حول الأنا ، فهى وصف لمجال إدراكى مركزه الأنا ، وفي مثل هذا المجال تكتسب المدركات خصائص فراسية (١) وربما كانت هذه الحصائص من أبرز ما يكشف الشاعر عنه في إبداعه .

#### ٣ \_ الحصائص الفراسية:

الواقع أن التعبير عن هذه الحصائص من أهم ما يميز الكتابة الأدبية على الإطلاق ؛ فانظر مثلا إلى هذا المقال في عملية الإبداع ، ولنفرض أنني انطلقت في حديثي فإذا بي أتكلم عن الشاعر المسكين أمام سلطان اللفظ الطاغي ، عندئذ ستقول إن هذا مقال أدبي وليس مقالا علميناً ، والتعليل الشائع لمثل هذه التفرقة أن الكاتب أصبح « ذاتيناً » ونسى ما توجبه عليه الموضوعية ، وهذا الرأى صحيح لكنه غامض . ولتوضيحه نضرب مثلا آخر .

ينظر الطفل إلى هذه اللعبة « فتجذبه » ويحاول أن يدفع أباه إلى شرائها ، وينظر إلى هذا المقعد « فيدعوه » المقعد إلى القفز عليه ، والكرة « تهيب به » أن يركلها ، والعصا تحمسه إلى « امتطاء صهوتها » وهكذا كل ما فى مجاله يرتبط بالأنا مباشرة فيدفع فيه التوترات الدافعة إلى الفعل . وعلى العكس من ذلك الراشدون ، فنحن نرى هذا « المقعد » على أنه مقعد فحسب ، ذو خاصية وظيفية (٢) ، وهذه الكرة « للعب » ولكنها لا تدعونا ، والعصا لها عدة وظائف ، ومن الواضح أن هناك فارقا بين هذين الموقفين ، موقف الطفل وموقف الراشد . ويتضح ذلك من النتائج المتحققة فى السلوك لدى كل منهما مما يدل على اختلاف ديناميات الموقف . فالأنا المتجانس عند الطفل مرتبط بالمجال بدرجة تجعل لقوى المجال تأثيراً مباشراً عليه بحكل (٣) ، فى حين أنه فى حالة الراشد يكون « مستقلا » ( وليس منعزلا ) عن المجال ومتغايراً نتيجة للترقى ، وهو يكون « مستقلا » ( وليس منعزلا ) عن المجال ومتغايراً نتيجة للترقى ، وهو

Physiognomic characters ( )

functional characters (Y)

Wallon, H. . المرجع السابق ذكره  $(\tau)$ 

ما تكشف عنه القوانين الثلاث الأخيرة (أى الثانى والثالث والرابع) من قوانين التكامل عند الدكتور مراد (١) ، ويرجع هذا الاستقلال إلى ظهور عدة أجهزة داخل جهاز الآنا، لها نوع من الاستقلال بحيث يمكن أن يدفع بعضها إلى الفعل دون أن يدفع معه الآنا ككل ، ويبدو ذلك مثلا فى التفكير الموضوعي الذى عارسه كنشاط جزئي للأنا . وقد أشرنا من قبل إلى ملاحظة فرتهيمر ، إذ يقرر أن العلاقة الأصلية بين الأنا والحجال علاقة دينامية ، وليست علاقة معرفية ، فالأصل فى الموقف أن الأشياء تدفع الأنا إلى «الفعل» الذى يمارسه ككل ، فالأصل فى الموقف أن الأشياء تدفع الأنا إلى «الفعل» الذى يمارسه ككل ، بأجهزته الحركية وغير الحركية . ومعنى ذلك أن هذه الأجهزة فى الأصل متكاملة تصل بينها أفعالها ، ونخص بالذكر أن يكون الإدراك مؤدياً نحو الفعل ، ومعنى ذلك أن تدرك خصائصها الفراسية ، ونجد ذلك متحققاً عند الطفل ، وعند البدائي أيضاً ، وبالمثل نجده عند الشاعر .

والاتفاق سائد على أن عالم الطفل والبدائى مختلف عن عالم الراشد المتمدين فهو عند الأولين عالم قوى متفاعلة ، فهذا الشيء جذاب وذلك منفر ، وهذا رهيب وذاك مزعج ، فى حين أنه عند المتمدين عالم «أشياء» لها حظ من الاستقلال والاستقرار . ومن المعلوم أن الترقى يمضى نحو زيادة استقلال الأتا مما يظهر أثره فى زيادة القدرة على الأفعال الإرادية التى لا يمليها المجال الخارجي مباشرة ، ومن هنا جاز لنا أن نعلل ظهور الخصائص الفراسية للأشياء ، بأنه راجع إلى تأثر الأنا مباشرة بالأشياء .

غير أن موقف الشاعر ليس كموقف الطفل أو البدائى بالضبط. فهو راشد فى مجتمع متحضر ، وإدراكه يمضى داخل إطار اكتسب مضمونه من

<sup>(</sup>١) مراد (يوسف) ١٩٤٦ . المرجع السابق ذكره .

وقد ورد ذكر هذه القوانين بالشرح اللازم في الكتاب الآتي :

مراد (يوسف) شفاء النفس ، القاهرة : دار المعارف ، ١٩٤٣ . ص ١٢٥ – ١٢٨ . وسأكتنى هنا بإيراد صيغة هذه القوانين :

القانون الثانى : يتجه الترق في مجال الشخصية من الأفعال الآلية إلى الأفعال الإرادية .

القانون الثالث : يتجه الترق في مجال النشاط الحركي من استخدام الأشياء إلى استخدام رموزها .

القانون الرابع : يتجه الترق في مجال النشاط الذهني من الإحساس إلى التصبور الذهني . .

تراث مجتمعه ، والنتيجة أن يكون هذا الإدراك مختلفاً عن إدراك الطفل والبدائى ولو أنه يماثله . وليس فى هذا القول من التناقض ما يدعو إلى رفضه ، فإن إدراك الشاعر يماثل إدراك الطفل أو البدائى من حيث إنه يدرك الخصائص الفراسية للأشياء ، أى يدركها على أنها دافعة للأنا إلى فعل ، لكن هذه الخصائص التى تبدو له لا شك أنها مغايرة لما يبدو للطفل أو البدائى ، فهى ككل ما فى الحجال السلوكى تعتمد على تاريخ الشخصية ، وكذلك نجد أن هذه الخصائص تختلف من شاعر إلى شاعر ، فالثورة بالنسبة إلى هوراس صديق الريف مقرونة بالحزن والأسى فى حين أنها بالنسبة لأرجون Aragon مقرونة بالأمل والرجاء . والآلة عند طاغور عابسة تدعو للتشاؤم ، أما عند أودن Auden فشرقة تنم عن مستقبل باسم . وهنا تبدو تبعية الخصائص الفراسية إلى حد ما للإطار .

وبوجه عام ، يمكن أن يقال إن إدراك الشاعر يشبه إدراك الطفل والبدائى من حيث المضمون . فالشاعر يمثل تكامل الطفل أو البدائى مع مجاله ، ولكن في مستوى أعلى .

# ٤ - خطوات الإبداع:

ولكن لنتحرك قليلا مع الشاعر ، فقد أتته الآن تجربة متصلة بالأنا المعثت عنده آثار تجربة قديمة جرت على الأنا ، وقد تبادلت التجربتان التأثر والتأثير واختلط الأمر على الشاعر فكأنه فى دوامة . ولا يمكن أن يستقر الأنا فى مثل هذه الحال ، لأن الاستقرار لا يتم إلا إذا كانت أجزاء المجال واضحة المعالم واضحة الصلات (١) ، أى أنها هى نفسها فى حالة استقرار ، فإذا لم يتوفر ذلك ظهرت بالأنا توترات تدفعه إلى محاولة التوضيح كيا يتحقق الاتزان . مثال : تبدو هذه الظاهرة فى أبسط صورها فى المجال البصرى ، فقد يحدث لسبب ما أن تبدو الكلمات المكتوبة أماى مهتزة (مزغلة) ، عندئذ تندفع المقلة والجفنان فى حركات سريعة قد يصحبها دلك العين بالمنديل ، أو تغيير

<sup>(</sup>۱) قانون Pragnanze

وضع الكتاب الذى أقرأه . وكل هذه الحركات هدفها إزالة الاهتزاز وإعادة الوضوح والتمييز ، ولن تهدأ إلا إذا بلغت هذا الهدف . مثال آخر : أضرب مثلا آخر أعقد من السابق بعض الشيء ، يروى أحد الزملاء المشتغلين بالتدريس في إحدى مدارس الريف ، أنه عندما ألتي على تلامذته الدرس الحاص بكروية الأرض قاوموه مقاومة عنيفة ، فلما ألح على محاولة إقناعهم بصحة هذا الرأى اندفعوا يسألون عدة أسئلة ، تبدو متفرقة ولكنها في الواقع مرتبطة فيا بينهامن حيث إنها تمس عدة جوانب من الصورة العامة للوجود كما استقر عليها الأنا ، وما دامت هذه الصورة قد اختلت في أحد جوانبها فقد اختل تعديلات على جوانب الصورة المختلفة عن طريق هذه الأسئلة المتعددة .

وهناك أمثلة كثيرة ، تقوم كلها على تفسير ديناى واحد ، هو اتجاه الأنا نحو الاتزان ؛ والواقع أن موقف الطفل فى كثرة أسئلته أقرب إلى أن يفسر على هذا الأساس ، منه إلى أن يفسر على أساس التحويم حول « الجنس »، فإن الأسئلة الكثيرة التي يلقيها الأطفال على الراشدين من حولم عن مشاهد الطبيعة والأفكار الميتافيزيقية مبعثها عدم استقرار الأنا وسعيه المتصل نحو تحصيل صورة مستقرة عن هذا الوجود الذى يصدمهم بغرائبه فى كل لحظة .

كذلك يندفع الفنان نتيجة لالتقاء التجربين ، يندفع فى نشاط يهدف إلى خفض التوتر وإعادة الاتزان ، ويكون هذا النشاط منظماً بفعل الإطار ، فتكون النتيجة قصيدة . ومن المحقق أن اختلال الاتزان يختلف باختلاف التجارب التي يلقاها الفنان ، بحيث يمكن أن نتحدث عن اختلال سطحى ، واختلال عميق ، واختلال بالغ واختلال ضئيل ، ويبدو أثر ذلك في صعوبة عودة الاتزان إلى الأنا وتأخر هذه العودة فترة طويلة أحياناً ؛ وعلى هذا الأساس نستطيع أن نعلل كون فيكتور هيجو V. Hugo لم يستطع أن يبدع من معين وفاة ابنه إلا بعد مرور عام على هذه الوفاة ، وكيف أن الحادث الذي أصاب مردم بك اقتضاه زمناً غير يسير حتى استطاعت آثاره أن تقترب من الانتظام .

ومن المحقق أن هذا النشاط يكون مدفوعاً بضغط جهاز أشد اتساعاً هو جهاز النحن ، فإن اختلال اتزان الأنا ككل واندفاعه إلى تحصيل اتزان جديد يعنى اختلال الصلة بينه وبين النحن واندفاعه إلى إعادة هذه الصلة على أسس جديدة ، تبدو فيها آثار تجربته عن طريق الإطار ، ومن هنا كان العمل الفنى فردينًا واجتماعينًا في وقت معاً ، فهو تنظيم لتجارب لم تقع إلا لهذا الفنان لكنه تنظيم في سياق الإطار ذي الأصول الاجتماعية الذي يحمله الفنان ويتخذ منه عاملا من أهم عوامل التنظيم .

ومما يدل على أن هدف الشاعر في إبداعه هو تنظيم تجربته وبالتالي إعادة الاتزان إلى الأنا ، مما يدل على ذلك أن عملية الكتابة نفسها (إذ يكتب الشاعر وهو يبدع) ليست سوى وسيلة نخو هذا التنظيم يستعين بها لتثبيت جوانب التجربة حتى يستطيع أن يجمعها في «كل» دون أن تفلت منه بعض أجزائها ، وإذا استطاع الشاعر بأية طريقة أخرى أن يثبِّت هذه الجوانب فلا حاجة له بالكتابة ، ولذلك نجد رامي يقول أنا قلما أكتب عندما أبدع ، ولكني أغنى . وكذلك عُرُف عن ألكسي تولستوي A.N. Tolstoy أنه اعتاد ألا يتكلم أبدآ عما سيكتبه من قصص ، لاقتناعه بأنه لن يستطيع الكتابة عما نظر في تفاصيله من قبل . وهو يقر بحق أنك إذا عشت مرة واحدة فها تود أن تبدع فإن الحالة الدافعة إلى هذا الإبداع لن تتأتى لك مرة أخرى . وهو نفسه كان يتحدث أحياناً عن بعض مضمون فصوله القادمة ، لكنه لم يكن يتحدث أبدآ عن «كيف يكتبها » (١) ، ومن هنا يبدو كيف أن فعل الكتابة مجرد « طريق إلى التنظيم أو التوضيح » ، فإذا سلك الشاعر طريقاً آخر وبلغ الهدف فقد انتهى التوتر الدافع وعندئذ تحل حالة «الفقدان»(٢) التي تحدث عنها لفين ، بقوله إنها تحدث عندما تفقد الدافع إلى عمل ما مع أنك قد تتذكره بكل وضوح ، وهذا غير «النسيان » (٣) الذي لا يذهب بالتوتر الدافع ، بل

Tolstoy, Luduvica "Notes for the third part of the Novel Peter I", Voks (1)

Bulletin, 1945, No. 3-4.

forgetfulness (Y)

forgetting ( T )

بمجرد أن تتذكر تعود إلى محاولة إنجاز الفعل(١) . أضف إلى ذلك أن التحدث إلى الغير يحقق هدف التوتر الأشد اتساعاً ، ألا وهو توتر الحاجة إلى النحن .

ذلك دليل آخر على أن حركة الشاعر في عملية الإبداع إنما هي مدفوعة نحو التنظيم ، تنظيم هذا «المشهد الجديد» أو هذه التجربة التي هي نتاج التقاء آثار تجربتين ، داخل الإطار الشعرى الذي يجمله . ومن الحقق طبعاً أن هذا الإطار نفسه يعاني في ذلك بعض التغير ، بحيث يمكن أن نقول من ناحية أخرى إن فعل الإبداع هو إعادة تنظيم الإطار وقد تسربت إليه هذه «التجربة الجديدة» .

ولكن كيف يتقدم الشاعر. نحو هذا الهدف ؟ إنه الآن يحمل التوتر الله في بداية العملية سطحياً ، لكنه كلما القرب من نهايته ازداد عمقاً وثقلا على الأنا ، بحيث إن الأنا يصبح في قبضته . وكثيراً ما راع الشعراء ذكرى هذه اللحظات بعد أن يفرغوا منها ، فيتعجبون لغرابتها ، وسرعان ما يعممون ويغرون سواهم بالتعميم ، فيتفق الجميع على القول بأن الشاعر لا يملك لنفسه حولا ولا قوة . ومع ذلك فالمشاهدة تدل على أن أي فعل متكامل نبدأه ونمضى فيه نحو نهايته ، نزداد اندفاعاً كلما اقتربنا من هذه النهاية ، أي أن التوتر الدافع يزداد سيطرة على الأنا . وقد لاحظت تسيجارنيك أن الأشخاص الذين أجرت عليهم التجارب الخاصة بالفرق بين تدكر الأعمال التامة وتذكر الأعمال الناقصة يقاومون بشدة محاولتها إيقافهم عن مواصلة الأعمال التي أوشكوا على إنهائها ، وعلى العكس تكون مقاومتهم طفيفة نسبياً إذا قاطعتهم الباحثة قرب البداية . فليس موقف الشاعر إذن فريداً في هذا الضغط الذي يعانيه .

وتتلخص حركة الشاعر إذ يندفع هكذا ، فى مجموعة من الوثبات تصل بينها لحظات كفاح ، فهو لا يتقدم من بيت إلى البيت الذى يليه كما يخيل للكثيرين ، وقد رأينا ما يؤيد ذلك فى المسودات ، كما أن بعض الشعراء حدثنا

Lewin, K. "Will and Needs", A Source Book of Gestalt Psychology, W.D. Fllis (1) ed., London: Kegan Paul, 1938, PP. 283-299

عنه بوضوح في إجابته . فهذه لحظة يبزغ فيها أمام الشاعر عدة أبيات دفعة واحدة ، مما يدفعه إلى الإسراع في كتابتها خشية أن يضيع أحدها ، وقد يكتب اخبموعة آخرها قبل أولها ، كما رأينا في تحليلنا للمسودة الثالثة ، المهم أن تكتب المجموعة كلها ، وهي بناء متاسك منظم ، بمعني أن لأجزائه دلالة حسب موضعها في الكل ، ومن ثم وجدنا في المسودة الثالثة أن الشاعر عندما كتب البيت الأخير من الوثبة الأولى قبل الأبيات السابقة عليه كتبه في الهامش لأنه «لم يحن موعد كتابته بعد» ، فالبيت مرتبط بكل منظم وقد أتى للشاعر مرتبطاً هكذا ، كذلك نجد ساشفول سيتول يشكو من أن القلم يكون أحياناً أبطأ من أن يلاحق بالتسجيل وابل الإلهام . وقد ترددت أصداء هذه الشكوى عند الكثيرين . أضف إلى ذلك أن تحليل المسودات قد أبان لنا كيف أن هذه الوثبات متاسكة أضف إلى ذلك أن تحليل المسودات قد أبان لنا كيف أن هذه الوثبات متاسكة الأبيات فيها لم يعتد على وحدة الوثبة وتكاملها ، فلم ينقل أحد أبياتها إلى وثبة أخرى . بل نقل الوثبة بكاملها ، أو أعاد تنظيم الأبيات بداخلها .

ويتم الشاعر تسجيل الوثبة ، وكأنما أسدل بعدها ستار ، لكن الشاعر يظل مندفعاً بتوتره ، وهو الآن يكافح ليخطو أو ليثب وثبة أخرى بعد الوثبة الماضية ، ومن المحقق أنه في هذا الكفاح يشعر بإنيته ، فالأنا يحاول التغلب على حاجز يقوم في سبيله ، ما هو هذا الحاجز بالضبط ؟ إن الشاعر يعانيه باعتباره ضرباً من الغموض قد ساد الحجال بعد ومضة الوضوح الماضية ، والظاهر أنه يكون مرتبطاً إلى حدما بقيود الصنعة واللغة أو بالإطار بوجه عام ، بحيث يمكن أن يقال إن الشاعر ذا الإطار الأكثر استقرار يكون تغلبه على الحواجز محققاً وذا دلالة معينة ، فهو لا يضطر في هذا السبيل إلى تحطيم قيود اللغة أو النظم مثلا كما يفعل بعض الشعراء المبتدئين .

ويتخذ كفاح الشاعر فى سبيل الوثبة القادمة مظاهر عدة ، أهمها محاولته استعادة الوثبة وربما الوثبات السابقة من حيث دلالتها فى التوتر العام. فهو يعيد قراءتها وقد يحتاج إلى تكرار القراءة عدة مرات. ولما كانت هذه الوثبة أو الوثبات

نفسها قد أتته كأجزاء في كل متكامل ، وإن لم تكن بقية أجزاء هذا الكل واضحة ، فإن استعادة الشاعر إياها معناها استعادتها من حيث دلالها في هذا الكل ، ولكنه لن يتلقاها كما تلقاها عندما أسرع إلى تسجيلها ، لأن العملية النفسية مهما بدت أنها واحدة تتكرر ، فهي لا تتكرر بالمعني الدقيق لحده الكلمة بل هي شيء جديد دائماً لأن الذي يتلقاها يتغير ، ومن المحقق أن هناك فارقا بين الشاعر إذ تتضح له الوثبة لأول مرة ، وبينه إذ يتلقاها وقد سبق له أن عرفها ، وتبعاً لذلك تختلف دلالتها في المرة الأحيرة عنها في المرة الأولى فهي في الأولى نهاية حركة وهي في الثانية بداية حركة ، والحركة التي نقصدها هنا هي حركة صغري متكاملة ، (بدليل هذه الوثبة التي تنتهي إليها وهي كل متكامل) داخل الحركة الكبرى ، حركة الشاعر في القصيدة ككل .

يظل الشاعر إذن يحاول استعادة الكل عن طريق استعادة دلالة الوثبة فيه ، وكان قد فقد الصلة بالكل نتيجة لوقفته عند الوثبة وسلبيته في تلقيه لها . وفجأة وفي اللحظة التي يستعيد فيها الصلة بالكل يثب وثبة جديدة متكاملة . ومعنى ذلك أن قوى مجاله الإبداعي قد انتظمت من جديد . ماذا يعين هذه اللحظة ؟ لا نستطيع أن نقرر الآن ، وهي في الواقع مسألة جديرة بالبحث لكنها غامضة كل الغموض .

على أننا نقف قليلا هنا لنلقى نظرة على حركة الشاعر هذه ودلالتها بالنسبة للقصيدة . فن الواضح أن الشاعر لا ينتقل من بيت إلى بيت ، لكنه ينتقل من وثبة إلى وثبة . من ذلك نستنتج أن القصيدة من حيث هي عملية أو من حيث هي كل دينامي ، تتألف من وثبات لا من أبيات . ومن هنا كانت الوثبة هي وحدة القصيدة ، وليس البيت هو الوحدة كما هو الشائع عند النقاد العرب بوجه خاص . فالوثبة هي الوحدة الدينامية المتكاملة للقصيدة التي هي كل دينامي متكامل . وكذلك كل عملية متكاملة لابد أن تتألف من عمليات صغري متكاملة ، وكل بناء متكامل لابد أن يتألف من أبنية أو أنظمة صغري متكاملة . والظاهر أن خطأ النقاد العرب في تحديد الوحدة الدينامية للقصيدة متكاملة . والظاهر أن خطأ النقاد العرب في تحديد الوحدة الدينامية للقصيدة متكاملة . والظاهر أن خطأ النقاد العرب في تحديد الوحدة الدينامية للقصيدة

دفعهم إلى خطأ آخر إذ أضافوا إلى قيود الصنعة قيداً قالوا فيه إن شرط القصيدة الجيدة أن تتألف من أبيات كل بيت فيها يتم معناه بتمام لفظه ، وشاع فى كتب الأدب العربى تفنيد الشعر على هذا الأساس ، كما شاعت فيها ظاهرة ربما كانت من أخطر الظاهرات على ذوقنا الأدبى عامة ، ألا وهى تحطيم القصائد بالاكتفاء بإيراد بيت من القصيدة أو أبيات من مواضع مختلفة ، واعتبرت هذه الأبيات كافية للتعريف بالقصيدة بل وبالشاعر الذي أبدعها .

### زأى باترك Catharine Patrick: (۱)

في هذا الموضع من البحث يلزمنا أن نورد رأى كاترين باترك في « علاقة الكل والجزء في الفكر المبدع » ، وقد توصلت إليه من خلال بحث تجريبي دقيق ، نشرته عام ١٩٤١ . ويتفق هذا الرأى مع رأينا في صورته العامة ، فقد تبينت الباحثة أن الكل يكون سابقاً على الجزء في عملية الإبداع ، ولم تصل إلى هذا الرأى بناء على تأملات نظرية فحسب كما فعل برجسون ، ولكنها وصلت إليه على أساس تجريبي واضح . ومن هنا كان لبحثها أهميته العلمية التي لاشك فيها . فليس المهم أن نصل إلى آراء معينة فحسب ، لكن الأهم من ذلك أن نصل إلى هذه الآراء بوساطة منهج يمكن للآخرين أن يستخدموه ليتثبتوا من مدى مطابقة آرائنا للواقع (٢) .

وتقول الباحثة إنها بحثت هذا الموضوع من قبل ، ونشرت نتائج بحوثها .

Patrick, C. "The Relation of Whole and Part in Creative Thought," (1)

Amer. J. Psychol., LIV, No. 1. 1941.

<sup>(</sup> ٢ ) يسمى هذا المبدأ بمبدأ « القابلية للاستعادة reproducibility » وهو من أهم شروط التجربة الله ينبغي أن تتوفر في الإجراءات procedure والنتائج . .

وقد كان إطلاعنا على هذا البحث فى ٢-١١- ١٩٤٨، بينها كنا قد فرغنا من إعداد بحثنا وتقديمه للمناقشة فى مايو من تلك السنة ، وبما يؤسف له أننا أطلعنا على هذا البحث بعد أن انتهينا من بحثنا هذا ولو قد أتيح لنا الاطلاع عليه قبل ذلك لاستطعنا أن نفيد من المنهج التجريبي اللى انتهجته هذه الباحثة بالإضافة إلى المنهج الذى انتهجناه .

في مقالين ، ظهر الأول عام ١٩٣٥ (١) بعنوان «الفكر المبدع عند الشعراء » وظهر الثاني عام ١٩٣٧ بعنوان «الفكر المبدع عند الفنانين »(٢). وفي المقال الأول تناولت ما كتبه خسة وخمسون شاعراً ، وثمانية وخمسون من غير الشعراء ، بعد تأملهم في صورة عرضها أمامهم ، وكانوا يصفون ما يدور بأذهانهم بصوت مسموع ، أثناء النظر إليها وأثناء التأليف ، وستجل هذا الوصف بطريقة الاختزال . وفي المقال الثاني كلفت خمسين من الشعراء وخمسين من غير الشعراء برسم صور بعد قراءة قصيدة ، وسجلت وصفهم لما يحدث في نفوسهم الشعراء برسم صور بعد قراءة قصيدة ، وسجلت وصفهم لما يحدث في نفوسهم أيضاً . وقد وصلت الباحثة في كلا المقالين إلى أن الفكر المبدع يمر بأربع مراحل :

۱ ــ الاستعداد أو التأهب ، حيث يستقبل المؤلف ، وتتجمع لديه بضع أفكار وتداعيات ولكنه لا يسيطر عليها ، فهي تعبر بسرعة .

٢ -- تأتى بعد ذلك مرحلة « الإفراخ » إذ تبرز فكرة عامة ( أو حال ٣٠)
 شعرى ) وتكرر نفسها بطريقة لا إرادية من حين لآخر .

٣ ــ تتبلور الفكرة التي برزت هكذا .

٤ ــ تُنسج هذه الفكرة وتفصل .

وتقول الباحثة إنها لم تصل فى هذين المقالين إلى توضيح علاقة الكل بالجزء ، ومن ثم فقد عمدت إلى توضيحها فى المقال الثالث . فالملاحظ أن الفكرة التى تبزغ فى المرحلة الثالثة أى مرحلة التبلور ، إنما هى فكرة عامة . وقد تأتى هذه الفكرة العامة عن فكرة أخرى عامة أو عن شعور عام كان سائداً فى المرحلة الثانية ، أو عن فكرة تفصيلية عرضت فى هذه المرحلة الثانية ، أو عن فكرة تفصيلية عرضت فى هذه المرحلة الثانية . وتقدم الكاتبة قائمة تثبت فيها عدد الحالات التى تقدمت من فكرة

Patrick, C. "Creative Thought in Poets," Arch. Psychol., 1935, 26, No. 178. ( )

<sup>- &</sup>quot;Circative Thought in Artists," Arch. Psychol., 1935, 26, No. 178.

<sup>- &</sup>quot;Creative Thought in Artists," J. Psychol., 1937, 4, 35-73.

mood ( ")

إجمالية إلى التفصيل ، وعدد الحالات التي تقدمت بعكس ذلك من التفصيل إلى الإجمال .

| غير وأضبح | من إجهال منذ البداية | من تفصيل إلى إجهال | المجموع    |
|-----------|----------------------|--------------------|------------|
| 47        | 7.3                  | ١٨                 | شعراء      |
| 19        |                      | 44                 | غير شعراء  |
| 17        | ٧.                   | 7 \$               | فنانون     |
| 1 5       | 7.0                  | ۳.                 | غير فثائين |

وتدل هذه القائمة على أن الأغلبية تكون لديها فكرة إجمالية منذ البداية ، وتتحدد معالم هذه الفكرة إلى حد كبير فى المرحلة الثالثة ، مرحلة التبلور . أما فى المرحلة الأخيرة فالأغلب أن يكون الانتباه متجها إلى التفاصيل ، وقد قلمت الباحثة قائمة لهذه المرحلة نتبين فيها أن الأغلبية تركز انتباهها فى التفاصيل .

| تفاصيل     | فكرة عامة | المجموع    |
|------------|-----------|------------|
| 4.4        | ٨         | شعراء      |
| 44         | ٧         | غير شعراء  |
| <b>4</b> V | ٣         | فنائون     |
| 44         | ŧ         | غير فنانين |

وتقول الباحثة إن انتباه الشاعر أو الفنان قد ينتقل في المرحلة الأخيرة بين التفاصيل . بين التفاصيل .

ومن الواضح أن هذا الرأى لدى الباحثة يتفق مع رأينا فى صورته العامة فحسب . فالشاعر إذ يبدع القصيدة يتقدم من الكل إلى الأبيات . ولكن هل هذا القول صحيح على إطلاقه ؟ كلا ، فقد بينا كيف أن حركة الشاعر ليست هكذا بسيطة ، فليست القصيدة كلا متجانساً ، إنما هى بناء يتألف من أبنية صغرى هى الوثبات ، والشاعر لا يتقدم من التوتر العام القائم وراء القصيدة ككل إلى الأبيات ، ولكن هناك بين هذين الطرفين مرحلة وسطى على جانب ككل إلى الأهية ، هى مرحلة التوترات الصغرى ، التى تقوم وراء الوثبات ، وقد بينا مدى أهمية الوثبة من حيث إنها الوحدة الدينامية للقصيدة . وهذا ما لم تعرفه باترك .

#### ٥ ــ مشهد الشاعر:

إذا كانت الموثبة هذه الأهمية الكبرى ، فلنقف عندها قليلا لعلنا نستطيع أن نضىء بعض جوانبها . إن الشاعر يرى فى الوثبة مشهداً لم يره من قبل . يرى الأشياء وقد تغيرت دلالتها . فبعد أن كانت ذات خصائص وظيفية ثابتة أصبحت ذات خصائص فراسية . كان الشاعر قبل هذه اللحظة يرى هذا الشيء مجرد «كتاب» ، لكنه أصبح الآن يراه كتاباً « يحمل عبثاً ثقيلا » ، إنه مشجهد ، فقد حمل أشعار سافو عبر القرون الطوال . بل لقد تتغير دلالته تغيراً تاماً ، فلا يعود يراه كتاباً بل يراه «قبراً » وذلك عندما يتأوه لأنه بعد أيام معدودات لن يقدر له أن يعيش « إلا بين جلدتى كتاب » .

قلنا من قبل إن لحظة ظهور الدلالة الجديدة غامضة كل الغموض ، وقد تركها كوفكا وهو يقرر أنها تحتاج إلى بحث عميق ، وأطلق عليها اسم الاستبصار (١) ، وحذر من أن تؤخذ هذه التسمية كوسيلة للتفسير ، فإننا هنا بصدد ظاهرة في حاجة إلى التفسير ولسنا بصدد أساس دينامي مفسر .

ونحن هنا نحاول أن نتقدم بمحاولة لإلقاء بعض الضوء على الطريق إلى حل هذه المشكلة . يقول لفين إن الواقع والهويم لا ينفصلان انفصالا تاماً ، ولو أن التمييز يزداد بينهما كلما ازداد الترق. فإدراك الراشد أكثر خضوعاً لمقتضيات الواقع العملي من إدراك الطفل ، وكذلك إدراك المتحضر بالنسبة لإدراك البدائي . ولكن من ناحية أخرى يلاحظ لفين أن الشخص الواقعي جداً ، الذي ليس لديه من سعة الحيال ما يمكنه من أن «يري» إمكانيات تغير الموقف الراهن لا يمكن أن يصبح مبدعاً مبتكراً . والحق أن النشاط الإبداعي يعتمد على حدوث علاقة معينة بين الواقع والهويم (٢).

هذه الملحوظة تشير إلى الطريق الذى يمكن أن نسلكه نحو حل مشكلة تغير الدلالات . فمن الملاحظ أن خصائص الأشياء لها درجة معينة من الثبات ،

insight ( )

Barker, R., Dembo, T. & Lewin, K." Frustration and Regression". child (Y)

Behavior and Development, pp. 441 - 458.

فالحصائص الوظيفية لها درجة كبيرة من الثبات بغض النظر عن حاجاتنا ، فهذا طعام سواء أكنت جوعاناً أم لم أكن ، أما كونه طعاماً شهيباً فتلك خاصية طلبية (۱) يتوقف ظهورها على ظهور حاجات لدى بحيث إذا كنت شبعاناً لم أر فى الطعام هذه الخاصية ، بل لقد أرى عكسها إذا كنت متخوماً . ومن الواضح هنا أن الحاجات قوى تربط الأنا بأشياء فى المجال فتدفعه نحوها وذلك بأن تبرز فيها خصائص معينة ، فإذا تحرر الأنا من هذه الروابط فقد زالت هذه الحصائص عن الأشياء . وعلى هذا الأساس نستنتج أن زوال الحصائص الوظيفية عن الأشياء فى بعض المواقف (وهي قليلة جداً) معناه تحرر الأنا من ذوع آخر من الروابط التي تربطه إلى مجال الواقع العملى . والمشاهدة تدل من نوع آخر من الروابط التي تربطه إلى مجال الواقع العملى . والمشاهدة تدل الاتزان واشتد تقلقل الأنا اختفت هذه الحصائص عن الأشياء وحلت محلها خصائص أخرى ، تمليها ديناميات الموقف الراهن . ويحدثنا كوفكا عن شخص خصائص أخرى ، تمليها ديناميات الموقف الراهن . ويحدثنا كوفكا عن شخص كان يتسلق أحد المرتفعات مستعيناً بحبل ، غير أنه أوشك أن يهوى فجأة وإذا به يمسك الحبل بأسنانه ، في هذه اللحظة إذن تغيرت دلالة الغم ، فبعل أن كان أداة للأكل أو للكلام ، أصبح أداة للتعلق .

وفي عملية الإبداع ، يبدأ الشاعر من فقدان الأنا لانزانه كما بينا من قبل ، فتصبح الصور التي لديه عن الواقع العملي أكثر تحرراً منها عند الآخوين ، بمعني أنها أكثر قابلية للتغير واكتساب دلالات جديدة ، ويتم هذا التغير في لحظات معينة تكون مقرونة إلى درجة معينة من فقدان اتزان الأنا ، وتكتسب الوقائع دلالات تمليها ديناميات الموقف ؛ فني موقف مركزه الأنا تصبح ذات خصائص فراسية ، وهنا نستطيع أن نقول إن التهويم قد اكتسب بعد الواقع العملي إلى حد بعيد ، بمعني أن الأنا يتلقاه كما كان يتلتي إدراك بعد الواقع العملي ، أو بعبارة أخرى أن الواقع العملي أصبح تابعاً للمجال الذهني إلى حد بعيد . وعلى هذا الأساس يلزمنا أن نفهم الشاعر ؛ فهو عندما يقول

demand character ( )

إن الأطلال حزينة «يراها» حزينة فعلا ، وعندما يقول رأيت البراري ضاحكات « فقد رآها » هكذا فعلا ، كل ما يمر بذهن الشاعر في هذه اللحظات يكون ذا دلالة جديدة تابعة لديناميات الموقف ، حتى ذكرياته الخاصة، ولذلك يقول رتشاردز: إن ذكريات الشاعر تأتيه في لحظات الإبداع منفصلة عن ظروفها الخاصة التي اكتنفتها ساعة حدوثها . إن الشاعر لا يغير ذكرياته لكنها تعود إليه متغيرة ، وهو لا يقصد إلى وصف الوقائع من حوله بأوصاف جديدة ، لكنها هي التي تأتى إليه حاملة هذه الأوصاف ، وعلى هذا الأساس ينبغي أن يعالج جانب هام من جوانب مشكلة الصدق في الشعر ، والظاهر أن الأمور تمضي على هذا النحو في الفن عامة . فإن رودان يقول : « إنني لا أغير الطبيعة أبداً . إنني أسجلها كما أراها . وإذا كان يبدو للبعض أنى غيرتها فالملك يكون قد تم فى لحظة لم أدرك فيها أنني أغيرها فعلا . وبعبارة أشد وضوحاً ، إن العاطفة التي تؤثر على وجهة نظرى ، هي التي تغير الطبيعة ، أما أنا فأنسخ ما أدرك بالضبط . . . إن الفنان لا يدرك الطبيعة كما تبدو لسائر القوم ، لأن عاطفته تكشف له الحقائق الباطنية الكامنة وراء المظاهر . ولكن يبتى بعد ذلك المبدأ الرئيسي للفن ، وهو أن تنسخ ما تشهد ، وأى منهج آخر مآله إلى الفشل حمّا . وليس على الفنان أن يجمِّل الطبيعة ، بل عليه أن يشهدها . ولو أن شخصاً عاديًّا حاول أن ينسخ الطبيعة فإنه لن ينشئ عملا فنياً . لأنه ينظر regarde دون أن پرې voir ».

هاهنا نستطيع أن نجد الأساس الديناى للاستعارة (١). فإن من أبرز خصائصها أنها تعتدى على حدود الواقع العملى بدرجة كبيرة ، فليس فى واقعنا العملى «شمس صفراء عاصبة الجبين» ، ولا فيه « نجوم تستحم في الغدير » ، إنما يوجد ذلك في المجال الإبداعي للشاعر حيث يكتسب التهويم بنعد الواقعية إلى حد بعيد . وقد يلتي البعض هنا سؤالا عن الفرق بين

metaphor (1)

التعبير الاستعارى والتعبير الذى يتناول الأشياء من حيث خصائصها الفراسية ، والواقع أننا لسنا فى موقف يمكننا من تعيين هذا الفرق بوضوح ، قد نستطيع أن نتلمس الفرق الظاهرى ، فإن فى الاستعارة اعتداء أشد أو تغييراً يصل إلى حدود أبعد مما يبلغه رصد الخصائص الفراسية ، لكنا لا نستطيع أن نتبين أكثر من ذلك الآن .

ولكن لننظر قليلاً في الاستعارة . وإليك بعض الاستعارات :

« أنا نرجس شارون » .

« أنا سوسنة الأودية » .

« عيناك حمامتان » .

من الواضح أن كلا من هذه الاستعارات تتألف من طرفين ، بينهما تطابق لا يبيحه الواقع العملى ، والشائع أن يسمى أحدهما المشبلة والآخر المشبلة به ، والشائع أيضاً ، لا سيا عند علماء اللغة ، أنهما فكرتان منفصلتان وقد ربط بينهما الشاعر على أساس أن الأولى هو الطرف الرئيسي والثانى هو الطرف الثانوي المضاف لمجرد توضيح الطرف الأول أو تجميله ، وهذا ما يعيبه رتشاردز على النظرة التقليدية للاستعارة ، ويرى على العكس من ذلك أن نظرتنا إليها ينبغي أن تكون على أساس اعتبارها كلا متكاملا ، فإنها بما تعقده من تداخل يبن طرفيها تتيح الظهور لمعنى ما كان له أن يوجد بأية وسيلة أخرى ، ذلك لأن كلامن طرفيها يكتسب بداخلها دلالة جديدة (۱).

ونحن نرمى أن البدء فى دراسة الاستعارة على هذا الأساس الديناى الذى بيناه من شأنه أن يقضى على كل أثر للنظرة التقليدية فلا يتيح لها الظهور . فالشاعر لا يرى شيئين بل يرى شيئاً واحداً وقد أصبح هذا الآخر ، ومن ثم كان الطريق إلى الدراسة الصحيحة لهذه الظاهرة هو الكشف عن عوامل تغير الدلالات . والتشبيه مظهر آخر للأساس الدينامى نفسه ، وإن كان يدل على سيطرة التهويم بدرجة أقل ، فإن الشاعر لا يزال يعترف إلى حدما

Richards, I.A. The Philosophy of Rhetorics, Oxford University Press, 1936. (1)

4.1

ببعض الحدود الفاصلة بين الأشياء في مجال الواقع العملي ، ودلالة هذا الاعتراف أداة التشبيه التي تصل أو تفصل بين طرفيه .

## ٣ ــ الحواجز أو قيود الإبداع :

تحدثنا عن لحظات الحرية عند الشاعر ، حيث يتحرر من دلالات الأشياء كما هي في الواقع العملي ، ويشهدها ذات دلالات جديدة ، وهنا يستحق لقب المبدع بالمعنى الدقيق ، لأنه أوجد على غير مثال . ولكن إلى أي مدى تبلغ الحرية به ؟ إلى أى مدى يكتسب الهويم بعد الواقعية ؟

يجمل بنا أن نذكر في هذا الصدد ملاحظة لفين ، إذ يقول : «إن الحالم الذي يندفع يهدم بلا اعتبار لمقتضيات الواقع ، عقيم لا ينتج » ، وهو ما يقرره الدكتور مراد أيضاً (۱) . والواقع أن الشاعر لا يمضى في التهويم بغير قيود ، بل هو مقيد بتوجيه الإطار ، فانطلاقه يكون على الدوام داخل حدود الإطار . ولو أننا اختبرنا آثار عدة شعراء ممثلين لتيار واحد من التيارات الأدبية لتبين لنا كيف أن الإطار يتدخل في توجيه حرية الشاعر في لحظات طغيان التهويم ، حتى لنستطيع أن نتحدث عن طراز معين من الاستعارات والخصائص الفراسية ، ليست متطابقة تماماً لكن بينها نوعاً من التقارب يفردها عن طرز أخرى :

نضرب مثلا لذلك ، قول لبيد :

خولة أطلال ببرقة ثهمد تلوح كباقى الوشم فى ظاهر اليد فإنه قريب من قول زهير :

ديار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم نواشر معصم ونضرب مثلا آخر قول الأعشى :

وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها

<sup>(</sup>١) مراد (يوسف) ١٩٤٨ . المرجع السابق ذكره . ص ٢٤٠ .

فإنه قريب من قول الحسن بن هانئ :

دع عنك لومى فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء

ومن هنا يمكن أن نفهم قول رتشاردز إن أرسطو قد أخطأ عندما قال إن الاستعارة هي الشيء الذي لا يمكن تعليمه للغير ، ذلك أن هذا القول معناه أن الاستعارة وما إليها من هذه الاكتشافات التي يتوصل إليها الشاعر في ميدان الدلالات تابعة لفردية الشاعر تبعية مطلقة ، ومعني ذلك القضاء على قيمتها من حيث التوصيل ، وإذا صح ذلك وصح ما يقوله أرسطو أيضاً من أنها جوهر الشعر ، فعني ذلك أن الشعر غير اجتماعي بطبعه . لكنا قد بينا من قبل ، على أساس تجريبي ، ما يضاد هذا الرأى ، فهو أداة لبناء «نحن » جديدة . والواقع أن كل ما يأتي به المبدع لابد أن يكون ذا صلة بالإطار الذي يحمله والذي هو من أهم الأسس الدينامية التي تقوم عليها النحن .

على أننا نستطيع أن نلمس آثار قيود أخرى ، فهناك الإطار الثقافى العام للشاعر ، لا إطاره الشعرى فحسب الذى اكتسبه من ثقافته الفنية ، بل الإطار الذى تتدخل فى تحديده ظروف البيئة الاجتماعية ، وظروف العصر بوجه عام ، فالشاعر الذى يقول :

لخولة أطلال ببرقة شهمد تلوح كباقى الوشم في ظاهر اليد

ما كان له أن يقول بيت إليوت المشهور :

« حين يتمدد المساء على صفحة السهاء كمريض تُخدّر ومُدد على منضدة »

ولا أبيات أودن Auden :

« فى الطبقات العليا من الذات وفى قمم الخوف · الشامخة تكون ذرات الخطأ العاصفة التي تملك الراعي » وما كان لهذين الشاعرين أن يلقيا ببيت الشاعر العربي . ومن هنا يبدأ النقاد بحثهم في آثار البيئة في شعر الشاعر ، ويحاول البعض إذا غاب عنهم أصل إحدى القصائد أن يعينوا عصرها الذي تنتمي إليه . ولهذه المحاولة أساس من الصحة ، لكنها على الدوام عرضة للتورط في أخطاء كثيرة لعل من أهم أسبابها أن «العصر الأدبي » يعني بالنسبة للشاعر أكثر مما يعني «العصر الزمني » ، فقد يعيش بيننا شاعر ينصرف إلى حد كبير عن المشاركة في ثقافتنا المعاصرة ويتجه إلى الشعر والأدب العربي القديم عامة كما فعل البارودي ، ومن المؤكد أن مثل هذا الشاعر ينتج شعراً معاصراً لثقافته إلى حد بعيد (١) .

وهناك من القيود أيضاً ، قيد اللغة التي تظهر فيها القصيدة . فالشاعر لا يصل إلى معنى ثم يبحث عن لفظه ، كما يفعل المبتدئ في تعلم لغة جديدة ، ولكن الوثبة تأتيه ككل بلفظها ومعناها وتأتيه منظومة غالباً ، ومن ثم نجده يحدثنا عن أنه لم يختر بحر القصيدة عن قصد وتدبر ولكن «التوتر الدافع » هو الذي اختاره ، ومن هنا يبدو بوضوح أن الشاعر لم يكن مدفوعاً بتوتراته إلى استجلاء معنى معين أو صورة معينة ، بل كان مدفوعاً إلى هذا الكل الذي هو معان وصور وألفاظ موقعة ، ومن هنا كان إبداع الشاعر من حيث هو شاعر ، إبداعاً نوعياً ، فمن المتعدر ترجمة أية قصيدة من لغتها إلى لغة أخرى ، ومن المحقق أن النتيجة ستكون شيئاً آخر ، ولا يمكن أن تظل كا كانت . وكذلك لا يمكن ترجمة القصيدة إلى أي عمل فني آخر ، فقد يقال أحياناً إن بيتهوفن أحال قصيدة شلر في «الفرح» إلى سيمفونية رائعة ، وهذا خطأ فإن بيتهوفن قدم لنا تجربته هو . ولم يقدم قصيدة شار .

وفى الحق إننا نستطيع أن نعتبر استخدام الشاعر للغة مظهراً لوظيفتها الأصلية بتمامها ، فهى أداة متكاملة لبناء نظام متكامل هو « النحن » ، والشاعر إذ يستخدمها إنما يستخدمها هكذا متكاملة ، وربما كان من أهم مظاهر هذا

<sup>(</sup>١) وكما يفعل حامد سعيد في التصوير .

التكامل نديه تطابق اللفظ والمعنى onomatopoeia ، ويضرب المثل في هذا الصدد دائماً ببيت امرئ القيس :

مكر مفر مقبل مدبر معاً كجلمود صخر حطه السيل من عل

ومن الأمثلة الواضحة عليها فى الشعر العربى الحديث ، قصيدتا ميخائيل نعيمه «الرياح» و «أخى» ؛ وتعيب إديث سيتول ، الشاعرة الإنجليزية على بعض الشعراء المحدثين ضعف شعورهم بالنسيج اللغوى ، فتقول :

« وليس الأمر مقصوراً على أن نسيج البيت الشعرى أو نسيج القصيدة لا يدل على شيء في نظرهم ، بل إن شكل اللفظ ووزنه . . . قد أصبح كل منهما منسياً . . فهؤلاء الكتاب لا يرون للكلمات ظلا تضفيه ، ولا شعاعاً تشعه ، وليست تتفاوت في طولها وعمقها ، ولا يعرفون أن الكلمة قد تتلألاً كما يتلألاً النجم المنمكس على صفحة الماء ، وأن اللفظ قد يكون مستديراً فاعم الملمس كأنه تفاحة (١) » .

والاتفاق سائد بين كودويل وداوني وأوجدن (٢) وبياجيه الانفعالي ، على التفرقة بين استعمالين للغة ، الاستعمالي الرمزى والاستعمال الانفعالي ، وهذه تفرقة قديمة عرفها وليم الأوكامي W. Occam ودانتي وميلتون . ونحن نحاول في التأليف العلمي أن نقترب بقدر الإمكان من الاستعمال الرمزي ، أما في الشعر فالاستعمال الانفعالي هو السائد . والاستعمال الأول يكون لتنظيم الإشارات الذهنية وتوصيلها ، بينا يكون الاستعمال الثاني للتعبير عن أحاسيس واتجاهات وإثارتها عند الآخرين . ويقول رتشاردز: إن هذين الاستعمالين للغة ممتزجان دائماً ولا يمكن الفصل بينهما فصلا تاماً ، وإن كنا نستطيع التمييز بينهما إلى حدما . ونحن ذرى أن بينهما صلة أعمق من مجرد هذا الامتزاج الظاهري أشار إليها رتشاردز نفسه ولكنه لم يعرها كبير اهتمام ، ألا وهي دلالتها الدينامية ، فهما ذوا دلالة دينامية واحدة ، إذ يتجهان إلى بناء «النحن » ، والظاهر أن الكتابة تضل كثيراً من المفكرين فتنسيهم أن اللغة في أصلها

<sup>(</sup>١) دى زوت (بيرل) المرجع السابق ذكره .

Ogden, C.K. & Richards, I.A. The Meaning of Meaning, London: Kegan (Y) Paul, 1930.

Piaget, J. The Language and Thought of The Child, London : Kegan Paul, 1932 .

منطوقة ، وأنها من حيث هي منطوقة فهي مدفوعة عند ناطقها ، ومن هنا يمكن البدء في بحثها على أسس دينامية ، من حيث إنها أداة لتجديد التكامل كلما صدع . وحتى أكثر المعادلات الرياضية تجريداً ورمزية لا يمكن أن نقطع الصلة بينها وبين هذا المنبع العميق ، إلا إذا كنا نتقدم بالنظر إليها منعزلة لا كجزء من تُكل . وقد أشار رتشاردز ومالينوفسكي (١) إلى أن الاستعمال الانفعالي للغة سابتي على الاستعمال الرمزي ، ويبدو ذلك بوضوح في البوادر الأولى للغة عند الطفل وفي قيمة الكلمة عند البدائيين وما تثيره فيهم من انفعالات عميقة .

#### ٧ - النهاية:

بقى علينا أن نجيب على هذا السؤال : كيف يبلغ الشاعر نهاية القصيدة ؟ يقول دى لاكروا إن الشعر لا نهاية له ، وإنما يفرض الشاعر النهاية ليقطعه ويفرغ لمقتضيات الحياة العملية ، فهل هذا صحيح ؟

إن الإجابات التي لدينا تدل على أن الأمر على عكس ذلك (٢)، « فأنا » الشاعر لا يفرض النهاية على القصيدة بل يتلقاها ، ومن ثم فقد قال بعضهم إن القصيدة هي التي تفرغ منى ولست أنا الذي أفرغ منها . وفي استبار لأحد الشعراء قال « إنما تنتهي القصيدة كما تنتهي العملية الجنسية . . . .

أحياناً تنتهى وكأنك تستيقظ من النوم . . . . أحياناً أكتب عشرة أبيات وينتهى كل شيء ، وأحياناً أكتب قصيدة طويلة »(٣) . من هذه الإجابة ومن إجابات أخرى مشابهة يتضح لنا أن نهاية القصيدة تحتمها طبيعة فعل الإبداع من حيث إنه فعل متكامل ، له بداية وله نهاية ، متضمنتان أصلا في التوتر الذي يدفع الشاعر إليه ، فنحن عندما نبذأ أى فعل ينشأ عندنا توتر لا ينخفض إلا ببلوغ الفعل نهايته ، ولا تكون هذه النهاية حاضرة في

Ogden. C.K. & Richards, I.A. . ٣١٨ ص . كره . و المرجع السابق ذكره . ص

<sup>(</sup>٢) يمكن الرجوع إلى الفقرة السابقة من تحليل الإجابات الواردة على الاستخبار .

<sup>(</sup>٣) الشاعر عبد الرحمن الشرقاوي .

ذهننا منذ البداية . وليس من الضرورى أبداً أن تكون نهاية «نعرفها» أى ندركها إدراكاً واضحاً باعتبارها نهاية ، بل إن علاقتنا بها علاقة دينامية أصلا : فنحن «نبلغها» ، وهنا ينخفض التوتر .

والتوتر نفسه نظام ديناى متكامل ، بحيث يملى علينا تكامل الفعل . فنحن إذا بدأنا السعى نحو غاية معينة نشعر بضغط شديد يدفعنا إلى مواصلة السعى نحوها إذا حاول أحد أن يقف في وجهنا ، وهنا تنشأ مظاهر السلوك الانفعالي ، فنحاول أن نزيل العقبة بكل الطرق الممكنة ، وفي كثير من لحظات هذه المحاولة لا نعى الهدف بوضوح في ذهننا لكننا ننفذ ما يقتضينا إياه ضغط التوتر الذي نحمله .

والواقع أننا نستطيع أن نتخذ من التوثر عند الشاعر أساساً دينامياً اوحدة القصيدة ، فهو يساهم بنصيب كبير في تحديد الهدف والطريق إليه . والظاهر أن نهاية القصيدة تكون على الدوام ذات صلة واضحة ببدايتها ، وبذلك يتم للشاعر تحقيق فعل متكامل في صميمه ، ينتهى في موضع شبيه بموضع بدئه وإن لم يكن هو بالضبط ، لأنه عود إلى هذا الموضع بعد رحلة أكسبت الشاعر خبرات جديدة .

تلخيص ٣٠٧

# تلخيص

عقدنا الفصل الثالث والرابع للنظر في عملية الإبداع بأدق معانيها . وقد ذهب الباحثون في تفسيرها مذاهب عدة . عرضنا لأهمها وهي القول بالإلهام أو الحدس والتسامي الفرويدي والإسقاط عند يونج ثم أوردنا رأى برجسون . وقد فندنا هذه الأقوال كلا على حذة ، وبينا عجزها عن أن تستوعب جوانب الإبداع الشعري جميعاً ، وأرجعنا ذلك في النهاية إلى أن الباحثين لم يعتمدوا على المنهج التجريبي المدقق ، بقدر ما اعتمدوا على بعض ملاحظات استبطانية على المنهج التجريبي المدقق ، بقدر ما اعتمدوا على بعض ملاحظات استبطانية اللي وضعناه على أساس تجريبي دقيق . فبدأنا بالاستخبار اللي وضعناه على أساس خطة دينامية تكاملية كوناها من قبل ، وعرضنا للإجابات الواردة من الشعراء . واستخلصنا مبدئيًا أهم ما تدل عليه هذه الإجابات فيا يتعلق بديناميات الإبداع ، واكتفينا بذلك مؤقتاً . وانتقلنا إلى تحليل المسودات . فقدمنا تحليلا لمسودات ثلاث قصائد لشاعرين .

بعد ذلك عقدنا فصلا رابعاً نحاول أن نضع فيه معالم مخطط أولى لتفسير عملية الإبداع . على أيساس ما هدتنا إليه ملاحظاتنا التجريبية جميعاً ، متعاونة مع فكرتنا عن ديناميات النشاط النفسى عامة ، وقد عنينا بأن نجعل هذا المخطط يبدأ حيث يبدأ الشاعر ، ويمضى معه ثم ينتهى حيث ينتهى . فيبدأ من التجربة الخصبة التي يقف الشاعر عندها ليبدع ، ثم ينتقل إلى التقاء هذه التجربة بتجربة قديمة عند الشاعر تحضره في هذه اللحظة وتلتقى التجربتان داخل الإطار الذي يحمله ، وتنتظمان شيئاً فشيئاً فيكون من انتظامهما القصيدة التي نتلقاها ، وقد عرضنا لمرقف الأنا في هذه اللحظات ، وبينا أنه مركز الحجال الإبداعي . ومن ثم تبدو المدركات ذات خصائص فراسية ، وتحركنا مع الشاعر فوجدنا أن حركته تقوم على توتر يرجع إلى اختلال اتزان

٣٠٨

الأنا مما ييسر تغير الدلالات ، ويجعل الحركة كلها متجهة إلى إعادة تنظيم المجال . وتمضى حركة الشاعر في شكل وثبات ، تصل بينها لحظات كفاح ، والصورة الحارجية للوثبة عدة أبيات تكوّن كلا متكاملا هو الوحدة الدينامية للقصيدة ، بحيث يمكن أن يقال إن القصيدة ، من حيث هي كل متكامل ، تتألف من عدة وثبات لا من عدة أبيات . وقد حاولنا أن نلقي أكبر قسط من الضوء (في ظل إمكانياتنا الحاضرة) على الوثبة ، فاقتضانا ذلك أن ننظر في الاستعارة على سبيل تعيين الطريق إلى معالجتها معالجة تحفظ عليها حيويتها . وأوضم اللاستعارة على سبيل تعيين الطريق إلى معالجتها معالجة تحفظ عليها حيويتها . الدلالات . تكون خاضعة لقيود معينة ، ولا بد أن تظل هناك رابطة بين اللهويم والواقع العملي . وبما استحق الانتباه هنا أن الوثبة تطلع على الشاعر البيات منظومة ، فهو هنا محادد بحدود اللغة ، ومن ثم فقد جعلنا ننظر في موقف الشاعر من اللغة وبينا الطريق إلى معالجة هذه المشكلة النهاية ، ووجدنا أنها تتحدد بديناميات الفعل نفسه ، فهو يحمل نهايته في نفسه منذ البداية ، ومن هنا استطعنا أن نشير إلى كيفية معالجة وحدة في نفسه منذ البداية ، ومن هنا استطعنا أن نشير إلى كيفية معالجة وحدة القصيدة على أسس موضوعية .

## الفصل الحامس في الإبداع الفني وانحتمع من هو الشاعر – الشعر والشاعر والمجتمع

من المحقق أن الخطوات التي أنجزناها في هذا البحث حتى الآن لن تغنى عن إلقاء عدة أسئلة، ربما كان أولها هو السؤال الذي يتناول الشاعر من حيث تحديده النوعي . من هو الشاعر ؟ لم نجب بعد على هذا السؤال إجابة شافية، والخطوات إلى خطوناها في الفصل الثاني من هذا الباب لم تكن إلا لتتقدم بنا قليلا في الطريق إلى هذه الإجابة .

وفي الحق إن عملية الإبداع التي حاولنا سبرها في الفصل السابق ، لن يكمل انتظامها في أذهاننا لتصبح مفهومة بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة إلا إذا أجبنا هذه الإجابة الشافية ، أو وهو الأكثر احتالا وإذا تمكنا من وض تخطيط عام لهذه الإجابة على أقل تقدير . فإذا تساءلنا ما هي حدود هذا التخطيط ، أو ما هي حدود هذه الإجابة ، ألفينا الأمر يحتاج لأن نعبر حدود الشاعر إلى مجتمعه ونتبين العلاقة بينهما وما يمكن أن ينجم عن هذه العلاقة من تأثير وتأثر ، سبق أن بينا منه الجانب الحاص بالشاعر ، وذلك عندما تحدثنا عن الإطار (في الفصل الثاني من هذا الباب) ، ويلزمنا الآن أن نشير إلى الجانب الحاص بالمجتمع ، لنتطرق بعد ذلك إلى مشكلات أعمق وأشد اتساعاً ، كشكلة الصلة بين العبقري والمجتمع أو الصلة بين الشعر والحضارة أو ما إليهما .

وبدهى أننا لن نضع الحلول الواضحة المفصلة لهذه المشكلات ، فإنها جديرة ببحوث أضخم بكثير من بحثنا هذا لما فيها من جوانب تاريخية واجتماعية وسيكولوجية . غير أننا سنحاول أن نضع الفروض التي يمكن على أساسها التقدم نحو هذه الحلول . ومن المحقق أن البحث الذى لا يوحى بالمشكلات ويشير إلى طرائق حلها يكون عقيا . ومن المحقق أيضاً أننا إذا استطعنا أن نحدد دلالة الشاعر داخل هذه المجالات ولو بطريقة تقريبية ، أمكن أن تكتمل لدينا صورة دينامية له من حيث إنه عملية ذات دلالة هامة في عملية اجتماعية كبرى .

## ١ ــ من هو الشاعر ؟

يدور هذا السؤال في أعماقه حول تحديد ما إذا كان لدى الشاعر استعداد فطرى خاص يرتد إليه تمييزه النوعى في النهاية أم أن كل ما لديه مكتسب والواقع أن مشكلة الفطرى والمكتسب ذات تاريخ طويل ، والعهد بطرفيها متضادان غالباً . إلا أننا نشهد أيضاً نوعاً من الاتساع بين الحين والحين ينتاب ناحية الوراثة أو الاستعداد الفطرى ، ولكن برغم هذا الاتساع المطرد لسنا نظن أننا سوف نستغنى عن فكرة الوراثة نهائياً ، وإن كان هذا هو أمل البعض . غير أن المشكلة قد اتخذت الآن وجها جديداً ، تبعاً لمنهج البحث الحديث وإمكانياته . فلم تعد مشكلة بين طرفين متناقضين بل أصبحت مشكلة بين طرفين متداخلين ، كلاهما يشترط الآخر مناقضين بل أصبحت مشكلة بين طرفين متداخلين ، كلاهما يشترط الآخر ما هو موروث لدينا ، يمكننا \_ في الحاضر أو في المستقبل \_ أن ندخل عليه بعض التغيير ، كما أن كل ما نكتسبه لابد أن يقوم على استعداد فطرى الدينا ، ومن هنا لا يمكن أن نعرف الشخصية دون أن نحسب في هذا التعريف حساباً للقوى البيئية والقرى الوراثية معاً .

وفي الواقع أن النظرة الفاحصة لا تستطيع إلا أن تسلم بوجود خصائص وراثية في الشخصية لا تستطيع البيئة الحارجية أن تؤثر فيها مباشرة ، فلون القزحية في العينين ولون الشعر من الحصائص الحسمية التي لها حظ كبير من الثبات في وجه البيئة ، والميل إلى حفظ التوازن العضوى من الحصائص

Brown, J.F. 1936. . ٢٩٣ . . فكره . ص ١٩٦٥. (١)

التي يولد الإنسان مزوداً بها أيضاً . ومن هنا تصدر عن الوليد منذ أيامه الأولى أرجاع عضوية لاحظ للاكتساب فيها . وقد كان الذكاء يعتبر إلى عهد قريب وراثياً تماماً ، ومع أن النظرة إليه تطورت بعض الشيء تبعاً للأبحاث التجريبية الحديثة فلا تزال تغلب فيه الناحية الوراثية .

أضف إلى ذلك هذه الاستعدادات المزاجية الخاصة ، التي تكشف عن نفسها بوضوح إذا تضخمت وظهرت في شكل نوع من أنواع الذهان الوظيفي . ومن المعلوم أن النقطة الرئيسية في السيكوبا والحديثة تأكيدها أن الظواهر السيكولوجية المنحرفة جميعاً ليست سوى مبالغات أو ضروب من التنمية المقنَّعة الظواهر سيكولوجية موجودة لدى الأسوياء ، بحيث يمكن اعتبار الظواهر السيكولوجية المنحرفة مختلفة عن الظواهر السوية في الدرجة لا في النوع . ومن هنا يمكن أن نتنبأ للشخصية السوية بأنها إذا أصيبت بضرب من ضروب اللهان الوظيفي فسيكون هذا الضرب هو كذا ، على حسب اتجاهها الأصلى . فالشخصيات الانطوائية معرضة الإصابة بالفصام ، والشخصيات الانبساطية معرضة للإصابة بالذهان الدورى أو ما يسمى بالنواب . وقد نتساءل هل هذان الاتجاهان وراثيان أم أن البيئة هي التي تحدد نصيبنا منهما ؟ وطبيعي أننا هنا بصدد مشكلة قد يتوقف على حلها امتحان آراء يونيج في أسسها العميقة . ومن المعلوم أن يونيج يقرر أنهما فطريان ، بل أكثر من ذلك ، إنه يذهب إلى تقسيم كل من الطرازين إلى أربع فرق ، فرقة الحسيين وفرقة الحدسيين وفرقة الفكريين وفرقة الوجدانيين ، وتولد الشخصية مندرجة في إحدى هذه الفرق تحت أحد الطرازين ، وتحدد أرجاعها جميعاً على هذا الأساس ، فهي إما حسية انطوائية أو حسية انبساطية ، أو حدسية انطوائية أو حدسية انبساطية أو . . . إلخ . ما مدى صدق هذا التقسيم ؟ لسنا نستطيع أن نقرر ، ولكن المهم أن يونيج لم يستطع الاستغناء عن فكرة الوراثة . بل لقد ضخمها ، فالحدث عن وراثة نفسية ، هي وراثة اللاشعور الجمعي بمضمونه الذي يتألف من النماذج البدائية التي هي حلقة الاتصال بين الأجيال على مر العصور .

وكذلك فرويد ، فعنده أن الإيروس أو الدافع البنائى فى الحياة فطرى .. بوجه عام ، وقد تحدث فى سنوات نضجه ـ وتشاؤمه ـ عن التنيتوس أو غريزة الموت (١) وقال إنها فطرية أيضاً ، وعلى قدر سيطرة أحد الطرفين تستمر حياة المرء أو تنقضى ، غير أن هذه السيطرة إنما تتحدد تبعاً لظروف البيئة إلى حد بعيد .

وقد كان لهذا الموضوع ، موضوع الوراثة والاكتساب أهمية كبرى في أواسط القرن الماضي عند ما ظهرت آراء دارون وما إليها من فلسفات تطورية . وكانت المشكلة في أبسط صورها وأشدها حدة وبروزاً هي ، إما أن تكون هناك وراثة أو لا تكون ، والقول بالوراثة المطلقة قضاء على كل إمكانية للتقدم والتطور ، وهو ما لا يشهد به الواقع في أبسط صوره وأعقدها على السواء ، والقول بانعدام الوراثة نهائيتًا لا يمكن الأخذ به أيضاً ؛ ومن ثم فقد أصبحت المشكلة أن هناك صفات وراثية وصفات مكتسبة ، ومن المحقق أن الصفات المكتسبة هي المنفذ للتقدم والارتقاء ، لكنها تفقد قيمتها إذا قلنا إنها مكتسبة فحسب وإنها تنعدم بموت الفرد ولا تنتقل بالوراثة . وقد رأى دارون أن ذوى الصفات الممتازة في الصراع من أجل هذا البقاء أقرب إلى مواصلة الحياة حتى يكتملوا نضجهم ويعقبوا أبناء ، وتنتقل هذه الصفات إلى الأبناء بالوراثة ، ورأى هربرت سبنسر أن كل الصفات المكتسبة تميل إلى أن تنتقل بالوراثة وهو ما ذهب إليه لامارك Lamarck من قبل (٢)، وعارض فايزمان Weisman هذا الرأى . ونشر جولتون Galton عام ١٨٦٩ كتابه في « العبقرية الوراثية » ، وفيه يقرر أن العبقرية تنتقل بالوراثة وأنها محتكرة لبعض الأسر بوجه خاص ، بل إن الأشكال الخاصة للعبقرية (علمية أو فنية أو سياسية)... تتحدد هي الأخرى بالوراثة . كذلك بحث سبيرمان Spearman هذه المشكلة ليحدد علاقتها بالعوامل الذهنية ، كما بحثها ثورندايك Thorndike ومريمان Merriman

<sup>(</sup>١) بدا هذا الاتجاء وإضحاً في كتابه المنشور سنة ١٩٢٠ بعنوان :

<sup>&</sup>quot;Beyond The Pleasure Principle" .

<sup>(</sup> ٢ ) المرجع السابق ذكره . Flugel, J.C.

ومكدوجل ، ولكن ليس هنا مجال مناقشة الموضوع فى هذا النطاق الواسع . بل كل ما يهمنا هو أن نصل إلى رأى معين فى حدودنا الخاصة ، حدود الشاعر والعبقرية الفنية .

إن فرويد يذهب في التحليل إلى درجة لا يستطيع أن يعبرها ، فلا يجد سوى فكرة الوراثة يلجأ إليها . فالشاعر يستمد خيالاته من اللاشعور . ولكن كيف يستمد الشاعر هذه الخيالات منه ؟ بوساطة التسامى . وهو العملية التي تسمح بانطلاق اللبيدو إلى أهداف غير شبقية رفيعة القيمة من الناحية الاجتماعية . وكلنا نحمل اللاشعور متضخماً ذا وطأة شديدة على مستوياتنا الشعورية ، لكننا لسنا جميعاً نمارس عملية التسامى كما يمارسها الشاعر ، لماذا ؟ لأن التسامى يستند إلى استعداد فطرى خاص .

كذلك يونج ، فعلى رأيه أننا جميعاً نحمل اللاشعور الجمعى ، ومع ذلك فهو منبع الإبداع لدى الشاعر ، فى حين أنه لا ينبع منه شىء من هذا القبيل عندنا نحن اللدين لسنا بشعراء ، فلماذا ؟ لأن الشاعر وحده يستطيع أن يشهد بعض مكنوناته فى اليقظة فى حين أننا إذا قدر لنا مثل هذه الرؤيا فلن تحصل إلا فى النوم ، ولماذا انفرد الشاعر بهذه الميزة من دوننا ؟ لأن لديه استعداداً فطرياً خاصاً . فهو من الطراز الحدسى من بين طرز الشخصية المختلفة .

ولئن كنا نعيب على فرويد ويونج أنهما لم يستطيعا أن يحددا السبب النوعى لعبقرية الشاعر برغم التجائهما إلى فكرة الاستعدادات الفطرية ، بلل أشركا معه في استعداده كل العباقرة أيثًا كانت اتجاهاتهم ، وبذلك اختفى الشاعر وزالت معالمه في بحوثهما ، لئن كنا نعيب عليهما ذلك فقد حاول دى لاكروا أن يكمل هذا النقص ، حاول أن يبرز خصائص الشاعر من حيث هو شاعر ، فقال بعدة قدرات مختلفة يغلب عليها الطابع الفطرى ، ومن هذا القبيل القدرة على استخدام الألفاظ تبعاً لقيمها الصوتية ، والقدرة على صب التعبير في قالب ، والقدرة البنائية الفائقة . ولقد نقدنا هذا القول في الفصل الشاعر من الباب الأول ، من حيث إنه ضرب من التصنيف والنكوص

إلى مرحلة علم النفس الملكات؛ لكن الذى يهمنا الآن أن نشير إليه هو أن هذا الباحث لم يستطع الاستغناء عن فكرة الاستعداد الفطرى أيضاً مع أنه قصد إلى الفنان مباشرة ولم يسلك إليه سبيل مذهب خاص كما فعل فرويد ويونج. وإنا لنجد الطرازين الحسى والحركى أو الكلاسيكى والرومانتيكى من طرز العبقرية الفنية يغلب عليهما التحدد على أسس فطرية أيضاً ، بل إن الأنواع الأربع لعملية الإبداع التي أحصاها هذا الباحث . ألا وهي الإبداع المفاجئ والإبداع البطيء والإبداع اليقظ الشعوري والإبداع الخاضع لحكم العادة ، يغلب عليها هي الأخرى أن تكون محددة تحديداً فطريباً ، وليس بيد الفنان يغلب عليها هي الأخرى أن تكون محددة تحديداً فطريباً ، وليس بيد الفنان زمام أمره . كذلك تصنيف بينيه للأدباء إلى كتابيين وسمعيين ولفظيين يظهر زمام أمره . كذلك تصنيف بينيه للأدباء إلى كتابيين وسمعيين ولفظيين يظهر الشاعر العبقري بحب النشاط اللفظي ويبدو ذلك منذ طفولته إذ نراه يستمسك استمساكاً واضحاً – أكثر من المعتاد – باللعب باللفظ كأنما يستمتع بترديده استمتاعاً قويباً ، ثم ينمو وتتقدم به السن فإذا هو شاعر عبقري .

وفى الحق إننا لا نستطيع أن نستغنى عن فكرة الاستعداد الفطرى الحاص برغم أننا نقدنا معظم الباحثين السابقين وكان نقدنا يتجه أحياناً إلى قولهم بالاستعداد الفطرى ، غير أننا لا نعارض هذا القرل من حيث المبدأ ولكن نعارضه كما ورد فى بحوثهم .

ذلك أننا نتناول الشخصية لا من حيث هي «شيء» ثابت بل من حيث إنها عملية في مجال ، ومعنى ذلك أننا لا نرى التعليل بأسباب «متميزة» كأن يقال « بالطبيعة البشرية » أو بغريزة كذا أو بملكة كذا ، بل العملية النفسية محصلة لعدة قوى بعضها في الشخص و بعضها في مجاله .

أفتتعارض هذه النظرة فى جوهرها مع القول بالاستعداد الفطرى ؟ كلا ، فإن الشخصية تبدأ حياتها فى المجال فى لحظة معينة ، ومن المحقق أنها تأتى إلى هذه البداية محملة ببعض الحصائص ، ومن ثم فلا يمكن القرل بأن المجال ساهم فى إيجادها ، فهى تأتى مثلا مستعدة لنوع معين من النمو يتجه من التآزر

الساذج في الاستجابات بحيث يرد الوليد «ككل» على أي تنبيه يتلقاه ، إلى التآزر المفصل حسب مستويات وأجهزة متباينة بحيث يمكن أن تشغل «بعض الشخصية» بالرد والبعض بالرد على منبه آخر دون أن ينتج عن ذلك تعارض أو اضطراب . هذا الاتجاه في النمو الذي نستطيع على أساسه أن نميز بين الطفل والراشد تمييزاً يصدق في كل الأحوال، إلى أي شيء نرجعه ؟ لا يمكن إرجاعه إلى البيئة ، اللهم إلا من حيث المضمون ، لكن الاستعداد نفسه الذي يجعل من المحال أن يتجه نمو الطفل اتجاها مضاداً ، لابد أن نرجعه إلى طبيعة هذا الكائن .

وهنا يبدو بوضوح أن الاستعداد الفطرى ضرب من المجهول ، يمكن أن يقال إنه عدد من العوامل أتت هكذا متآزرة ، ونحن نرتضى البدء بها على هذه الصورة لنتعرف على قوانين سلوكها فى الحجال . ويمكن القول مع براون إن هذا الرضا منا مؤقت لأننا لا نملك الآن وسيلة نكشف بها عما قبل هذه البداية . وفى الحق إننا نستطيع أن نرسم الحطوط الأولية لاتجاهنا نحو هذا الكشف ، فكما أننا نتجه إلى اعتبار الشخصية جزءا من الحجال أو عملية فيه وبذلك نرى كل عملياتها محصلة لقوى فيها وفى البيئة (مع الاختلاف فيه وبذلك نرى كل عملياتها محصلة لقوى أنه يكتسب كثيراً من خصائصه عجال معين هو الحجال الرحمى ، ومن المحقق أنه يكتسب كثيراً من خصائصه داخل هذه البيئة ، بحيث يمكن التنبؤ بأننا إذا استطعنا أن نؤثر فى الرحم حد بعيد فيها يبدو لنا الآن خصائص فطرية يولد المرء مزوداً بها ولا حيلة لنا فيها (١) .

ومع ذلك فهل نستطيع أن نمتد بهذا الأمل إلى درجة القول بأننا سنستطيع يوماً من الأيام أن نغير كل خصائص الجنين أينًا كانت ؟ يظهر أن هذا ضرب من المحال ، على أساس أن كثيراً من القوانين التي انتهينا إليها في

Brown, J.F. 1936. . ٢٦٥ ص ه ٢٦٠ (١) المرجع السابق ذكره . ص

البحوث السيكولوجية الحديثة لا تصدق على الشخصية الإنسانية فحسب بل وعلى الحيوان أيضاً. ومحاولتنا الحاضرة تتجه كلها إلى تنظيم قوانين السلوك باعتباره ناتجاً عن تفاعل عدة قوى متقاربة. وهنا نعود فنلتى سؤالنا مزوداً ببعض الوضوح. هل نتمكن ذات يوم من التأثير في الزيجوت بحيث ينتج عنه جنين متمرد على قوانين الطاقة الأصلية ؟ فنجده مثلا ، بعد انتقاله من الرحم إلى البيئة الخارجية لا يسلك كأى كائن آخر من حيث إنه نظام من الطاقة يسعى إلى تحقيق اتزانه ؟ هذا الاحتال أبعد من أن نصدقه . ونحن لا نستطيع إلا أن نقرر ضرورة اعتبار « الاستعداد الفطرى » ، ومهما ضيقنا من حدود هذا المجهول فلابد أن يبتى بعضه . والمهم إذن أن نحصره في أضيق نطاق ممكن حتى لا يكون بمثابة عقبة في سبيل تقدم البحث ، وكلما كان ملتصقاً بالمبادئ العامة للسلوك كان أقرب إلى تحقيق هذا الشرط الهام (۱) .

ولنترك الآن هذه المجالات الشاسعة للمشكلة ، ولننظر إليها في حدود مشكلتنا الرئيسية في هذا البحث ، مشكلة الإبداع الشعرى .

إلى أى مدى يصدق على الشاعر هذا المبدأ القائل: إن البيئة لا تخلق في الشخصية شيئاً جديداً ولكنها تنمى ما هو موجود فعلا أو توجهه وجهة خاصة ؟

لننظر أولا فيما يتعلق بالأساس النفسى للعبقرية ، وهو هذا التوتر العام الناتج عن بروز الحاجة إلى النحن مما يدفع الشخصية إلى محاولة إيجاد نحن جديدة تتوفر فيها مستلزمات الاتزان اللأنا . وقد كشفنا في الفصل الأول من هذا الباب عن الأعماق التي يستند إليها جهاز النحن مما يجعل له هذا الأثر الهائل في الضغط على الأنا ودفعه في اتجاه معين ، لكنا لم نواجه المشكلة في الناحية التي دفعها إليها شولته ، ألا وهي افتراض أن بعض الأشخاص تكون لديهم هذه الحاجة موجودة وجوداً فطرياً . وقد قلنا عندئذ إن هذه

Shields, J. and Slater, E. Heredity and psycholgical abnormality, : انظر (۱)

Handbook of abnormal psychology, H.J. Eysenck ed. New York: Basic Books, 1961.

المشكلة وراء حدود بحثنا ولا نستطيع أن ندلى فيها برأى حاسم . وقد بينا كذلك أن جهاز النحن يمارس ضغطه عند الجميع . باعتبار أنه الأساس النفسى للتكامل الاجتماعى . ومن ثم فكل منا معرض لبروز الحاجة إلى النحن ومعاناة ضغطها وهو بالفعل يعانى هذا الضغط من حين لآخر فيكشف في سلوكه عن كثير من مظاهر الاتجاه نحو تحقيق التكامل الاجتماعى . فإذا تكلمنا إذن عن بروز الحاجة إلى النحن لدى العبقرى فنحن لا نتكلم عن قوة أو ملكة جديدة لديه ليس لها مثيل عند سائر الأفراد ، بل نتكلم عن اختلاف في تنظيم مجاله النفسى يجعل ما بينه وبين سائر الأفراد اختلافاً في الدرجة إن صح هذا التعبير .

وليس. يتنافى مع هذا القول ما قد ننهى إليه من إثبات بعض المميزات الفطرية للشاعر ، فإن الشخصية من حيث هى مؤلفة من عدد من الأجهزة ، كما بينا من قبل ، إنما تتحدد مميزاتها على أساس ذوع العلاقة بين هذه الأجهزة ، ومن المحتمق أن هناك تحديداً فطريًا لبعض نواحى هذه العلاقة ، وليست كل الاختلافات ترتد إلى الاكتساب . وقد حاول لفين أن يبين بعض هذه النواحى الفطرية التى تحدد مميزات الفردية السيكولوجية ، إلا أننا مع ذلك لا نستطيع أن نذهب إلى حد القول بوجود اختلاف فى النوع بين كل فرد والآخر . والمهم إذن أن الاختلاف القائم على أسس فطرية لا يعنى على الدوام اختلافاً فى النوع ، بل يمكن أن يكون هو الآخر اختلافاً فى الدرجة .

ومن المحقق أن حالة «النحن» قد تنصدع وتستحيل إلى «أنا والآخرين» نتيجة لعوامل مكتسبة ، فلنفرض مثلا أنى فقدت ذراعى اليمنى نتيجة لحادث ما ، مما اضطرنى بعد الشفاء إلى محاولة استعمال يدى اليسرى فى قضاء حاجاتى ، فلاشك عندئذ أن الحجال ستتغير دلالاته بالنسبة لى ، فأنا عندما أركب الترام أجد المقابض مستعدة لاستقبال اليد اليمنى خيراً من استعدادها لاستقبال اليد اليسرى ، وعندما أتناول شيئاً من أحد الأشخاص أجده يقدمه لى بطريقة لا تلائم يدى اليسرى ، وكذلك

عندما أصافح صديقاً أو غريباً أعانى الكثير من الضيق ، وبوجه عام يصبح المجال ذا دلالة عدائية إلى حدما ، إنه على الدوام يصدمنى بأنه ليس لى ولكنه لكل من له يد يمنى ؛ « فأنا » إذن فى ناحية و « الآخرون » من أبناء المجتمع فى ناحية أخرى . وعلى هذا الأساس يمكن أن نفسر « الشعور بالدونية » الذى قال به أدار . والمهم أن هذا الموقف للشخصية لم ينتج عن أسباب فطرية بل نتج عن أسباب طارئة فى الحياة .

وقد بينا من قبل أن الإطار هو العامل المنظم للفعل ، ووجدنا من تعريف أندرسن للسلوك المحقق للتحكامل الاجتماعي ومن ملاحظة فرتهيمر في هذا الصدد أيضاً أن الإطار يساهم إلى حد بعيد في تحقيق حالة النحن ، فالأطر المتشابهة تجعل لأفعالنا اتجاهات متشابهة كما توحد بين أهدافنا إلى حدما ، أي أنها تقرب بين المجالات السلوكية من حيث دلالة مقومات هذه المجالات . ولنا أن نفترض هنا حالة شخص تختلف لديه دلالة مقومات الحجال اختلافاً بيناً عنها لدى أفراد المجموعة التي هو عضو فيها ، عندئذ لابد أن يظهر الصدع بينه وبين الآخرين .

والظاهر أن الشاعر يولد وهو يحمل الاستعداد الفطرى. الذى من شأنه أن يقيم الخلاف الواضح بين مجاله الإدراكي ومجالات الآخرين . وليس هذا الخلاف ناجماً عن ظهور قوة لديه ينفرد بها ، لكنه ناجم عن اختلاف في تنظيم مجاله النفسي .

وقد أشرفا من قبل إلى أن المجال الإدراكي مزاج من الواقع والتهويم مع اختلاف نسبة كل من الطرفين تبعاً للمواقف المختلفة (١١)، فنسبة التهويم في حلم اليقظة مرتفعة عنها في حل إحدى المسائل الرياضية ، وهي في الحالة الأخيرة مرتفعة عنها في حالة تنسيق بعض الأشياء في الواقع العملي . وكذلك تختلف هذه النسبة تبعاً لسنوات العمر . فعند الطفل تكون نسبة التهويم مرتفعة عنها

<sup>(</sup>١) الفقرة الخامسة من الفصل الرابع .

لدى الراشد السبوى ، وتكون العلاقة بين الطرفين عند الطفل أقل ثباتاً منها عند الراشد ، وتبدو آثار ذلك فى البناء السحرى لفكرة الطفل عن العالم وفى اللعب وفى ميوعة الحدود بين الصدق والكذب وبين الحلم والواقع . كذلك ترتفع نسبة النهويم عند المراهق ويبدو أثر ذلك فى إغراقه فى أحلام اليقظة ، ومن هنا تكون الحجالات الإدراكية والسلوكية بوجه عام مختلفة باختلاف سنوات العمر ، بل وتختلف من شخص لآخر متاثلين فى السن . فتختلف من طفل إلى طفل فى سن واحدة وكذلك من راشد إلى راشد، وعلى هذا الأساس يصدق التمييز الشائع بين شخصين باعتبار أحدها خياليًا والآخر واقعيًا .

وقد لاحظ لفين أن ضعاف العقول (١) يمتازون بالعجز عن التجريد إلى حد بعيد ، أعنى بالعجز عن بناء مجموعات على أساس علاقات ترجع إلى الأشياء الفردية . وإذا كوّن هؤلاء الأشخاص أبنية فالشيء الفرد فيها يعتمد على الموقف الذي هو حادث بالفعل ، في حين تحول قواهم اللهنية دون ظهور أنواع أخرى من الأبنية ، وهي الأبنية التي ليست في مستوى الواقع مباشرة لكنها أكثر خيالية أو تصورية . ويمكن أن يقال بوجه عام إن أوضح مميزات ضعاف العقول هي ضعف الخيال لديهم . وكذلك يكشف تفكيرهم ولعب الأطفال منهم عن هذا الضعف العميق (٢) ، ويرجح لفين أنهم يولدون مزودين به .

feeble-minded ( \ )

Lewin, K. 1935. ٢٢٣ ص ٢٢٣ المرجع السابق ذكره . ص

الأبنية الاستعارية . وفي الحق إن أرسطو صادق في قوله إن الاستعارة عنوان العبقرية ، ولو أننا لا نستطيع أن نأخذ بما يرتبه على هذا القول من نتائج .

ولقد لاحظ هانز ساكس أن الصبى الموهوب ، الذى سوف يكون عبقرياً ، يكشف فى سلوكه عن ابتعاد واضح عن الواقع العملى ، ويتفق مع هذه الميزة بالضبط ما يروى عن بعض الفنانين العباقرة من شيوع ظاهرة الصور الخيالية لديهم وهى القريبة من الصور الارتسامية (١)عند الأطفال ، فإنها تكشف عن ارتفاع لنسبة الخيال يجعل حدود الواقع العملى ماثعة إلى حدما . وقد روت مارى أوستن عن جاك لندن J. London أنه كانت لديه القدرة الهائلة على أن يشهد الصور الخيالية بحيث يستطيع أن يحصل على تفاصيل أية قصة بمجرد النظر فى هذه الصور البادية لعين خياله . وترى داونى أننا نستطيع البدء فى بحث الأسس النفسية للإبداع الفنى على أساس فكرة الصور الارتسامية هذه (٢). ويما لا شك فيه أن ملاحظة يونج عن العبقرى الذى يمتاز بالقدرة على مشاهدة بعض مكنونات اللاشعور الجمعى فى اليقظة ذات دلالة فى هذا الصدد ، وكذلك ملاحظة ساكس عن أن الفنان العبقرى يجلب مادة إلهامه من جزء من اللاشعور لم يتم كبته بالدرجة التى تم بها كبت الأجزاء الباقية . فنحن على اللدوام بصدد شخصية لا ترى الواقع العملى جامداً يأسرها داخل حدوده .

ولاشك أن مثل هذه الشخصية ستجد الشيء الكثير مما يدعو للخلاف بينها وبين الآخرين . وربما كانت هنا بذرة الضراع الذي يخلق من الشخص عبقريًا . فهناك على الدوام «أنا» أرّى الموقف ذا دلالة خاصة غير دلالته عند «الآخرين» ، وهناك إلحاح من جإنبي على الفعل تبعاً لمقتضيات موقفي مما يزيد الصدع بيني وبين الآخرين عمقاً واتساعاً .

ومن المحقق أن ضعاف العقول قد ينصدع موقفهم إلى أنا والآخرين أيضاً ، فإن ضعف الحيال لديهم بشكل بارز يجعلهم مختلفين عن الأسوياء المقاربين لهم فى العمر ، بحيث تختلف دلالة المواقف لديهم عنها لدى هؤلاء .

cidetic images (1)

Downey, J. Creative Imagination, London: Kegan Paul, 1929. (Y)

فما الذي يميز بين هذين الطرفين ، أعنى ضعاف العقول من ناحية والذين سيصبحون عباقرة من ناحية أخرى ؟ وأقصد بالتمييز بينهما التمييز بين موقفيهما اللذين أصبحا متشابهين من حيث إن كلا منهما لم يعد عضواً في « نحن » بل أصبح طرفاً قائماً في وجه آخرين .

أبسط التفرقات طبعاً هي التفرقة بالنتيجة ، غير أن اختلاف النتيجة لاشك يقوم على أساس اختلاف دقيق بين الموقفين ، هو الذي مكن لأحد الطرفين من أن ينهي إلى ما لم ينته إليه الآخر .

أين نجد أصول هذا الاختلاف بالضبط ؟ الراجح أننا نجدها فها أسماه لفين «بالمادة النفسية» وحظها من الصلابة أو المطاوعة. فقد لاحظ لفين أن الأشخاص يختلفون منحيث « السهولة أو المطاوعة » التي يغير ون بها مواقفهم، فالطفل أكثر استعداداً من الراشد لتغيير موقفه تبعاً لحدوث بعض التغيرات فى البيئة ، مما يدل على أن مجرد التقدم فى العمر ذو دلالة نفسية معينة وهذا ما حققه كونين J. S. Kounin في بحثه التجريبي بعنوان « الارتقاء الذهني والصلابة »(١) وقد اوحظ أن الأطفال من سن متماثلة يختلفون في هذه القدرة على تغيير موقفهم ، ويرجح لفين إرجاع هذا الحلاف إلى أصول فطرية . وتوضيح ذلك أن تغيير موقفنا إزاء بعض التغييرات التي طرأت على البيئة يعني تغيير تنظيمنا الدينامي في هذه اللحظة ، فالأجهزة التي كانت لها السيادة تفقد هذه السيادة وقد تبرز بدلا منها أجهزة أخرى ، أو بعبارة أكثر وضوحاً ، أعدال موقفي تبعاً لبعض التغيرات الطارئة على البيئة ، فأتنازل عن بعض الحاجات أو أۋجلها وأتقدم مع حاجات أخرى ، هذا التغيير فى تنظيم الأجهزة يتوقف على ما أسماه لفين المادة النفسية لهذه الأجهزة ، والاختلاف في حظ هذه المادة من المطاوعة أو الصلابة يساهم فى تحديد خصائص الفردية إلى حد بعيد (٢) . ومما هو جدير بالذكر أن ضعاف العقول يمتازون بقدرتهم

Kounin, J.S. "Intellectual Development and Rigidity". Child Behavior and (1)

Development, pp. 179-197.

<sup>(</sup> ۲ ) المرجع السابق ذكره . ص ۲۰۷ – ۲۱۰ (۲ )

الضئيلة على تغيير مواقفهم أى أن المادة النفسية لأجهزتهم تكون أشد صلابة ، فالاستبصار الجديد وما يقتضيه من تغيير لموقفهم «ككل» ، يتم لديهم بمشقة بالغة ، وعلى الضد من ذلك يتم لدى الممتازين بدرجة كبيرة من اليسر (١). ومن ثم يمكننا أن ذرى كيف يغير العبقرى موقفه من «أنا والآخرين» متجها نحو إيجاد «نحن» وهذا ما لا يتم لدى ضعاف العقول إلا بمشقة بالغة .

ها هنا تواجهنا مشكلة دقيقة ، إن سلوك العبقرى يكشف عن نوع من الإلحاح وراء الهدف الذي ينشده ، وهذه الشدة في السعى وراء الهدف قلما تتوفر للأسوياء . ومن ناحية أخرى قلما يتنازل العبقرى عن هدفه مهما صادفه من عقبات . فهل يكشف هذا السلوك عن صلابة في الأجهزة أم عن مطاوعة ؟

يظهر أن المسألة دقيقة إلى حد بعيد ، والحل الواضح ليس حاضراً لدينا . لكن الحل الذى نقدمه إنما نقدمه على سبيل الفرض الذى يحتاج إلى كثير من التمحيص .

إن تغيير الموقف متوقف على الاستبصار بإمكانيات تغيره . فهناك ارتباط بين حظى من الخيال أو بين إدراكي لإمكانيات تغير الموقف وبين قبولى لهذا التغير ، وقد سبق أن أشرنا إلى رأى لفين في أن ضعاف العقرل وهم ذو و القدرة الضئيلة على الاستبصار بإمكانيات تغير الموقف ، يمتازون بحظ كبير من الصلابة النفسية . فثمة ارتباط بين الموقف الإدراكي والموقف الحركي (ولو أن الحركة هنا قد تكون حركة داخلية) . وهذا الارتباط نفسه قائم لدى العبقرى . بحيث إن قبوله لتغيير موقفه متوقف على إدراكه إمكان هذا التغير ومآله . فإذا رأى إمكانية تغيير الموقف للتغلب على بعض الحواجز ، كان من اليسير عليه أن ينجز هذا التغيير ، ولكن لديه في الوقت نفسه قسطاً من الصلابة يجعله يستمسك بما يبدو بعد ذلك هدفاً ، ولا يمكن أن نتصور

<sup>(</sup>١) انظر : سويف ، م . التطرف : كأسلوب للاستجابة ، القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٦٨ .

حالته فى تضاد مطلق مع حالة ضعاف العقول ، بحيث نثبت له حظاً من المطاوعة يمنعه من متابعة السير وراء الأهداف ، ويجعل حياته بضع خطوات ممزقة هنا وهناك .

والشيء الذي ننتهي إليه من هذه المناقشة ، هو أننا ما نزال نرى في العبقري جانباً مجهولا نرجعه إلى فكرة الاستعداد الفطري ، والظاهر أننا سنظل مضطرين إلى الإبقاء على هذه الفكرة ما دمنا لم نتمكن بعد من التأثير في الحجال الرحمي . وحتى بعد أن يصبح هذا التأثير في قدرتنا يظهر أننا سنظل مضطرين إلى الاستمساك ببعض هذه الفكرة على نحو ما بينا من قبل .

ماذا تعنى هذه الأقوال ؟ هل نخلى المجتمع من مسئوليته عن العبقرية ؟ هل العبقرى عبقرى رغم مجتمعه كما يحب البعض أن يشيعوا ، ما دام ثمة ما يسمى بالاستعداد الفطرى ؟ ما هي صلة العبقرى بمجتمعه على وجه التحديد ؟ هذه الأسئلة وأسئلة أخرى مماثلة سنجيب عنها بعد قليل .

أما الآن فلننظر في أمر العبقرى الشاعر . هناك بذور من الاستعداد الفطرى للعبقرية ، فهل هناك استعداد فطرى لعبقرية الشاعر بوجه خاص ؟

ألتى سيرل برت C. Burt هذا السؤال وأجاب عنه بالإيجاب (١) . لكنه احتاط في إجابته فقال إن الفرق بينه وبين بني جلدته فرق في الدرجة لا في النوع . وقد سبق أن أشرنا إلى رأى دى لاكروا في امتياز الشاعر بقدرات فطرية خاصة . وكذلك سبق أن حاولنا تحديد السبب النوعي لعبقرية الشاعر فقدمنا فرض الإطار باعتباره عامل تنظيم الفعل المتجه من الذات إلى البيئة أو من البيئة إلى الذات . وربما كانت أشد الصفات التي أثبتناها للإطار مدعاة للشك أو القلق ، قولنا إنه مكتسب . ومع ذلك فقد لاحظ كوفكا بحق أن الخبرة لا تدخل أي شكل جديد على السلوك (١) وكل ما هنالك أنها تساهم

Burt C., Jones E., Miller E. & Moodie, How The Mind Works, W., London: () Allen & unnin. 1933. p. 267-279.

Koffka, K. The Growth of The Mind, London: Kegan Paul and. ed., and. (Y) impr., 1931. p. 74.

فى الإتمام والترقية فحسب أى لا يزيد أثرها على إدخال التفصيلات والتفريعات على وظيفة موجودة أصلا. وقد لاحظنا نحن من جانبنا أن الإطار إنما يكتسب عن طريق عملية منظمة تنظيا خاصاً. وقامت الوثائق التى قدمناها على صدق ملاحظتنا ، فثمة خلاف بين اطلاع الفنان على الأعمال الفنية وبين اطلاع الشخص العادى عليها مما يبرز بوضوح فكرة التنظيم لعملية الاطلاع لدى الفنان . وقد تركنا المشكلة فى هذه المرحلة من تتبعها لنفرغ لتحديد دلائة الإطار فى بناء الشخصية ككل .

ولكن لنعد الآن إليها حيث تركناها ، وما نزال نردد ما قلناه من قبل ، إن جوانب المشكلة بعد ذلك غامضة في نظرنا ، وإن الحطوات التي سنحاول الاقتراب بها لا تزيد على أن تكون محاولات فإذا أخطأت وقد رلها أن تكون من نوع « الأخطاء الجيدة » التي تحدث عنها بول جيوم Paul Guillaume (۱) تلك الأخطاء التي تزيد من استبصارنا بالطريق إلى الحل الصحيح ، فإنا نعتبرها موفقة إلى حد بعيد .

إن المشكلة التي يلزمنا أن نواجهها هي مشكلة الأساس العميق لهذا التنظيم الحاص الذي يتجه به فعل التدوق عند الشاعر ، والذي من شأنه أن يظهر في سلوك فريد هو الإبداع الشعرى . ما هو الأساس الذي يقوم عليه هذا الرباط المتين بين الشاعر والتعبير اللغوي الإيقاعي ؟

حاول براون J.F. Brown أن يرسم الخطوط الأولية لحل هذه المشكلة ، إذ راء، أن جميع الباحثين من أصحاب التحليل النفسي اهتموا بالمضمون دون الصورة في الإبداع الفني ، حتى ساكس عندما تكلم عن الصورة لم يتكلم عن الأساس في نوعيتها بل تكلم عن وظيفتها بعد أن تتحقق ، فجعلها بالنسبة للفنان إسقاطاً لنرجسيته في الحارج ومن ثم فهي موضوع الجمال في العمل الفني ، وجعل لها وظيفة أخرى بالنسبة للمتذوق هي منحه اللذة الأولى كطريق للمضي به إلى اللذة الثانية حيث الحصول على المضمون (٢) ، يستوى في ذلك الصورة به إلى اللذة الثانية حيث الحصول على المضمون (٢) ، يستوى في ذلك الصورة

Guillaume, P. La Psychologie de la Forme, Pavis : Flammarion, 1937. ( )

<sup>(</sup> ۲ ) سويف ( مصطفی ) ۱۹۶۹ . المرجع السابق ذكره .

في القصيدة والصورة في اللوحة والصورة في اللحن وفي الأعمال الفنية جميعاً. أما براون فقد اهتم بالصورة في الفنون الزمنية وحدها ، أعنى الرقص والموسيقي والشعر . وعلى رأيه أن الإيقاع هو العنصر الجوهري في الناحية الشكلية من هذه الفنون جميعاً . فالرقص حركات منتظمة على أساس وحدات زمنية بينها تناسب معين ، وكذلك الحال بالنسبة للنغمات في الموسيقي والأبيات في الشعر . فما هو الأساس النفسي للإيقاع ؟ يرى براون أن الإيقاع ليس سوى ضرب من التسامي أو الإعلاء للحركة في العملية الجنسية ، أو في العادة السرية (١) ، وقد فقدت هذه الحركة هدفها الجنسي وإذا هي تمضي نحو أهداف اجتماعية قيمة . هذا هو رأى براون . وقد سبق أن نقدنا فكرة التسامي بما فيه الكفاية ، عملي بي على ما من يقيني بل كفرض ينتظر الكثير من البحث والتحيي .

كذلك حاول جورج تومسون G. Thomson ، أن يتعمق أصل الإيقاع ، فتتبع مظاهره الأولى في العمل الجمعي مهتدياً بنظرية كارل بوشر في هذه المسألة نفسها ، وقد وجد أن هناك ارتباطاً ذا دلالة اجتماعية بين الغناء والعمل ، إذ تكون مهمة الغناء هاهنا أن ييسر عملية الإنتاج بما يدخله على العامل من شبه تنويم ، فيتأخر شعوره بالتعب ، أما الدلالة النفسية لهذا الارتباط فلم يعثر عليها ولم يبدأ السير نحوها ، وكل ما هنالك أنه عندما حاول الوقوف على الأصول القائمة في الفرد ، التي تستند إليها هذه الظاهرة الاجتماعية ، قال إنها أصول فسيولوجية غالباً ، فهناك خفقان القلب ، وهناك حركات التنفس ، وهناك نبض العروق . وقد عبر هذه الإشارة دون ما زيادة في التفصيل ، وانتقل إلى تتبع مراحل التطور الاجتماعي للصلة بين الغناء والعمل . وحاول أن يبرر هذا العبور السريع ، فقال إنه لما كان الشعر صورة معينة من الكلام ، يبرر هذا العبور السريع ، فقال إنه لما كان الشعر صورة معينة ، هي منشأ اللغة . ولكن لما كان منشأ اللغة يكاد أن يكون معاصراً لمنشأ الإنسان ، لأن اللغة ذات

Brown, J.F. 1940. . ٤٢١ س ، كره ألسابق ذكره . ص ٢١ المرجع السابق ذكره .

المقاطع هي إحدى خصائص الإنسان الرئيسية ، فنحن لن نستطيع أن نبدأ البحث من هذا الموضع لأنه محوط بظلام لا يزال حالكاً . إنما الموضع الذي يحسن بدء البحث عنده ، هو مهمة اللغة في المجتمع (١) . وفي الحق إن هذا المحانب من جوانب مبحث اللغة على غاية من الأهمية من حيث إن اللغة من أهم أدوات التكامل الاجتماعي ، كما سبق أن بينا في الفصل الأول من هذا الباب ، لكن تبتى بعد ذلك جوانب أخرى لا بد منها كما تكتمل نظرتنا إلى الظاهرة .

على أن الإشارة العابرة إلى مسألة الأصول الفسيولوجية ، ليس بها من التفصيل ما يمكننا من النظر فيها بدقة كيا نفيد منها أو نفندها . لذلك نكتفي بالقول بأنه لا شك أن الناحية الفسيولوجية لها دلالتها من حيث إنها وظيفة في كل ديناى ذى نظام معين ، كما سنبين بعد قليل ، أما إذا فهم من ذكرها التلميح إلى نظرية التوازى النفسى الجسمى ، التى تقرر أن لكل وظيفة نفسية ما يوازيها من الناحية الفسيولوجية ، فلا شك أن القول بها كأساس للإيقاع مرفوض ، إذ أن الأدلة متعددة على بطلان هذه النظرية ، ويكفى للايقاع مرفوض ، إذ أن الأدلة متعددة على بطلان هذه النظرية ، ويكفى والواقع أن الأخذ بهذه النظرية ضرب من التقهقر إلى التفكير في القرن السادس عشر حيث النظرة الثنائية الآلية للإنسان ، عند ديكارت ثم سبينوزا .

بقيت بعد ذلك محاولة ثالثة ، هي محاولة إدموند برجلر E. Bergler على أساس الأفكار الرئيسية للتحليل النفسي . وهي وإن لم تكن في نفس الطريق الذي سارت فيه المحاولتان السابقتان ، إذ أنها لا تنظر في أصل الإيقاع ، فإنها على كل حال محاولة للإجابة على لب السؤال الذي وضعناه في بداية هذه الفقرات ، ألا وهو الأساس النفسي لنبوغ الشاعر من حيث إنه مختص بالتعبير اللغوي .

وخلاصة القول عند برجلر أن المحللين النفسيين أخطأوا إذ حسبوا العقدة الأوديبية هي المقولة العليا لتحليل الأدباء . والواقع أن العقدة الأوديبية التي

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ذكره . Thomson. G.

لا شك أن آثارها منتشرة فى كتابات الكتاب وقصائد الشعراء ليست سوى قناع يخفى وراءه ضرباً من التقهقر إلى مرحلة مبكرة فى طفولة المرء ، سابقة فى تبكيرها على المرحلة التى يعشق فيها أمه ويود الحصول عليها والتخلص من أبيه ، تلك المرحلة هى المرحلة «الفمية» (١) ، أولى مراحل الارتقاء الشهوى العدوانى (اللبيدى) لدى الطفل .

ذلك أن مراحل ارتقاء الشخصية فيا يرى أصحاب التحليل النفسى خسة :

- (١) المرحلة الفمية.
- (س) المرحلة الإستية (<sup>۲)</sup>
- (ح) المرحلة القضيبية (٣)
  - (د) مرحلة الكمون<sup>(٤)</sup>
- (ه) المرحلة التناسلية (ه).

وقد جرى التقسيم على هذا الأساس تبعاً لتحيز اللبيدو الذى يختلف من مرحلة لأخرى، فيتحيز في البداية في المنطقة الفمية وبالتالى تكون هذه المنطقة أكثر مناطق الكائن الحي نشاطاً وأسبقها، ويكون الطريق إلى تخفيف التوتر فيها بالامتصاص والابتلاع وهذا ما يتحقق في الرضاع. وتنتهى هذه المرحلة حوالى الشهور الثلاثة الأخيرة من السنة الأولى من العمر عندما يصدم الطفل بالفطام، والرأى الراجح أنها أعظم صدمة نفسية يلقاها المرء في حياته كلها، ثم يعبرها الطفل (وقد لا يعبرها طوال حياته مهما تقدمت به السن كما يحدث للكثيرين) إلى المرحلة التالية حيث يتحيز اللبيدو في المنطقة الإستية، ثم تنتهى هذه المرحلة إلى المرحلة القضيبية وهكذا.

oral stage ( )

anal stage (Y)

phallic stage ( v )

latency period ( ¿ )

ganital stage ( o )

والشعراء والكتاب بوجه عام أشخاص توقفوا في نموهم عند حدود المرحلة الفمية ، أو تقهقروا إليها بعد بضع محاولات فاشلة لبلوغ المستويات الأرقى منها . ومن ثم فهم يمارسون ضروب النشاط التي كانت سائدة في تلك المرحلة . وأهم جوانب هذا النشاط الميل الشهوى إلى الاستطلاع فيحصل المستطلع (١) على لذة عيقة . ومن الجلي أن الاستطلاع وظيفة تعادل التناول بالغم لأنهما على كل حال ضربان من «الحصول» . لكن لما كان هذا الميل يرجع إلى هذه المرحلة المبكرة جداً من مراحل الارتقاء النفسي ، مما يدل على شدة تقهقره فإنه يعاني من الأنا الأعلى ومن الأنا كبتاً هائلا ، والأنا على أتم استعداد للبوح بكثير من مخبآت اللاشعور ، حتى بالرغبة في الأم ، في سبيل شيء واحد هو تخفيف الضغط الواقع عليه من جوانب اللاشعور المتعددة لتركيز واحد هو تخفيف الضغط الواقع عليه من جوانب اللاشعور المتعددة لتركيز النفسيون .

ولا بد لمن يتوقف عند هذه المرحلة أن يكون بمن تتسم الميهم آثارها بشحنة انفعالية هائلة ، ويكون ذلك نتيجة لتوهم الطفل أن أمه حزمته من شيء هائل ، وقد كان يريد أن « يحصل » فامتنعت هي عن الإعطاء ؛ ربما كانت هذه الشحنة مرتبطة بآثار المران القاسي على الفطام ، وربما كانت مرتبطة ببعض لحظات عبرتها الأم دون أن تكترث لها ، عندما جذبت ثديها بعيداً عن فه وهو ما يزال يشتهيه ، هذه اللحظات كلها تترك لمدى الرضيع شعوراً هائلا بخيبة الأمل ، فتبدأ عنده مظاهر الوهم الأوتركي (٢) ويتلخص في التوحيد بين الأنا والواقع : فيتوهم أن الواقع جزء منه ، وفي هذا الطريق نفسه يوحد بين الأنا والواقع : فيتوهم أنه يستطيع أن « يعطى » ، وإذا فلا حاجة له بالأم ، وليس ذلك سوى آلية دفاعية يخفي بها رغبته اللاشعورية .

وهذا بالضبط ما يفعله الكاتب فهو يعيش في هذه الحدعة ، فيوهم

peeper, voyeur ( 1 )

autarchic fiction (Y)

نفسه أنه يعطى ، يعطى الكلمات الجميلة ، فهى بديل من «لبن الأم» ، وأعظم انتصار يفرح له أن ينتصر على الأسلوب ، أى أن يتمكن من الإعطاء ، فإن فى ذلك إبعاداً للأم التى سببت له الحيبة العميقة ، وأشد أشجانه عندما يجف المداد (١) .

تلك محاولة برجلر لتفسير النبوغ الأدبي .

ومن الجلى أنها لا تفسر موقف الشاغر ، من حيث إنه يستخدم اللغة استخداماً نوعيناً ، لكنها تقتصر على تفسير النبوغ فى النشاط اللغوى بوجه عام . على أن ميزة هذا الرأى بوجه خاص هى فى محاولته إيجاد تعليل ديناى لهذا الضرب من التخصص بدلا من اللجوء إلى ما يشبه القول بالملكات كما فعل دى لاكروا . وقد اعتمد برجلر فى الوصول إليه على تحليل الكتباب أنفسهم ، وهو ما ينقص الكثير من محاولات المحللين النفسيين فى هذا السبيل . غير أن النقد الذى سبق أن قدمناه لنظرية التحليل النفسى فى إلى معالجها

غير أن النقد الذي سبق أن قدمناه لنظرية التحليل النفسي في المعالجها للفن — وقد قدمنا هذا النقد في أكثر من موضع — ينطبق كذلك على رأى برجلر برغم مميزاته العلمية الطيبة . ولعل أهم نواحي هذا النقد هي التقدم إلى بحث الظاهرة موضوع الدرس من خلال فلسفة واضحة المعالم ثابتة الأركان . فبرجلر يتتبع في كتابات الكتاب مظاهر تقهقر وفشل ، ولا يرى في التعبير الفني سبوى ضروب من الإبدال (٢) . ومن ثم فإن هذا التعبير لا يلتي من العناية ما يكني ، لأنه ثانوي ، والمهم أنه يكشف عن شيء وراءه ، عن تجربة أعمق من مجرد التعبير الفني ، هي تجربة الفشل والتقهقر ، وهذه تلتي العناية كلها من الباحث . ولكن لنلق هذا السؤال : بماذا يفسر برجلر حالة «الثرثار » كلها من الباحث . ولكن لنلق هذا السؤال : بماذا يفسر برجلر حالة «الثرثار » الذي يحب أن « يتكلم » كثيراً دون أن يكون من الفنانين ؟ وبماذا يفسر حالة النبوغ في الحطابة ؟ ألا يصلح تفسيره لتفسير مثل هذه الحالات أيضاً ؛ النبوع في الخطابة ؟ ألا يصلح تفسيره لتفسير مثل هذه الحالات أيضاً ؛ النوعية لدى الشاعر بوجه خاص ؟

Bergler, E. . . المرجع السابق ذكره (١)

substitution (Y)

هاهنا نتقدم بمحاولتنا .

إن المشكلة التي نحن بصددها هي مشكلة «بروز » لنشاط خاص ، هو النشاط التعبيري ، وهو نشاط محصور في منطقة خاصة من مناطق الجهاز الحركي ، وهي منطقة التعبير اللغوي ، وهو زيادة على ذلك نشاط يمتاز بأن له شكلا خاصًا ، فهو نشاط إيقاع .

والمشكلة لها كل هذه الجوانب ؛ ويكون الحل أقرب إلى الصواب إذا استطاع أن يصل بنا إلى النظر إلى هذه الجوانب باعتبارها وظائف في « كل من دينامى متكامل . والسؤال الأول الذي ننفذ منه إلى هذه المشكلة ، هو السؤال الآتى : ما هي وظيفة الجهاز الحركي (١) بوجه عام ؟ والإجابة على ذلك أنه أداة الاتصال بين الكاثن الحي والبيئة المحيطة به . وهذه الإجابة تصدق عليه بكل أجهزته الفرعية بما فيها الجهاز اللغوى ؛ غير أنها تصدق بالمثل على الجهاز الحسى (٢) بجميع أجهزته الفرعية . ومن ثم فهو ما يزال بحاجة إلى الإتمام . ويكون هذا الإتمام بالإشارة إلى أن الأول تنحصر مهمته في الحركات الصادرة من الكاثن إلى البيئة ، في حين تنحصر مهمة الثاني في الحركات الواردة من البيئة على الكائن الحي (٣) . فهذا للاستقبال وذاك للرد . على أن هذه التفرقة غير دقيقة ، فإن العين التي تبدو في كثير من الأحيان من بين الأجهزة الفرعية في الجهاز الحسى ، تبدو في بعض المواقف جهازاً لإصدار تعبير لا يخطئ من يحاول أن يستقبله . وكذلك الفم جهاز لتلتى بعض ما يرد من البيئة وهو في الوقت نفسه جهاز لإصدار التعبيرات اللغوية خاصة . والواقع أن التفرقة الدقيقة لا محل لها ، إذ أن الجهازين متحدان بمعنى ما من حيث دلالتهما في الكل . فكل منهما «طريق» لإيجاد «كل» متزن يتألف من الكائن والبيئة . وعلى هذا الأساس نجدهما مرتبطين أحدهما بالآخر ارتباطآ

motorium (1)

sensorium (Y)

<sup>1.</sup>ewin, K. Principles of Topological Psychology, tr. by F. Heider & G.M. (†)
Heider, New York: McGraw-Hill Co. Inc., 1st. ed., 2nd. impr. 1936. p. 178.

مباشراً يظهر فى أوجه فى مرحلة الطفولة ، وعند البدائيين ، ويصبح هذا الارتباط فيا بعد غير مباشر لما يبرزه الاكتساب من أجهزة فرعية فى طريق هذه الصلة . ومن المعلوم أن أهم مميزات السلوك الأكثر ارتقاء ، ألا تكون الاستجابة للمواقف مباشرة بل يسبقها بعض التروى .

والواقع أن أمر الصلة الأصلية بين هذين الجهازين تقوم على صحته عدة شواهد . بعضها بسيط وبعضها معقد . فمن ذلك مثلا أننا إذا سمعنا صوتاً فإننا لا نلبث أن نستدير نحوه . وإذا ظهر بجانبنا ضوء التفتنا إليه ليكون فى بؤرة مجالنا البصرى . وعند ما نشهد حركات الرقص نقاوم فى أنفسنا ميلا إلى التحرك طبقاً لها ، وإذا لم نتنبه للقيام بهذه المقاومة فإننا نتحرك فعلا ، وعند ما نلخل في أحد معارض الصور فكم من المشاهدين نجدهم يحركون أيديهم ما نلخل في أحد معارض الصور فكم من المشاهدين نجدهم يحركون أيديهم وجدوعهم مع حركة الفرشاة في اللوحات ، وإذا استمعنا للحن موسيقي لا نلبث أن نتحرك مع أنغامه . ولعل أوضح الحركات المرتبطة بالإدراك حركة العضلات الوجهية بشكل معين كلما أبصرنا شيئاً ذا دلالة معينة بالنسبة لنا . والراجح أن هذا الأساس يساهم في كون الطفل (في بدء تعلمه اللغة) ينطق بأسماء الأشياء كلما ظهرت في مجاله البصري .

هذه كلها شواهد تجريبية على شدة الارتباط بين الجهازين الحسى والحركى ، وعلى ذلك يحق لكوفكا أن يعتبر العمليات الحركية مجرد امتداد طبيعى للعمليات الحسية ، أو بعبارة أخرى أن الإدراك حلقة بين فعل وارد وفعل صادر . وكذلك يحق لكهار أن يستنتج وجود تأثير لحركة شخص ما على العمليات الذهنية لدى شخص آخر يشهدها . وعلى أساس هذه الصلة بين الجهازين أيضاً يمكن تفسير جانب هام من جوانب اللغة ، أعنى ناحية الاستعداد الذى تستند إليه لدى الفرد (١١) . والراجح أن اللغة فى أصلها ضرب من المحاكاة . ويمكن أن نشهد الدليل على ذلك بوضوح فى أسماء الأصوات فصهيل الحيل وشقشقة العصافير وخرير المياه فى الغدير وهدير الحمام وفحيح

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ذكره . س ۱۹۷ (۱)

الأفعى وهمهمة الغابة . وفى كل لغة توجد أمثال هذه الأسماء ، ومع ذلك فهذه اللغات قد بلغت من الارتقاء ما جعل أمرها معقداً ، فإذا نحن قصدنا إلى لغة الطفل المبتدئ فى تعلم اللغة وجدناه يكمل قاموسه بكلمات كثيرة ليست سوى محاكاة صوتية لمسمياتها سواء أكانت هذه المسميات أفعالا أم أشياء ، والمهم أنه هو نفسه الذى يبتكر هذه الكلمات دون أن يتلقنها . وقد روى ستمف Stumph عن ابنه أنه سمى بناء حجريباً ذا شكل خاص marage وكان فى التاسعة من عره . فلما بلغ السابعة عشرة ذكر بأمر هذه التسمية فتذكرها وقال معللا إياها ، إن الحجارة كانت تبدو تماماً كما يبدو صوت هذه الكلمة ، وإنها فى الواقع لا تزال تبدو كذلك (۱) . ومن هذه الزاوية أيضاً هذه الزاشدين نلجأ أحياناً إلى ابتكار كلمات ، أثناء حديثنا ، ليس لها معنى متواضع عليه لكنها معبرة بذاتها .

ها هنا يمكن العثور على الأساس الفطرى للتعبير اللغوى . ولا شك أنه على هذا الأساس نفسه تؤثر اللغة التى يسمعها الطفل فى بيته ، تؤثر عليه فتدفعه إلى محاكاتها . ويرى كوفكا أنه فى بواكير الطفولة تكون كل أعضاء الحس على أتم استعداد لإصدار حركات انعكاسية بمجرد تنبهها فى إحدى المناطق ، وفى هذا دليل على انتشار الحساسية فى كل مناطق الحس . لكنه مع ذلك يلاحظ أن المناطق الجسية المختلفة تكشف عن اختلاف شديد سواء بالنسبة للمقة الاستجابة أو لتنوعها (٢) . فهل نستطيع أن نستنتج على هذا الأساس ازديادا فى حساسية المنطقة الحاصة بالنشاط اللغوى فنرى فى ذلك جانباً من استعداد فطرى يمتاز به الشاعر ؟ وعلى هذا الأساس يمكننا الإفادة من ملحوظة داونى القائلة بأن الطفل الذى سيصبح شاعراً يكشف عن اهتام خاص بترديد داونى القائلة بأن الطفل الذى سيصبح شاعراً يكشف عن اهتام خاص بترديد الألفاظ ، كما نفيد من الفكرة العامة لدى برجلر ، (دون الأخذ بتعليله) وهى التى تقرر وجود حساسية ممتازة بعض الشيء فى منطقة الكلام . لا نستطيع أن

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ذكره . ص ٣٤٦ . . Koffka, K. 1931.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق . ص ١٣٢ .

نجزم برأى فى هذا الصدد ، لكن نكتنى بأن نضع الفرض هكذا فى صيغة سؤال ، عساه أن يدفع بعض الباحثين إلى محاولة تحقيقه .

لكن مشكلة التعبير الإيقاعي لا تزال قائمة . فلنتقدم نحوها هي الأخرى بفرض لا يزال يحتاج إلى كثير من الصقل والتهذيب أيضاً .

وقد أشرنا من قبل (١) إلى ملاحظة لفين القائلة بأن معظم الأفعال يكون لها مظهر الكل أو التنظيم ، حتى سلاسل الأرجاع تبدو مكونة لوحدات من النشاط ، بحيث إذا بدأ الشخص السلسلة اضطر أن يستمر لإكمالها ، لأن بدء أى فعل يخلق توتراً هو عبارة عن «حاجة تدفع إلى إكماله» ، ويستمر هذا التوتر ويحدد طبيعة السلوك حتى تنتهى تلك الوحدة من وحدات النشاط (١).

وقد أقمنا على أساس هذه الملاحظة والملاحظات التجريبية رأينا في الوحدة الدينامية للقصيدة . وكذلك نرى أنه على أساس هذه الملاحظة نفسها يمكن تفسير الإيقاع .

غير أننا بحاجة أولا لأن نبدى هذه الملاحظة الدقيقة بالنسبة لمسألة «النيظم» أو الأبنية . وتتلخص فى أننا يجب أن نحترس كل الاحتراس من تعميم فكرة «الكل» تعميا يجعلها جوفاء ليس لها دلالة دينامية ، فالقول مثلا بوجود كل يدعى «الإنسانية» بغض النظر عن الزمان والمكان نهائياً يعتبر قولا أجوفاً ، لأن أهم شروط «الكل» الديناى أن تكون العلاقة بين أجزائه وثيقة بحيث لا يحدث أى تغير لأحد الأجزاء دون أن يمتد إلى الكل بل يكون هو نفسه دلالة على حدوث تغير فى الكل . ومن الجلى أن مجتمعنا للصرى قد لا تؤثر فيه اكتشاف طريقة جديدة للصيد فى مجتمع الإسكيمو فى أيسلندا ، أو ظهور طبقة اجتماعية جديدة لدى قدماء الهنود فى المكسيك ، ولكن يمكن إلى حدما أن نتكلم عن مجتمع الحضارة الغربية ، وكذلك يمكن أن نتكلم عن المجتمع الطبقة العاملة فى مصر ، ومن الجلى أن التماسك فى هذه المجتمعات الثلاثة أو بالأحرى أن قوة بنائها متفاوتة ، فهى فى

<sup>(</sup>١) الفصل الأول من الباب الثاني .

الأول أضعف منها في الثاني وهي في الثاني أضعف منها في الثالث ، بحيث نستطيع أن نتكلم عن «أبنية» قوية و «أبنية» ضعيفة ، وقد سبق أن أشرنا إلى تفرقة كوفكا بين مجتمعات اجتماعية ومجتمعات سيكولوجية .

والمهم هنا أننا عندما نتحدث عن «كل» لا نعنى أبداً أنه وحدة ساذجة متجانسة (۱) ، والمجتمع المصرى مع أنه «كل» فإنه يتألف من عدة أبنية داخلية لها درجة من التماسك لا يمكن إغفالها . وكذلك بينا في موضع سابق أن الشخصية «كل» ولكنها ليست كلا متجانساً ساذجاً بل تتألف من عدة أجهزة داخلية لعل أهمها جهاز الأنا الذي يتألف بدوره من عدة أجهزة أهمها جهاز الذات (۱) .

وكذلك في الفعل . فالقول بأن الفعل له مظهر الكل وأنه يتضمن ما يجعل منه نظاماً متاسكاً له وحدته الباطنية لا يعني أن يكون وحدة متجانسة ساذجة منذ البداية حتى النهاية . فانظر لقد استغرقت كتابة هذا البحث أربعة شهور تقريباً ، ومن المحقق أنها تقوم منذ البداية حتى النهاية على فعل واحد يمكن أن ينظر إليه ككل ، ولكن لا يمكن القول بحال ما إن هذا الكل متجانس تماماً ، بل الصحيح أنه يتألف من عدة أبنية داخلية متفاوتة فيا بينها من حيث شدة تماسكها .

وهناك أمثلة كثيرة أبسط من هذا المثال . فأنا عندما أشرب ينقسم فعل الشرب إلى ما يشبه الوثبات التي سبق الحديث عنها ، فأتناول كمية من الماء ثم أبتلعها ، وبذلك تنتهى وثبة ، ثم أتناول كمية أخرى وأبتلعها فتنقضى وثبة أخرى ، ثم ثالثة ورابعة وهكذا . وعندما أجلس إلى الطعام ، ينقسم فعل الأكل في هذه الجلسة (الواحدة) إلى عدة وثبات ، تبدأ كل منها بالتهيؤ لتناول لقمة وتنتهى بابتلاعها ، وكذلك عندما أحد شخصا في أمر ما ، فإن فعل الحديث هذا وهو واحد ينقسم إلى عدة وثبات ، فقد أجزئ موضوع الحديث

<sup>(</sup>١) وهذا ما لم يعرفه برجسون .

<sup>(</sup>٢) سويف (مصطنى) « النظرية الجشطلتية » مجلة علم النفس ، ١٩٥١ ، مجلد ٧، ص ٧٧ – ٨٣.

إلى عدة أجزاء وأتناولها جزءاً جزءاً ، وكلما انهيت من جزء كانت هذه النهاية فاصلا بين بناء أصغر وبناء آخر صغير أيضاً داخل البناء الكبير « بناء الفعل ككل » ، بل إن البناء الأصغر ليتألف من عدة أبنية صغرى ، تتمثل فى الجمل المكتملة ، ولا شك أن الفواصل بين هذه الجمل تختلف بعض الشيء فى مظهرها ، كما تختلف فى دلالتها ، عن الفواصل بين الكلمات التى تتألف منها الجمل . وكذلك فعل المشى شبيه بفعل الكلام فكل خطوة كاملة تعتبر بناء صغيراً داخل البناء الكبير الذى يكتمل ببلوغى الجهة التى أقصدها .

تكفى هذه الأمثلة ؛ والمهم أن نشاط الجهاز الحركى له طابع الكل دائماً . وهذا الكل يتألف من عدة أبنية صغرى . ولعل فى ذلك دليلا جديداً على شدة الصلة بين الجهاز الحركى والجهاز الحسى . والواقع أن ما يجرى على أحد الجهازين يجرى على الآخر .

إن فى هذه الحقيقة التى نذكرها عن الجهاز الحركى بوادر ظاهرة الإيقاع ، وقد سبق أن بينا على أسس تجريبية كيف أن فعل الإبداع لدى الشاعر يمضى فى وثبات ولا يتقدم دفعة واحدة . لكن إذا كان أساس الإيقاع هكذا شائعاً ، فماذا يميز الشاعر ، ولم لانعبر كلنا تعبيراً لغويناً موزوناً ؟ هل يتضمن الفرض السابق حل هذه المشكلة ، على أساس أن ازدياد الحساسية فى إحدى المناطق معناه ازدياد بروز خصائص النشاط فى هذه المنطقة بشكل ملحوظ ؟

هناك جوانب أخرى لإكمال هذا الفرض . فقد عرفنا أن العلاقة بين التهويم والواقع عند العبقرى تتضمن ازدياد جانب التهويم ، وقد عزا لفين إلى مثل هذا الشخص القدرة الممتازة على إدراك الأبنية ، وهو ما عبر عنه بازدياد القدرة على التجريد ، ولا شك أن الصلة المتينة بين الجهاز الحسى (أو جهاز الإدراك بوجه عام) والجهاز الحركى ربما ضمنت ظهور خاصية البناء أو التنظيم بشكل واضح فى ناحية النشاط الحركى ، ويبرز ذلك بصورة خاصة فى المناطق الأشد استعداداً للاستجابة . والظاهر أننا نستطيع أن نفترض لدى الشاعر امتيازاً خاصاً فى الصلة بين الجهاز الإدراكي والجهاز الحركى . ولاشك أن

هناك نصيباً من الصحة للرأى الشائع عن الشعراء ، والقائل بأنهم مرهفون سريعو الانفعال ، ولو أنه قول غير دقيق . ومع ذلك فهناك ظاهرة اجهاعية لاشك أن فلا دلالة واضحة فيها يتعلق بهذا الفرض ، فالرأى لدى مؤرخى الفنون مستقر على أن الشعر نشأ مصاحباً للرقص والغناء ، ومن الجلى أن الإيقاع أشد بروزاً في الفنين الأخيرين منه في الأولى ، وهو أشد بروزاً في الرقص منه في الغناء والشعر جميعاً ، وربما كان في القول بأن الرقص أول الفنون وأشدها ذيوعاً (۱) ، ما يشير إلى بزوغ النشاط الفي من الصلة الممتازة بين الجهاز الحسى والجهاز الحركى بوجه عام ، كما أن في القول بتأخر ظهور الشعر كفن قائم بذاته ما يتفتى وقانون الترقى الذي يقضى بإبراز بعض المناطق داخل البناء الكبير وتزويدها بحظ من الاستقلال دون الانعزال (۲) . ولكن هل لنا أن نرتب متوقف على الاستبصار بمجاله الأصلى ، فيجب أن يعود عوداً ديالكتيا متوقف على الاستبصار بمجاله الأصلى ، فيجب أن يعود عوداً ديالكتيا العناية بالأوبرا منذ أوائل القرن الماضى ، ولكن لا يزال الشعر ينتظر المزيد من العناية في هذا السبيل .

ولقد نشأ الشعر العربى نشأة غنائية كغيره من أنواع الشعر الأخرى ، وكان للغناء الذى صاحبه تأثير واسع فى تغيير أوزانه ، وكان المهلهل أقدم شعراء العرب يغنى قصائده ، ويروى مثل ذلك عن امرئ القيس ، ويقال إن علقمة ابن عبدة الفحل كان يغنى ملوك الغساسنة أشعاره ، وكذلك قال حسان بن ثالت :

تغن بالشعر إما كنت قائلــه إن الغنــاء لهــذا الشعر مضار

وكان الأعشى فى أواخر العصر الجاهلي يتغنى بشعره ، وربما سمى صناجة

Ellis, H. Selected Essays, Everyman's L. 1940. (1)

differentiation عملية التغاير (٢)

العرب لأنه كان يصحب غناءه بتوقيع على الآلة الموسيقية المسهاة بالصنج . وكذلك عرف الرقص مع الشعر والغناء ، ويقول إسحق الموصلى : « وغناء العرب قديماً على ثلاثة أوجه : النصب والسناد والهزج ، فأما النصب فغناء الركبان والقينات وهو الذي يستعمل في المراثى ، وكله يخرج من أصل الطويل في العروض ، وأما السناد فالثقيل ذو الترجيع الكثير النغمات والنبرات ، وأما الهزج فالخفيف الذي يرقص عليه ويمشى بالدف والمزمار فيطرب ويستخف الحليم (١) » ولقد رويت في إجابات الشعراء ما قاله الشاعر رامى من أنه لاينظم الشعر كتابة بل غناء ، وثمة ما يشبه هذا القول في إجابة الغضبان ، وإن أبسط الملاحظات «للشاعر » في الريف وفي الأحياء الوطنية من المدينة أحياناً لتبين لنا كيف يرتبط الشعر بالغناء والرقص لديه ، ولو أن رقصه غير واضح ولكنه لا يمكن ان ينكر .

على كل حال يهمنا أن نبين اعتاد هذه الفنون الثلاثة على الصلة الدقيقة بين الجهازين الحسى والحركى ، أما ما زاد عن ذلك فسنتحدث عنه بشىء من التفصيل بعد قليل . والظاهر أن هذه الصلة وبروزها لدى الشاعر فى منطقة التعبير اللغوى بوجه خاص ، وما يترتب على ذلك من زيادة بروز الناحية الإيقاعية فى نشاط هذه المنطقة ، يؤلف الأساس الفطرى للإطار الشعرى ، الذى يكتسب الشاعر مضمونه تبعاً لأحوال مجتمعه . ومن المحقق أن الأوزان تختلف من لغة لأخرى ، ومع ذلك فهى جميعاً ضروب من الإيقاع .

## ومجمل القول أن الشاعر العبقرى:

۱ ــ شخص تنتظم علاقته بمجاله الاجتماعی بحیث تبرز لدیه الشعور « بالحاجة إلى النحن » .

٢ ــ ويكون ذلك ناتجاً عن عدة أسباب في المجال (أعنى البيئة والشخصية)
 ولا شك أن من بين هذه الأسباب الاستعداد الفطرى و يتمثل في درجة مطاوعة

<sup>(</sup>١) ضميف (شوق) «الفن ومذاهبه فى الشعر العربي» ، القاهرة : دار الفكر العربي ، ١٩٤٧.

ص ۲۶ - ۳۱ .

المادة النفسية التى تظهر فى ازدياد نسبة التهويم فى الإدراك، وربما شدة الارتباط بين الجهاز الحسى والجهاز الحركمي .

والارتباط الوثيق بين الجهاز الحسى والجهاز الحركى وحاصة فى منطقة التعبير اللغوى. هو الآساس الفطرى لاكتساب الإطار الشعرى، الذى يتحدد مضمونه تبعاً للبيئة الاجتماعية للشاعر.

عضى النحن ، يمضى فيها بخطوات ينظمها إطاره الشعرى .

## ٢ ــ الشعر والشاعر والمجتمع:

قد أتممنا التجوال حول الشاعر . فانتهينا إلى هذه الصورة التي تجعله والمجتمع وحدة دينامية بكل ما لهذا التعبير من معنى .

ولقد حرصنا على أن نوضح هذه الحقيقة منذ الفقرة الأولى ، عندما قدمنا المبررات العامة لمثل هذا البحث الذى قد يبدو مثيراً للعجب فى عالم يعج بالأحداث الجسام ويمضى نحو مستقبل ينبي بأمور أشد جسامة وخطراً . وكانت أهم حججنا فى هذا الصدد أهمية النشاط الفنى من حيث إنه نشاط يمضى نحو تحقيق التكامل الاجتماعى ، وما أشد حاجة المجتمعات المساهمة فى الحضارة الحديثة إلى استقصاء جذور هذا التكامل لتنفض عن نفسها بعض مظاهر الانحلال الراهنة . ولقد عبرنا عن هذه الحقيقة حينئد تعبيراً عاما موجزاً . وكانت هذه هى الحطوة الأولى نحو البحث فى الأسس النفسية للإبداع الشعرى التى لا يمكن الإبانة عنها منعزلة عن مجالها . وقمنا بعد ذلك بخطوة أخرى تغلب عليها صبغة التأمل الفلسفى العابر دون البحث التجريبي الدقيق ، وكان لهذه الحطوة دلالة الحطوة السابقة ، فعرضنا لآراء بغض المفكرين فيا يتعلق بمشكلة الصلة بين الفن والحياة ، وانتهينا من ذلك إلى مناقشة هذه الآراء والجمع بين الفن والحياة داخل اتجاه واحد هو الاتجاه مناقشة هذه الآراء والجمع بين الفن والحياة داخل اتجاه واحد هو الاتجاه نحو الاتران والتكامل . ولكن هاهنا أيضاً لم نبلغ درجة البحث التجريبي

المدقق . وقد كان لزاماً علينا قبل أن نتقدم لمثل هذا البحث أن ننظر نظرة فاحصة في المهج الذي سنستعين به في هذا السبيل . ما هي حدود المهج التجريبي بالضبط ، وإلى أي مدى يكون هذا المهج مشروعاً في مثل هذا البحث ؟ وكان لزاماً علينا وقد أنجزنا هذه الخطوة أن ننظر في مناهج الباحثين ممن سبقونا لسبر هذا الموضوع كيا نفيد من مواضع توفيقهم ومواضع خطئهم أيضاً . وبذلك مهدنا الطريق للتقدم نحو محاولتنا . وأفردنا لهذه المحاولة الباب الثاني بفصوله الحمس .

بدأنا بسبر دبناميات العبقرية ، ووجدنا أنها « وظيفة » معينة في المجال النفسى الاجتماعي ، من حيث إنها عملية تمضى نحو إدماج «الأنا» مع « الآخرين » في بناء اجتماعي متكامل هو « النحن » . وقدمنا على ذلك الأدلة التجريبية المتعددة الأنواع ، وانتقلنا بعد ذلك إلى مجال أكثر تحدداً هو مجال العبقرية الشعرية، وعلى أساس الوثائق والحقائق التاريخية والمشاهدات على الأدباء الحاضرين انتهينا إلى تقديم فرض الإطار باعتباره العامل النوعي في عبقرية الشاعر ، وفي استقصائنا لخصائص الإطار وجدنا من بين هذه الخصائص أنه مكتسب من حيث مضمونه ، وأنه هو العامل الرئيسي في تنظيم فعل الإبداع . لكن ما هي أسسه الفطرية - من حيث الشكل إن صح هذا التعبير - ، أجلنا هذه المشكلة إلى ما بعد الإبانة عن ديناميات عملية الإبداع ، أو بعبارة أخرى عن الشاعر وهو يعمل ، الشاعر في أجلي مظاهره وأدق لحظاته . وحاولنا قدر استطاعتنا ألا نقدم في هذا الفصل رأياً لا يقوم عليه التحقيق التجريبي الدقيق معتمدين على الاستخبار والاستبار وتحليل المسودات ، وهنا وضحت لنا كثير من الحقائق عن هذه العملية تختلف إلى حد بعيد عن الشائع عنها لدى النقاد والمثقفين بوجه عام . فلما انتهينا من هذه النظرة إلى الشاعر في لحظات الإبداع ، عدنا نحاول أن نسبر بعض الأعماق التي كنا قد تركناها مستغلقة . وإن أهم ما يثير التساؤل في هذا الصدد هو السؤال الحالد حول ما عساه أن يتوفر في الشاعر والفنان بوجه عام من استعداد فطرى ، وخلصنا إلى القول بوجود هذا الاستغداد فعلا ، وحاولنا أن نحدده . لكن رأينا في هذا الصدد لم نستطع إلا أن نقدمه في صورة احتمال ينقصه الكثير من اليقين لحاجتنا إلى كثير من الوثائق اللازمة في هذا الصدد ، وكان طبيعيًّا أن نتساءل بعد ذلك عن نوع ارتباط الشاعر أو الإبداع الشعرى بالبيئة الاجتماعية وقد سبق أن قررنا أنه ارتباط وثيق ، ثم ها نحن نقول بالاعتماد على استعداد فطرى ، وهل يعنى هذا الاستعداد ضمان ظهور الشاعر ونبوغه بغض النظر عن أحوال بيئته الاجتماعية ، هل يعنى إمكان الفصل بين الشاعر والمجتمع وبالتالى بين الشعر وتيار الحضارة أو بين هذا التيار وبين الفن بوجه عام . وإذن فأى تناقض تورطنا فيه!

الواقع أن هذا التناقض لا وجود له ، ولقد تكفل براون بالإبانة عن ذلك في مؤلفه الموسوم «علم النفس والنظام الاجتماعي» ، واستعنا نحن برأيه في هذا الصدد في الفقرة الأولى من هذا الفصل . ومجمل القول أن الاستعداد الفطري ليس سوي إمكانية محددة باتجاه خاص ويتوقف تحققها على مجال ذي خصائص معينة بحيث إن الناتج دائماً محصلة لتفاعل الجانبين .

فإذا كان الأمر كذلك أفلا تكون هناك مسئولية – بمعنى العلية – على المجتمع إذا ما افتقر إلى العبقرية الشعرية بله العبقرية أييًّا كان نوعها ؟ ألا يجوز لنا مثلا أن ننقب في أحوال المجتمعات التي تستخدم اللغة العربية كلغة رسمية للدولة عن أسباب تأخر الشعر العربي الحديث ؟ وهلا يجوز لنا أن ننظر فيا عساه أن يكون قائمًا من روابط غاية في الدقة والحفاء بين الشعر وسائر الفنون وبين الفن وسائر منتجات الفكر البشري باعتبارها جميعًا عمليات يضمها مجال واحد ؟ وهلا نستطيع أن نفيد من استقصاء هذه الصلة فنتمكن من السيطرة على بعض نواحي الحجال فندفعها نحو مستقبل نطلبه ونرغب فيه ؟ أفلا نستطيع أن نثير بعض الاهتمام حول مستقبل الشعر ونشير إلى بعض معالم هذا المستقبل ؟

بلى ، نستطيع أن نفعل ذلك ما دمنا نرى أن الشاعر عملية ـ متميزة بعض الشيء ـ داخل عملية كبرى هي المجتمع . ومع أننا لن نسهب في

تفصيل الإجابات على هذه الأسئلة جميعاً ، فإننا سنحاول أن نضع الخطوط العامة لبعض هذه الإجابات على الأقل ، عسى أن يفيد منها من يريد ، أو يرد عليها بالتفنيد من يتحمس لهذا الرد ، فليس للإنتاج الذهني أية قيمة إذا هو لم يدفع إلى فعل .

إن مسئولية المجتمع عن ثروته من العباقرة تتركز في مدى صلابة الحواجز التي تحدد السلوك بداخله ، ولقد بينا من قبل أن موقف العبقرية يتضمن صدعاً بين «أنا» و «الآخرين» على أساس الاختلاف بين الطوفين في المسالك والأهداف ، ومهمة العبقري وميزته أنه يحاول عبور هذا الصدع بإحداث تغيير في بعض حواجز الآخرين عن طريق الاعتراف ببعضها وتحويله إلى وسائل ، ومعني ذلك أن مسألة تغيير الحواجز في المجال الاجتماعي جوهرية في موقفه ، إلى درجة أننا نستطيع أن نعتبره أي نعتبر الشاعر عامل تغيير هام في المجتمع . وهنا تبرز أهمية الحواجز ، فقد تكون من الصلابة بحيث تتحطم أمامها مواهب ظلت في حيز الإمكان . وربما كانت فترات بحيث تتحطم أمامها مواهب ظلت في حيز الإمكان . وربما كانت فترات جزءاً كبيراً من صلابتها عندئذ . ويصدق هذا الرأى على العلاقة بين الشاعر والمجتمع . فالمجال الاجتماعي المحامد ذو الحواجز المتصلبة لا يتيح الحياة والمجتمع . فالمجال الاجتماعي الحامد ذو الحواجز المتصلبة لا يتيح الحياة والمجتمع . فالمجال اللاجتماعي العلومة في شيء .

ولقد كانت علاقة الشعر والشاعر بالحياة الأجتماعية موضع اهتمام المفكرين منذ أفلاطون . فهو يهتم فى التشريع « للجمهورية » بتحديد موضع الشاعر فيها ، فينفى منها الشعراء الغنائيين ولا يبتى إلا على الحماسيين ، ويحرّم فيها التعامل بأشعار هوميروس لأن بها من الحرية ما لا يروق له وما قد يصيب المجتمع بالانهيار فيا يرى . ولكن كم كان بيزستراتوس أنفذ منه حدساً وأصدق نظراً عندما أمر فى القرن السادس ق. م. بجمع الإلياذة والأودسة وتدوينهما ، غير أن أرسطو كان مثالا للفيلسوف الواقعى المتحرر ، ولم يكن مثالياً رجعياً كأفلاطون (١) ، لم يكن يبحث فها ينبغى أن يكون على أساس الحنين إلى

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ذكره . Winspear, A.D.

الماضى ، بل كان يبحث فى الشعر من حيث إنه وظيفة قائمة فعلا فى المجال الاجتماعى ، وقد جعل له مهمة «صهام الآمن» فيا يتعلق بالانفعالات ، فهو بهذا المعنى عامل تكامل فى الحياة الاجتماعية من حيث إنه يتيح لها أن تمضى نحو الاتزان . وعلى الضد من ذلك كانت مهمته فيا ظن أفلاطون ، اللهم إلا إذا اقتصرنا على النوع الحماسى . على أن اختلاف الفيلسوفين فى تحديد هذه المهمة لم يكن ليننى اتفاقهما فيا يتعلق بحقيقة على جانب عظيم من الأهمية ، وهى ما للشعر بوجه عام من خطورة فى ديناميات الحجال الاجتماعى . وإن هيجل وتين ويونج وكودول والسرياليين جميعاً ليتفقون على هذه الحقيقة رغم ما يقوم من اختلافات قد تكون جسيمة بين آرائهم .

ولقد رأى هيجل أن مهمة الفن في المجتمع لا تكاد تختلف عن مهمة الدين والفلسفة من حيث إن كلا منها تعبير للروح أو المطلق ، وأهم من ذلك أنه درس تطور الفن وفي ذلك معارضة قيمة للآراء الساذجة التي تتحدث عن خلود الأعمال الفنية ، وإن من يسلم بالصلة بين الفن والمجتمع لا يمكن إلا أن يقول بتطور الفن . من حيث إن المجتمع يتطور دائما ، غير أن مضمون تطور الفن يدعو للتشاؤم عند هيجل ، فستقبل الفن صائر إلى موته ، بل لقد بدأت تباشير الموت تلوح منذ عصر هيجل ، بل منذ بدأ ظهور الشعر ، « فالشعر فن نوعي وصل إلى قمة هي بدء انحلال الفن نفسه (۱۱) » ، ومع ذلك فليس هذا هو المهم ، بل المهم إثبات حقيقة التطور للفن . وإن نظرية هيجل في الفرق بين التراجيديا القديمة والتراجيديا الحديثة لتبدو على جانب عظيم من الفرق بين التراجيديا القديمة والتراجيديا الحديثة لتبدو على جانب عظيم من والمجتمع ، أما المأساة الحديثة فتقوم على مشكلات الشخصية الفردية وانفعالاتها وتجاربها ، والصلة واضحة بين هذا الطراز من المأساة وبين طراز مجتمعنا وتجاربها ، والصلة واضحة بين هذا الطراز من المأساة وبين طراز مجتمعنا عصر هيجل .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ذكره . ص ٩٧ . . المرجع السابق ذكره .

وكذلك حاول تين أن يتبين (١) جوانب هذه الصلة ، فتحدث عن مدى اعتماد الفنان (من حيث هو فنان) على مجتمعه ، وقال إن هذا العون يكون هائلا بقدر ما يكون الفنان معبراً عن روح عصره ، وبهذا القدر نفسه يتحده حظه من العبقرية . وحاول بعد ذلك أن يعرض لكثير من الأمثلة التاريخية التي تشهد بقيام هذه الصلة فعرض للفن الإغريقي في مجتمعه ، والفن الروماني في مجتمعه والفن في عصر الإقطاع ، ثم ما طرأ عليه في القرن السابع عشر مقارناً بين إفيجينيا عند راسين وعند يوريبيد .

ولقد أشرنا من قبل إلى رأى يونج وقوله باعتماد الإبداع الفنى على الأزمات الاجتماعية ، واعتماد الفنان على اللاشعور الجمعى تمصار لإبداعه ، يضمن له أن يتذوق المجتمع ما أبدع . حتى فرويد لم ينس هذه الصلة نهائياً ، فإن للأنا الأعلى القول الفصل فى تحديد الصورة التى يمكن أن يتقنع بها بعض مضمون اللاشعور ليظهر فى العمل الفنى ، ومن ثم فبذور القول بأن الفن الجتماعي وأخلاق فى جوهره موجودة فعلا ، ولو أن مغالاته ومغالاة الفرويديين فى استقصاء جوانب أخرى من المشكلة لم تتح لهم استقصاء هذا الجانب الهام . وإن هذا الموقف ليشبه بمعنى ما ، موقف السرياليين إذ يعترفون بقوة هذه الصلة وأهميتها ، ولكنهم فى محاولتهم توجيهها يضلون السبيل ويمضون نحو الانعزال بالفن من حيث منابعه وغاياته .

ولقد قدم كودول دراسة على جانب كبير من الأهمية للشعر الإنجليزى في كتابه «الخداع والواقع»، أبان فيها عن شواهد الصلة الوطيدة بين تاريخه وتاريخ المجتمع الإنجليزى، وحاول أن يقيم على هذا الأساس رأياً في الصلة بين الفن والمجتمع بوجه عام. وعلى رأيه أن الفن يعكس أنواع التكيف الغرزى للناس ولبعضهم مع بعض ومع الطبيعة، من حيث إن هذا التكيف يسلك سبيل الإيقاع فيوجد لدى الجماعة اشتراكاً قطيعيًا خاصًا يمكن أن نطلق عليه اسم « الاشتراك الغرزى » ، تمييزاً له عن « الاشتراك الشعورى » الذى نمارسه في

Taine, H. Philosophie de L'Art, paris : Hachette, vol. II, 1925.

حياتنا اليومية تبعاً لتقارب أهدافنا ، واتفاقنا في مفاهيم اللغة التي نستخدمها وما إلى ذلك . وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال إن الشعر بماله من إيقاع ، يتيح للفرد أن يمضى إلى أعماق نفسه حيث المشاركة القطيعية أو الوجدانية ، ومن ثم فكلما حسب الشاعر من أتباع «الفن للفن» أنه يبعد عن المجتمع لينكمش في نفسه ، كان في الواقع يمضى نحو الاتحاد بالمجتمع أكثر وأكثر . ولا تتحطم هذه القاعدة إلا في حالة واحدة ، عندما يثور الشاعر على كل العلاقات الاجتماعية ويتجه نحو الفوضوية في الفن ، فيقرض الشعر الحر ويتخلص من الإيقاع تماماً ، وحتى هاهنا لا يمكن أن يتحقق للشاعر ما يريد بالتمام ، لأن المضمون الشعوري للغة أو الجانب الرمزى منها هو الآخر اجتماعي في أساسه (۱). فعلى مثل هذا الشاعر أن ينصرف عن كل ما له دلالة حتى يتم له ما يريد ، والظاهر أن هذا الاتجاه هو المسيطر على أصحاب النزعة يتم له ما يريد ، والظاهر أن هذا الاتجاه هو المسيطر على أصحاب النزعة يتم له ما يريد ، والظاهر أن هذا الاتجاه هو المسيطر على أصحاب النزعة يتم له ما يريد ، والظاهر أن هذا الاتجاه هو المسيطر على أصحاب النزعة يتم له ما يريد ، والظاهر أن هذا الاتجاه هو المسيطر على أصحاب النزعة يتم له ما يريد ، والظاهر أن هذا الاتجاه هو المسيطر على أصحاب النزعة يتم له الفن (۲) .

لتكن هناك اختلافات بين آراء أولئك المفكرين ، ولتكن هناك هوات عيقة بالغة العمق والخطورة ، ولكن المهم أنهم جميعاً يدورون فى فلك واحد ، حول تقرير حقيقة واحدة ، مؤداها أن هناك صلة قوية بين الفن والمجتمع . وما أحرانا بأن نذكر المثقفين والفنانين خاصة بهذه الحقيقة فى هذه المرحلة المدقيقة التى تمر بها حضارتنا ، وما أحرانا بأن نذكرهم بأنها مشكلة على جانب كبير من الدقة والتعقد ، وأنها جديرة بالدرس العميق تكرس له فترة فسيحة من الشباب لا يعشقون الثقافة وحدها هكذا مجردة ، بل من حياة جماعة من الشباب لا يعشقون الثقافة وحدها هكذا مجردة ، بل ويحملون فى أنفسهم « الإحساس بالمجتمع » ، هذا الإحساس الذى يخشى على الدوام من تضاؤله لا سيا عند المثقفين من أبناء مجتمعنا (٣) .

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ذكره . ص ١٢٤ . . . المرجع السابق

<sup>(</sup>٢) عرضت أعمال بعض الفنانين المصريين من أصحاب هذا الاتجاء في بضع معارض أقيمت بالقاهرة ، نذكر من بينها المعرض المقام قبل الفراغ من هذا البحث ، في عام ١٩٤٧ .

<sup>(</sup>٣) لانستطيع أن نغفل هنا ذكر المحاولات الأدبية الحادة التي ظهرت أخيراً . مثال ذلك بعض الإعمال التي نشرها يوسف إدريس وعبد الرحمن الشرقاوى ويحيى حتى ونجيب محفوظ وأحمد رشدى صالح.

ولقد بينا على أسس تجريبية أن دعوة «الفن للفن» دعوة مشوهة إلى حد بعيد ، وكذلك الحال فيا يتعلق بجوانب النشاط الفكرى عامة ، كأن يقال «بالعلم للعلم» أو «الفلسفة لذاتها» ، إنما العلم للحياة الاجتاعية ، والفلسفة للحياة الاجتاعية ، سواء أكنا بصيرين بذلك أم لم نكن ، ومن الحير أن نكون بصيرين كيا تزداد قدرتنا . ولقد كانت الفلسفة دائماً على صلة وثيقة بالحياة الاجتماعية ويبدو ذلك بوضوح في الفلسفة الإغريقية خاصة ، لكنها كانت بصيرة بذلك أحياناً ، وفي أحايين أخرى كان يغيب عنها هذا الاستبصار . وكذلك الفن الإغريقي كان على صلة بمجتمعه أحياناً ولقد حاول بركليز أن يتيح أكبر فرصة ممكنة للمواطنين الأثينيين جميعاً ليشهدوا تمثيليات سوفوكل، بل جعل ذلك واجباً قومياً يكتنفه الشعور بالقداسة (۱۱) . ولا شك أن هذه الصلة كان لها أبعد الأثر في الإعلاء من شأن عمالقة المسرح ، وفي التربية اللجماعية عامة .

وما أحرى مجتمعنا أن يذكر ذلك ، وأن ينقب فى أحواله ، وما أحرى المثقفين والشعراء جميعاً أن يتعاونوا على توضيح هذه الصلة والعمل على جعل الشعر يؤدى مهمته خير ما يكون الأداء . وإذا كانت بعض ظروف البيئة الاجتماعية قد تغيرت بحيث مزقت تكاملنا فالفن جدير بأن يساهم فى إكمال هذا التغير بتغير يلائمه فى أعماقنا فيعود للمجتمع تكامله .

كيف يمكن للشعر العربى أن ينهض ؟ ما هى الأدوات الأولية للإعداد للدا النهوض ؟ ما هى مهمته إزاء ثراثنا الفي الاجتماعي ؟ إلى أى مدى تعتبر اللغة العربية متصلة بالحياة فى ثوبها الحديث ؟ وقيود الصنعة فى الشعر ، أيكون النهوض بالثورة عليها جميعاً كما يخيل للبعض خطأ ، أم يكتنى بالتمرد على القافية وتظل التفعيلات قائمة ؟ وإلى أى مدى يكون تأخر الشعر لدينا مرتبطاً بتأخر الفنون الأخرى ؟ وهل صحيح ما يقال من أن نهضتنا الفنية العامة لن تتحقق إلا بأن نقفز إلى الوراء أربعين قرناً أو خمسين نهضتنا الفنية العامة لن تتحقق إلا بأن نقفز إلى الوراء أربعين قرناً أو خمسين

لنستلهم قدماء المصريين مع أننا نحيا حياة لا تكاد تتصل بلون حياتهم من قريب أو من بعيد ؟!

هذه كلها مشكلات على جانب عظيم من الأهمية ، ما كان لنا أن نغفلها بحجة الاقتصار بالبحث على الحدود السيكولوجية «الخالصة» ، لكنا مع ذلك لا نملك إلا أن نشير إليها هذه الإشارات العابرة عسى أن يتوفر على النظر فيها بعض الدين يشغلهم مستقبل الحياة الاجتماعية .

ملحق (١) دراسات جيلفورد للإبداع من ١٩٥٠ ــ ١٩٥٧ عرض ونقد



## دراسات جيلفورد للإبداع عرض ونقد \*

لهذه البحوث وضع خاص من حيث المنهج ومن حيث المشكلة التي ينصب عليها اهتمام الباحث ؛ فأما من حيث المنهج فقد استعان الباحث بالتحليل العاملي<sup>(١)</sup> . وتتلخص خطوات هذا المنهج فها يأتي :

يبدأ الباحث غالباً بافتراض وجود عدة عوامل تساهم جميعاً في صدور الطاهرة السلوكية التي يقوم ببحثها ، ثم يقوم بتأليف أو بانتخاب عدد من الاختبارات السيكولوجية (٢) التي يتوسم فيها القدرة على الكشف عن هذه العوامل . بعد ذلك يقوم الباحث بتطبيق هذه الاختبارات على عدد من الأفراد ، وتتوقف نتيجة التحليل إلى حد كبير على الشروط المتوفرة في هؤلاء الأفراد (كالعمر والجنس والطبقة الاقتصادية الاجتماعية) . ويشترط ألا يقل عدد هؤلاء الأفراد عينة البحث عن مائتين (٣) حتى يضمن الباحث درجة لا بأس بها من الاستقرار لنتائجه . بعد تطبيق الاختبارات تحسب معاملات الارتباط بين كل اختبارين . ونتيجة لذلك تتكون لدى الباحث مصفوفة من معاملات

<sup>\*</sup> يعتمد البحث الذي نقدمه في هذا الملحق على بحث أشمل تقدم به المؤلف إلى جامعة لندن في سبتمبر سنة ١٩٥٧ كجزء من مقتضيات الحصول على دبلوم علم النفس الإكلينيكي . وكان عنوان السحث .

<sup>&</sup>quot;Tests of Creativity: Review, Critique and Clinical Implications."
وقد نشر النص الإنجليزي للبحث بأكله في : حوليات كلية الآداب ، جامعة عين شمس ،

ي بير المتخصص الرجوع إلى البحث الآتى : factorial analysis (١) . ويمكن القارئ غير المتخصص الرجوع إلى البحث الآتى : English, H.B. "Factor Analysis Explained," Egypt. J. Psychol., 1948, 3, 1-10.

(٢) ولهذه الاختبارات ثلاث فئات رئيسية ، هي : اختبارات عقلية عامة ، واختبارات شخصية .

Guilford, J.P. "When Not to Factor Analyze," Psychol. Bull., 1952, (7) 49, 26-37.

الارتباط يقوم بتحليلها عاملياً بطريقة يختارها من بين عدد من الطرق الرياضية المعروفة (١). ويخرج الباحث من هذا التحليل بإثبات . صحة الفروض التي بدأ بها أو بإثبات صحة بعضها .

تلك هى خطوات التحليل العاملي كما يستخدمها كثير من الباحثين ، وكما استخدمها جيلفورد فى بحوثه التى نحن بصدد الحديث عنها . فأما المشكلة التى انصبت عليها هذه البحوث فهى مشكلة الإبداع بوجه عام لا الإبداع الفنى خاصة . ومع ذلك فقد رأينا أن نعرض لهذه البحوث للأسباب الآتية :

أولا: أن النتائج التى انتهى إليها جيلفورد يمكن تعميم الكثير منها على ظاهرة الإبداع فى الفن ، بل وفى الشعر أيضاً. ويلاحظ أن جيلفورد كإن متنبها إلى هذه الحقيقة ، وأشار إليها فى بعض مواضع من مؤلفاته .

ثانياً : حاول جيلفورد تجميع هذه التعميات وتنظيمها في إطار خاص بها، وأفرد لذلك بحثاً خاصًا (٢).

ثالثاً: تعتبر بحوث جيلفورد أضخم وأحدث محاولة للكشف عن إمكانيات التحليل العاملي كمنهج للاستعانة به في تجلية غوامض ظاهرة الإبداع الفني .

فنى سنة ١٩٥٠ نشر جيلفورد عدداً من الفروض (٣) عن طبيعة العوامل التي يتوقع أن يرسيها في ميدان التفكير الإبداعي . وكان في أثناء صياغته لهذه الفروض يتمثل في ذهنه «طرزاً معينة من الشخصيات المبدعة ، هم : طراز العالم ، والتكنولوجي ، بما في ذلك المخترع» . وفيا يلي نورد هذه العوامل المفترضة :

١ ــ الحساسية للمشكلات : والمقصود بهذا العامل الإشارة إلى قدرة أو إلى ميل إلى أن يرى الشخص في موقف معين أنه ينطوى على عدة مشكلات

Thomson, G. "The Factorial Analysis of Human Ability," London: University (1) of London Press Ltd. 5th. ed. 1951.

Guilford, J.P. "Creative Abilities in The Arts." Psychol. Rev., 1957, 64, (7) 110-118.

Guilford, J.P. "Creativity," Amer. Psychologist, 1950, 5, 444-454. ( 7)

تحتاج إلى حل ، ويكشف هذا الميل عن نفسه في كثير من مواقف الحياة .

٢ – إعادة التنظيم أو إعادة التحديد : وهذا العامل لتفسير حقيقة هامة وهي أن «كثيراً من المخترعات جاءت عبارة عن تحوير لشيء قائم فعلا إلى شيء آخر ذي تصميم أو وظيفة أو استعمال مختلف » . وقد لاحظ ثرستون Thurstone أنه كثيراً ما ينحصر حل مشكلة ما «في إعادة صياغة المشكلة نفسها ثم حل المشكلة الجهديدة (١)» . وكذلك اعتبر ولش Welch «أن القدرة على إعادة تنظيم الأفكار وإعادة ربطها بسهولة تبعاً لحطة معينة ، اعتبر هذه القدرة جوهرية لكل أنواع التفكير الإبداعي (٢)» . ويبدو لنا أن لهذا الفرض جذوراً جشطلتية .

٣ - الطلاقة (٣): أغلب الظن أن « الشخص القادر على إنتاج عدد كبير من الأفكار في وحدة زمنية معينة . . تكون لديه فرصة أكبر لإيجاد أفكار قيسمة » . وقد توقع جيلفورد أن يسفر تحليله عن عوامل طلاقة متعددة ، وهو ما يتفق مع النتائج التي انتهت إليها بحوث سابقة (١) .

٤ - المرونة (٥): وهذا للإشارة إلى درجة السهولة التي يغير بها الشخص حالة نفسية أو وجهة عقلية معينة. ويبدو هذا العامل المفترض متفقاً مع ومترتباً على عامل سبقت الإشارة إلى افتراضه ، ونعنى به عامل إعادة التنظيم.

• - الأصالة (٦): تعتبر القدرة على إنتاج أفكار طريفة عنصراً أساسياً في التفكير المبدع . « و يمكن اختبار هذه القدرة على أساس كمية الاستجابات

Thurstone, L.L. "Creative Talent," Applications of Psychology, ed. L.L. (1)
Thurstone, New York: Harper & Bros., 1952, 18-37.

Dougan, C.P., Schiff, E. & Welch, L.: Originality Ratings of Department (Y) Store Display Department Personnel. J. appl. Psychol., 1949, 33, 31-34.

Fluency ( )

Fruchter, B. "The Nature of Verbal Fluency," Educ. Psychol. Measmt., 1948, ( ) 8, 33-47.

flexibility ( )

originality (1)

غير الشائعة والتي هي مع ذلك مقبولة ، الصادرة ردًّا على بنود معينة في الاختبار ؛ أو على أساس النزوع إلى الإدلاء بتداعيات لفظية نادرة – أثناء الفحص باختبار تداع ؛ أو على أساس درجة الاجتهاد التي تكشف عنها استجابة معينة كما يقيسمها عدد من المحكمين . . . » (١)

7 ــ قدرات تحليلية وتأليفية : من العسير علينا أن نتصور أى فعل إبداعي يمكن أن يقع دون تفتيت مركبات قائمة بالفعل وتحويلها إلى وحدات أبسط منها لكي يعاد تنظيمها . وقد توقع جيلفورد ظهور أكثر من عامل واحد لتفسير هذا النوع من النشاط .

٧ - مدى التركيب في البناء التصوري (٢): افترض هذا العامل لتفسير «درجة التركيب أو التعقد في البناء التصوري يستطيع الفرد أن ينهض بها ». إذ يبدو أن كل مبدع يلزمه أن يحتفظ في ذهنه بعدة متغيرات وأن يتصرف فيها وذلك أثناء محاولته أن يجد الحل لمشكلة ما . وثمة فروق فردية فيا يمكن أن نتصوره على أنه عتبة (٣) لحدوث الحلط والاضطراب تحت هذه الظروف .

٨ - التقييم (١): لابد وأن يتضمن أى فعل إبداعي عملية انتخاب ، وهذه بدورها تتضمن تقييا . فمن الشروط التي لابد من توفرها لدى أى مبدع يبغى النجاح في إبداعه أن يعرف أى مشكلة وأى منهج ينتخب من بين المشاكل والمناهج المتعددة على ضوء الإمكانيات المتفتحة أمامه والمهارات التي اكتسبها أو يستطيع اكتسابها . بعبارة أخرى ينطوى الموقف عادة على فعل تقييم يمارسه المبدع إزاء إطار معين .

تلك هي العوامل الثمانية التي بدأ جيلفورد بافتراضها لتفسير الجانب العقلي

Wilson, R.C., Guilford, J.P., Christensen, P.R. & Lewis, D.J. "A Factor- (1) Analytic Study of Creative Thinking Abilities," *Psychometrika*, 1954, 19, 297-311.

Span of complexity of conceptual structure. (Y)

threshold ( " )

evaluation ( )

من الإبداع في ميادين العلم والاختراع . ويمكن تصنيفها تحت ثلاثة أصناف : عوامل تشير إلى قدرات إنتاجية ، وعوامل تشير إلى قدرات إنتاجية ، وعوامل تشير إلى قدرات تقييمية . ولم يكن جيلفورد غافلا عن أن الدوافع والعوامل المزاجية تساهم بنصيب هام أيضاً . غير أن هذه الأنحيرة لم تكن تقع ضمن دائرة اهتامه .

وقبل أن نتقدم في عرضنا لبحوث جيلفورد إلى أبعد من ذلك نرى لزاماً علينا أن نتقدم بتعقيب موجز على هذه الفروض. فالملاحظ أن قائمة العوامل المقترحة لا تستنفد جميع مصادر التنوع في الناحية العقلية من الإبداع في العلم والاختراع . ونحن نستطيع أن نضيف إلى هذه القائمة اقتراحاً بعامل نطلق عليه اسم «عامل الاحتفاظ بالاتجاه» (۱) والراجح أنه يستطيع أن يفسر بعض مظاهر التنوع في هذا الميدان. ذلك أن العالم المبدع يبدو أنه يمتاز بالقدرة على تركيز انتباهه وتفكيره في مشكلة معينة زمناً طويلا جداً . وهذا ثما يتفق وملاحظة ماير Pack ومؤداها أن «من بين السات الهامة التي تمتاز بها عادات العمل عند الأطفال والراشدين النابغين ، والتي تمتاز بها كذلك طريقتهم في إطلاق طاقاتهم ، التركيز على العمل الذي هم بصدده لفترات لاحد لها (۱) » . وكذلك ذكر فرتهيم سنوات (۱) . وقد تتغير المشكلة قليلا أو كثيراً من حيث الرئيسية لمدة سبع سنوات (۱) . وقد تتغير المشكلة قليلا أو كثيراً من حيث مضمونها ، ولكن المبدع يظل معنفظاً باتجاه معين (۱) . ومن العسير علينا مضمونها ، ولكن المبدع يظل معنفظاً باتجاه معين (۱) . ومن العسير علينا

maintaining direction ( )

Meier, N.C. "Factors in Artistic Aptitude: Final Summary of A Ten-Year Study of A Special Ability, Psychol. Monogr., 1939, 51, 140-158.

Wertheimer, M. "Productive Thinking, New York and London: Harper ( ) Bross. 1945.

<sup>(؛)</sup> فيها يتعلق بتغير مضمون المشكلة أو الفكرة الأولى أثناء عملية الإبداع ، أورد سابارتيز J. Sabartés للنص الآتى نقلا عن بيكاسو ، ونحن نورده هنا على سبيل المثال التوضيحي ، يقول بيكاسو : « ليست الفكرة سوى نقطة بداية لا أكثر . فإذا تأملتها أصبحت شيئاً آخر . إنى إذا فكرت في شيء ما مدة طويلة أجده دائماً وقد أصبح مكتملا في ذهني . فكيف تتوقع منى أن أظل =

أن نقرر ما إذا كان هذا العامل سوف يستخلص من التحليل كعامل عقلى أو كعامل مزاجى . إلا أننا نستطيع أن نرى فيه عاملا يشبه إلى حد ما أحد جوانب «التوجه الذهنى (١) » الذى وصفه وودورث Woodwort . ويمكن اختبار هذا العامل بواسطة عدد من اختبارات الإدراك والتصور التى تتطلب من الشخص المختبر سلوكا التفافياً حتى يصل إلى هدفه . وليست فكرة السلوك الالتفافي هذه بالفكرة الجديدة على ميدان علم النفس التجريبي . فقد استغلها كهل في تجاربه على الشمباززية (٣) .

وثمة عامل آخر يبرز هنا وهو وثيق الصلة بعامل «الاحتفاظ بالاتجاه». وربما أمكن تسمية هذا العامل الجديد بعامل «صلابة الفكر أو تماسكه» (1). إذ يبدو أن شدة «ميوعة الفكر» (٥) ذات تأثير ضار بأية محاولة للتركيز على فكرة معينة أو تنميتها . ويرجع الفضل في استخدام مفهومي صلابة الفكر رميوعته إلى كورت لفين Lewin . كما لاحظ ماير جروس وزميلاه . الاضطرابات الرئيسية أن «تسرب الأفكار إلى بعضها البعض »(١) يعتبر أحد الاضطرابات الرئيسية التي يعانى منها الفصاميون في عملياتهم الفكرية (٧) . وهذا المفهوم كما يستخدمه ماير جروس وزميلاه ليس سوى تسمية أخرى لميوعة الفكر الشديدة .

نكتني بهذا القدر من الحديث عن مجموعة الفروض التي بدأ بها جيلفورد .

مهتماً به؟ على أنى إذا ألحت عليه أصبح شيئاً مختلفاً لأن مادة جديدة تدخل فيه . على كلحال فيا يتعلق بى ، ألاحظ أن الفكرة الأولى التي تطرأ على ذهني لا تثير بى أى اهمام بعد ذلك ، لأنى إذ أنسرف إلى تحقيقها أكون مشغول الذهن بشيء آخر » .

Sabartès, J. "Picasso: An Intimate Portrait," (tr. from the Spanish by A. Flores) London: W.H. Allen, 1949; p. 146.

mental set (١) ويكثر استخدام هذا المفهوم في بحوث التصلب rigidity والقصور الذاتي النفسي perseveration

Woodworth, R.: Experimental Psychology," London: Methucn & Co., 1954. (Y)

Kohler, W. "The Mentality of Apes," London: Kegan Paul, 2nd. ed., 1931. ( )

solidity of thought ( ; )

fluidity of thought ( o )

interpenetration of thoughts (7)

Mayer-Gross, W.; Slater, E. & Roth, M. "Clinical Psychiatry," London: (V) Cassell & Co., Ltd., 1955.

وقد تلت ذلك سلسلة من الدراسات التي تقوم على التحليل العاملي ، وكانت نتيجة هذه الدراسات :

أولا : إثبات معظم هذه الفروض وتنميتها .

ثانياً : ظهور عوامل جديدة لم يسبق توقعها .

ثالثاً : إعادة النظر في الفكرة السائدة عن تركيب العقل ، (من وجهة النظر العاملية) .

فأما فيا يتعلق بمنطقة القدرات المعرفية ، أى تلك القدرات « المختصة با كتشاف معلومات جديدة أو بالتعرف . . على معلومات قديمة » فقد أرسى جيلفورد دعائم عاملين ن عامل « الجساسية للمشكلات » وعامل « إعادة التحديد» . وقد أمكن تعريف (١) العامل الأول عن طريق اختبارات صمصمت لقياس التنبه إلى العيوب أو ضروب النقص .

ولكن يلاحظ أن هذا العامل انتهى الأمر به إلى الانضام إلى أن نقل من منطقة القدرات المعرفية إلى منطقة قدرات التقييم ، على أساس أن مجرد التنبه إلى قيام مشكلة ما يتضمن فعل تقييم .

وقد عرف جيلفورد وتلامدته العامل الثانى عن طريق اختبارين: أحدهما اختبار « التحوير الجشطلتى (٢) » الذى يتطلب من المفحوص اختيار جزء من شيء معين بحيث يكون هذا الجزء مناسباً للقيام بعملية معينة ، واختبار « تجميع الأشياء (٣) » الذى يتطلب من المفحوص أن يتخيل ما يمكن أن يصنعه بالجمع بين شيئين (٤) . وقد ظهر هذا العامل فى دراستين عامليتين

<sup>(</sup>١) عند ما نتكلم عن تعريف العوامل على هذا النحو نقصد تعريفها تعريفاً إجرائياً operational أى بتحديد الإجراءات والعمليات, التي يمكن القيام بها لتحديد طبيعة هذه العوامل. وهذا يختلف عن « التعريف » كما يستخدم في المنطق الصورى.

Gestalt Transformation (Y)

Object Synthesis ( )

Hertzka, A.F., Guilford, J.P., Christensen, P.R. & Berger, R.M. "A Factor ( )

Analytic Study of Evaluative Abilities," Educ. psychol. Measmt., 1954, 14,
581-597.

مختلفتين . ظهرت أولاهما تحت عنوان « دراسة عاملية للقدرات الحاصة بالتقيم » ، وظهرت الأخرى تحت عنوان « دراسة عاملية لقدرات الثفكير الإبداعي »(١). ومع أن هذه الحقيقة يمكن اعتبارها شاهداً على ثبات هذا العامل ، فإن هناك استدراكاً ينبغي التنويه به وهو أن هاتين الدراستين نفسُّذتا في معمل واحد. ولو قد نفذت هاتان الدراستان في معملين مختلفين وقامت بهما مجموعتان مختلفتان من العلماء لكان ذلك دليلا على درجة عالية من الثبات لهذا العامل . وفي الدراسة التي قام بها هرتزكا وآخرون وهي الدراسة الخاصة « بقدرات التقييم » تبين أن هناك اختبارين آخرين لهما معامل ارتباط جوهرى بعامل « إعادة التحديد » الذي نحن بصدده ، هذان الاختباران هما اختبار « التصنيف المنطقي » واختبار « التقدير العملي » (٢) . ومع أننا نستطيع بشيء من إعمال الخيال أن نتوسم الطبيعة السيكولوجية للصلة بين الاختبار الأول وبين عامل « إعادة التحديد » ، فإن من العسير جداً ا أن نجد أية رابطة مماثلة تنطبق على اختبار «التقدير العملي». لذلك يبدو لنا أنه من المستحسن مراجعة الطريقة التي تم بها تحديد الطبيعة السيكولوجية للعامل. ومن الجدير بالذكر بهذه المناسبة أن هذا العامل نفسه الذي أمكن استخلاصه في دراستين عاد فاختنى في آخر تقرير وصل إلى علم كاتب هذا البحث (٣) .

ننتقل الآن إلى منطقة القدرات الإنتاجية ، والعوامل التي أمكن استخلاصها خاصة بهذه المنطقة تقع تحت ثلاثة أصناف : الأصالة والطلاقة والمرونة . ويرى جيلفورد أن هذه الجوانب الثلاث هي المكوّنات الرئيسية للإبداع لا في العلم والاختراع فحسب بل في الفنون أيضاً . ولا يقتصر أمر هذه المكوّنات

Wilson, R.C., Guilford, J.P., Christensen, P.R. & Lewis, D.J. "A Factor- (1)

Analytic Study of Creative-Thinking Abilities." Psychometrika, 1954, 19,
297-311.

Practical Estimation (Y)

Guilford, J.P. "A Revised Structrue of Intellect," Report from the Psychogical (γ)
Laboratory, No. 19. Los Angles :University of Southern California, 195

على كونها ضرورية فقط، بل إنها إذا توفرت بمقادير ملائمة كان فيها الكفاية (١) وقد أمكن استخلاص عامل واحد للأصالة وتبين أن تسعة اختيارات مشبعة به بدرجات جوهرية (على أساس اعتبار ٣٠،٠ هي أقل درجة ارتباط بين الاختبار والعامل يمكن النظر إليها على أنها ذات دلالة إحصائية) . وظهر أن أكثر الاختبارات تشبعاً بهذا العامل ثلاثة اختبارات ، هي : « عناوين الموضوعات » ، وقد صمم هذا الاختبار بهدف قياس جانب معين من جوانب الأصالة هو جانب الاجتهاد ؛ و « الاستجابات السريعة » ، لاختبار الجانب الخاص بندرة الاستجابات ؛ ثم اختبار لقياس القدرة على استخلاص «النتائج البعيدة (٢)» . وقد استطاع هآر جريفز Hargreaves أن يستخلص عاملا مماثلا لعامل الأصالة هذا في بحث سابق . وبناء على ذلك وبناء على العدد الكبير من الاختبارات التي تحدد طبيعته يمكن القول بأن هذا العامل قد أرسيت دعائمه . أما من حيث طبيعته السيكولوجية فالظاهر أنه ليس بالعامل العقلي تماماً . « بل قد يتبين فيها بعد أنه . . عامل مزاجي أو أن طبيعته من طبيعة الدوافع . فقد يكون مثلا عبارة عن استعداد عام لأن يكون الشخص مجدّداً أو ميالاً إلى النفور من تكرار ما يفعله الآخرون » (٣) . وقد لمح ثرستون Thurstone إلى فكرة مماثلة عندما قور « أن الباحث قد يتوقع أن يجـــد الأشخاص العاديين ممن يكشفون عن نبوغ إبداعي في اتجاه معين يميلون إلى أن يكونوا فرديين بمعنى ما »(٤) . و ريما استطعنا أن نجني بعض الفائدة إذا نحن حاولنا تطبيق عدد من استخبارات الشخصية لقياس الميول الاتباعية (٥)، مع بطارية من اختبارات

Guilford, J. P. "Creative Abilities in The Arts," Psychol. Rev., 1957, (1)

Wilson, R. C., Guilford, J.P., Christensen, P.R. & Lewis, D.J. فكره (٢)

<sup>(</sup> ٣ ) المرجم السابق ذكره . . Guilford, J.P.

Thurstone, L.L. . . المرجع السابق ذكره ( ٤ )

conformity ( )

Gough, H.G. "Manual for The California Psychological Inventory," California: Consulting Psychologists Press, Inc., 1957.

الأصالة (١). وفي مثل هذه الدراسة يكون هدف البحث هو مجرد استكشاف عط العلاقات القائمة بين سمات الشخصية والقدرات الإبداعية .

ولقد سبق لعدد من الباحثين أن اقترحوا اعتبار الطلاقة من بين المكونات الهامة للتفكير الإبداعي ، وعرفها بعضهم بأنها «السهولة أو السرعة التي يتم الهامة للتفكير الإبداعي ، وعرفها بعضهم بأنها «السهولة أو السرعة التي يتم علا استدعاء تداعيات وفروض مبتكرة . «(۲) وكانت هذه الفكرة تراود ثرستون كما كانت تراود جيلفورد وطلابه . ثم أمكن امتحان صدقها من خلال الدراسات التي قام بها ولسون وآخرون (۳) وهرتزكا وآخرون (٤) . وقد استخلص ولسون وزملاؤه ١٦ عاملا ، منها ثلاثة عوامل أمكن تحديد طبيعها على النحو الآتي : الطلاقة اللفظية ، وطلاقة التداعي ، وطلاقة الأفكار . أما العامل الأول «فيبدو أنه يشير إلى القدرة على إنتاج عدد من الألفاظ بشرط أن تتوفر في تركيب اللفظ خصائص معينة . » ويمكن القول بأنه صورة طبق الأصل لعامل تركيب اللفظية \( الذي استخلصه ثرستون خاصة وأن هناك تماثلا بين الاختبارات الطلاقة اللفظية \( الحالين . والراجح أن المساهمة الرئيسية لهذا العامل المشبعة بالعامل في كلا الحالين . والراجح أن المساهمة الرئيسية لهذا العامل المناهم بأي نصيب في النبوغ العلمي ث

أما العامل الثانى ، وهو طلاقة التداعى ، فيشار به إلى القدرة على إنتاج «عدد من الألفاظ تتوفر فيها شروط معينة من حيث المعنى » وتبين أن هناك خسة اختبارات مشبعة به بدرجة ٣٠٠ أو بما يزيد . وهنا ينبغى لنا إبداء الملاحظة الآتية على سبيل التقييم ، وهى أن هذا العامل قد أمكن تحديده بصورة أفضل

<sup>(</sup>١) يقصد «ببطارية من الاختبارات » مجموعة من الاختبارات السيكولوجية تطبق معاً فى جلسة وأحدة غالباً ، على المجموعة نفسها من الأشخاص (في حالة الاختبارات الجمعية) ، أو على شخص واحد (في حالة الاختبارات الفردية) .

<sup>(</sup> ۲ ) المرجع السابق ذكره . . . Fruchter, B.

Wilson, R.C., Guilford, J.P., Christensen, P.R. & Lewis, D.J. (7)

Hertzka, A.F., Guilford, J.P., Christensen, P.R. & . فكره ( ٤ ) Berger, R.M.

من تحديد عامل الطلاقة اللفظية . فبينا تبدو الطبيعة السيكولوجية للاختبارات الخمسة التي تحدد «طلاقة التداعي» مرتبطاً ارتباطاً واضحاً بطبيعة هذا العامل ، فجد أن اختبارين من الاختبارات الستة التي تحدد «طلاقة اللفظ» تقتضينا شيئاً كثيراً من التعسف حتى نستطيع أن نجد علاقة مفهومة بينها وبين المضمون السيكولوجي للعامل . ذلك أن هذين الاختبارين يتطلبان معالجة بعض الأشياء الدائرية والمربعة حسب قواعد معينة .

أما العامل الثالث ، وهو طلاقة الأفكار ، فقد تحدد من خلال ستة ، اختبارات تتطلب كلها من المفحوص أن «يذكر أكبر عدد من الأفكار في الزمن المحدد». ومن الجدير بالذكر أن نوع الأفكار لم يكن يؤثر في تحديد درجة المفحوص على هذه الاختبارات . وقد ظهر هذا العامل مرة ثانية في الدراسة التي قام بها هرتزكا وآخرون ، إلا أن تحديد معالمه في هذه المرة لم يكن في نفس المستوى من الجودة . فقد خرجت ثلاثة اختبارات من هذا التحليل محملة بالعامل بدرجات ذات دلالة إحصائية ، وكان أحدها لا يكاد يشبه في قليل أو كثير الطبيعة السيكولوجية للعامل .

هذا ويلاحظ أن عوامل الطلاقة الثلاثة لا تزال تحتفظ بأوضاعها فى نظام العوامل الفكرية كما يتصوره جيلفورد فى تقريره الأخير (١) . على أن هذا التقرير يحتوى على عامل رابع للطلاقة ، يسمى عامل «الطلاقة التعبيرية» . ويصفه جيلفورد بأنه يشير إلى «قدرة على التفكير السريع فى الكلمات المتصلة الملائمة » . « فأما افتراق عامل الطلاقة التعبيرية هذا عن عامل الطلاقة الفكرية السابق ذكره فيشير إلى أن القدرة على أن تكون لدينا أفكار والقدرة على صياغة هذه الأفكار فى ألفاظ إنما هما قدرتان مختلفتان . ومن أوضح الأمثلة على اختبارات الطلاقة التعبيرية اختبار «تراكيب الأربع كلمات» . . إذ نتبين فيه مفتاحاً لا بأس به لطبيعة العامل . ويقتضى هذا الاختبار أن يعطى الباحث فيه مفتاحاً لا بأس به لطبيعة العامل . ويقتضى هذا الاختبار أن يعطى الباحث فيه مفتاحاً لا بأس به لطبيعة العامل . ويقتضى هذا الاختبار أن يعطى الباحث فيه مفتاحاً لا بأس به لطبيعة العامل . ويقتضى هذا الاختبار أن يكمل الكلمات

<sup>(</sup>۱) التقرير رقم ۱۹ السابق ذكره . . Guiilford, J.P. 1957

فى زمن محدد ، بأكبر عدد من الطرق بحيث يكون منها عبارة مفيدة . وفى اختبار « تأويل التشبيه » يعطى المفحوص تشبيها ويطلب إليه أن يكمل العبارة بنفس الطريقة . . « وبذلك يبدو بوضوح أن الطلاقة التعبيرية عبارة عن القدرة على صياغة الأفكار فى عبارة مفيدة » (١) . ويتوقع جيلفورد ظهور عامل آخر أو مجموعة من العوامل للطلاقة غير اللفظية فى بحوثه التالية ، على أساس أن هذه العوامل تشير إلى قدرات مماثلة يستغلها الفنان التشكيلي ، والمؤلف الموسيقي والرياضي .

والآن ننتقل إلى المرونة . وهي تمثل الجانب الثالث للتفكير الإبداعي . ويعتبر مفهوم المرونة (أو عكسه أي مفهوم التصلب أو القصور الذاتي السيكولوجي) من أكثر مفاهيم علم النفس الجديث استحواذاً على اهتمام الباحثين . « ومع أن كثيراً من الباحثين خاب أملهم في السعى إلى إرساء دعائم علمل مشترك من هذا النوع ، مع ذلك فإن مفهوم المرونة . . أن يتخلى عنه الباحثون (٢)» . ولا تختلف نتائج جيلفورد في هذا المجال عن الاتجاه الرئيسي الذي تشير إليه بعض النتائج التي حصل عليها باحثون آخرون . فقد انتهي هؤلاء إلى إرساء عدد من العوامل لظاهرة القصور الذاتي وهي عوامل مستقلة أحدها عن الآخر (٣) وكذلك فعل جيلفورد . فتقريره الأخير يحتوى على ثلاثة عوامل للمرونة : المرونة الشكلية التكيفية (٤) ، والمرونة التركيبية التكيفية (٥) ، عوامل للمرونة أن السلوك تتوقف على والمرونة التلفائية . ومن ثم يمكن القول بأن خاصية المرونة في السلوك تتوقف على المفحوص وعلى مادة الاختبار كذلك . فإذا أبدى الشخص مرونة عندما تواجهه المفحوص وعلى مادة الاختبار كذلك . فإذا أبدى الشخص مرونة عندما تواجهه مشكلة تنطوى على إدراك لتنظيم معين لعدد من الخطوط لا يستتبع بالضرورة أن

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ,

<sup>(</sup> ۲ ) المرجع السابق ذكره . . . Guilford, J.P. 1950

Eysenck, H.J. "The Structure of Human Personality," London: Methuen & (γ) Co., Ltd., 1953, p. 282.

figural adaptive flexibility ( ; )

structural adaptive flexibility ( )

ببدو هذا الشخص مرنآ عندما تواجهه مشكلة تركيبية (أى تتألف من أعداد). وفي البحث الذى أجراه ولسون وآخرون (١) ظهرت عوامل المرونة الثلاثة التي سبق الإشارة إليها مندمجة في عاملين اثنين : عامل المرونة التكيفية ، ( وقد تحدد أساساً من خلال اختبارين أحدهما شكلي والآخر تركيبي ) وعامل المرونة التلقائية .

واتضح أن عامل المرونة التكيفية عامل ذو قطبين (أحدهما سالب والآخر موجب) (٢). وأن هناك اختبارين اثنين فقط محملين به تحملا إيجابيبًا بدرجة جوهرية ، وسبعة اختبارات أخرى محملة به تحملا سلبيبًا ولكن درجات تحملها أقل من أن تكون لها دلالة إحصائية . ويرى ولسون وزملاؤه أن مفهوم التصلب ليس هو المفهوم المضاد للمرونة ، ويستندون في استنتاجهم هذا إلى طبيعة بعض هذه الاختبارات المشبعة تشبعاً سلبيبًا . ولكن لما كان جيلفورد سبق له أن أبدى ملاحظة مؤداها أن التصلب هو على الأرجح عكس المرونة (٣) فمن الواضح أن الحاجة ماسة إلى دراسة عاملية آخرى تلقى الضوء على بعض جوانب هذا التناقض . وفي مثل هذه الدراسة ينبغي إدخال اختبار واحد على الأقل للتصلب العقلي (٤) واعتباره بمثابة مرجع (٥) لتأويل العوامل الناتجة . وحتى في هذه الحالة العقلي (١) واعتباره بمثابة مرجع (٥) لتأويل العوامل الناتجة . وحتى في هذه الحالة العقلي ، بعبارة أخرى ينبغي المباحث أن يقرر بوضوح منذ البداية أن النتيجة لن تكون حاسمة إلا إذا اختير الاختبار المقترح على أساس درجة عالية من النقاء العاملي ، بعبارة أخرى

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ذكره Wilson, R. C. et al.

<sup>(</sup>٢) في كثير من حالات التحليل العاملي لاختبارات الشخصية تخرج العوامل مزدوجة الأقطاب وفي هذه الحالة يشير أحد القطين إلى درجات وجود السمة بصورة إيجابية ، ويشير القطب الآخر إلى الدرجات التي توجد بها عكس هذه السمة . من هذا القبيل العامل الذي يمتد من قطب الانطواء إلى قطب الانبساط . أما في التحليل العاملي لاختبارات القدرات المعرفية فظهور عوامل مزدوجة الأقطاب يواجه الباحث بمشكلة منهجية معقدة . لأنه من العسير علينا أن نتصور المعنى السيكولوجي « لمكس القدرة العددية » مثلا ، أو « عكس القدرة اللفظية » . . . إلخ .

<sup>(</sup> ٣ ) المرجع السابق ذكره . Guilford, J.P. 1950

intellectual rigidity ( ; )

reference test ( o )

أن يكون الاختبار مشبعاً بعامل التصلب العقلي بدرجـــة عالية وأن يكون ذلك قد ثبت فعلا من تحليل عاملي سابق .

وعلى حين تتيح المرونة التكيفية للشخص تغيير الزاوية اللهنية التى ينظر منها إلى حل مشكلة محدودة تحديداً دقيقاً ، تكون المرونة التلقائية مسئولة عن إنتاج «عدة أفكار في موقف غير مقيد بهذه الدرجة ». « ولا يقتضى الحصول على درجة عالية على الاختبار إلا أن يغير المفحوص مجرى أفكاره . بحيث يتجه وجهات جديدة بسرعة وبسهولة لمسبب أو لغير ما سبب واضنح (۱)». ويجب ألا يختلط علينا الأمر بين عامل المرونة التلقائية هذا وبين عامل الطلاقة الفكرية . فبينا يبرز عامل المرونة أهمية تغيير اتجاه أفكارنا ، يبرز عامل الطلاقة أهمية كثرة الأفكار .

ويتفق المعنى السيكولوجي للمرونة التلقائية اتفاقاً لا بأس به مع بعض آراء ثرستون في الإبداع . فقد أشار ثرستون إلى أن «الطالب الذي يرجى منه هو الطالب الذي يمحص الرأى الجديد الغريب . وهو الطالب الذي يلذ له أن يلهو بهذا الرأى ويتأمل نتائجه لو أنه كان في الإمكان إثباتها » (٢). وإذا نحن نظرنا في مجموعة الاختبارات التي يتحدد العامل من خلالها ، لاحظنا أن اختبار «الاستعمالات غير العادية » يشبه إلى حدما أفكار ثرستون ، ومن ألجدير بالذكر أنه مشبع بالعامل بدرجة لا بأس بها . وخلاصته أن يتطلب من المفحوص أن يضع قائمة بالاستعمالات غير العادية لأشياء عادية .

ويلاحظ أن الصورة التي تحدد بها عامل «المرونة التلقائية» أفضل من تلك التي تحدد بها عامل «المرونة التكيفية». فثمة خمسة اختبارات تبين أنها مشبعة بالمرونة التلقائية بدرجات جوهرية . لكن هذا لا يمنع من القول بأنه من العسير أن نربط ربطآ مفهوماً بين بعض هذه الاختبارات وبين المضمون السيكولوجي للعامل . خذ مثلا اختبار «المواقف الشائعة» . فهذا الاختبار مشبع بالعامل بدرجة ٣٣٠، وهو يقتضي المفحوص أن يضع قائمة بمشاكل

Thurstone, et al . المرجع السابق ذكره . (١)

Thurstone, L.I.. 1932. . ، فكره للسابق ذكره ( ٢ )

من وحى مواقف الحياة اليومية . فإذا جاز لنا الحكم على الاختبار من مضمونه الظاهر هذا فمن الجلى أنه لا يبرز التغير الذى هو جوهر المزونة . بل إنه ليبرز الكثرة الى تنتمى إلى الطلاقة وقد تم تصحيحه فعلا وإعطاء الدرجات عليه على أساس عدد المشكلات المقترحة . ومن ثم فليس من العسف أن نقرر أنه ينتمى إلى منطقة الطلاقة الفكرية . ومن الأدلة على صحة هذا الاستنتاج أن أكبر تشبع له إنما هو بعامل الطلاقة الفكرية . والواقع أن هذا الاختبار مثال دقيق للاختبار الذى لا تتوفر فيه قاعدة الاقتصاد في المجهود الفكري والذي يعمل ضد الهدف الرئيسي لأى دراسة عاملية . ومما يؤكد ذلك أيضاً أنه مشبع بدرجة جوهرية أيضاً الرئيسي لأى عامل الأصالة .

ومن الجدير بالذكر أن درجات التشبع التى نتحدث عنها هنا حصل عليها ولسون وزملاؤه بعد تدوير المحاور . ويما يؤسف له أن كاتب هذه السطور ليس. فى وضع يسمح له بأن يبين إلى أى مدى كانت درجات التشبع قبل تدوير المحاور مختلفة عما هى عليه بعد تدويرها لأن جليفورد لم ينشر مصفوفة درجات التشبع قبل تدوير المحاور . إلاأن هذا لا يمنع من القول بأن الاختبارات التي نحن بصددها فى هذه الدراسة ليست مرضية ، ولو أنها قد تكون مقبولة مؤقتاً . ويتضح من سياق المناقشة أى اتجاه ينبغى أن تلتزمه خطواتنا فى المستقبل إذا أردنا تخليص هذا البحث من بعض شوائبه وكنا ننتوى استخدام المستقبل إذا أردنا تخليص هذا البحث من بعض شوائبه وكنا ننتوى استخدام أية مجموعة من مجموعات الاختبارات التى نحن بصددها .

ويرى جيلفورد ، فى معرض تأملاته ، حول الطبيعة السيكولوجية لعامل المرونة التلقائية أن هذا العامل قد يتضح فيا بعد أنه يشير إلى سمة مزاجية . ومن ثم فهو يحاول الربط بينه وبين مفهوم الكف الاستجابى (١١) . وربما أمكن

reactive inhibition (1) ويستخدم هذا المفهوم للإشارة إلى نوع من عمليات الكف التي تتم فى الجهاز العصبي المركزي . وتتراكم آثارها نتيجة لاستمرار التنبيه بمنبه معين . ويعتبر هذا المفهوم من المفاهيم الرئيسية في نظرية أيزنك في الشخصية . وهو مستمد أصلا من نظريات بافلوف Pavlov : reactive inhibition الفيز يولوجي الروسي . الأسس النفسية للإبداع الفي

استخدام نظرية أيزنك في الشخصية كإطار لاختبار قيمة هذه الفكرة . وذلك بأن نصوغ مجموعة من التنبؤات ؛ من هذا القبيل مثلا أن الانبساطيين من الأشخاص نتوقع منهم أن يكشفوا عن قدر من المرونة التلقائية يفوق ما يتوفر منها عند الانطوائيين ، وذلك لأن آثار الكف الاستجابي — كما يقرر أيزنك — تتراكم بسرعة أكبر وبصورة أشد عند الانبساطيين مما هي عليه عند الانطوائيين. كذلك يمكننا أن نتنبأ بأن العقاقير ذات التأثير المخدر من شأنها أن تزيد من المرونة التلقائية عند الشخص ، على أساس أن عمليات التخدير يصحبها زيادة . في مقدار الكف الاستجابي . وكذلك يمكننا صياغة عدد غير يسير من التنبؤات ومن الجدير بالذكر أن التنبؤ الأولى يتفق إلى حدما مع بعض النتائج التي سبق أن نشرها أيزنك (۱) .

وقبل أن ننتقل إلى مجموعة عوامل التقييم لا يزال أمامنا عامل واحد لم نذكره ، ونعنى به عامل التفصيل (٢) . على أن هذا العامل لم يرد ذكره ضمن مجموعة الفروض الأصلية . ويقصد به الإشارة إلى « القدرة على تحديد التفاصيل التى تساهم فى تنمية فكرة معينة » . وأكثر الاختبارات تشبعاً به اختباران هما « اختبار إنتاج الأشكال » و « اختبار تفصيل الحطة » . ويتطلب الأول من المفحوص وقد بدأ بخط معين من شكل معين ، أن يضيف أى عدد من التفاصيل لإكمال شيء معين . أما الاختبار الثاني فيتطلب من المفحوص أن يكمل خطة لا تعطى له إلا خطوطها العامة .

ولننتقل إلى عوامل التقييم. وفي هذه المنطقة استطاع هرتزكا وآخرون أن يستخلصوا أربعة عوامل (٣) ، هي : التقييم المنطقي ، والتقييم الإدراكي ، والتقييم الناتج عن الخبرة ، وسرعة التقييم .

Eysenck'H. J. "Schizothymia - Cyclothymia As a Dimension of Personality; ( ) II. Experimental. J. Person., 1951-52, 20, 345-384.

claboration (Y)

التقريرُ رقم ١٩ الذي سبق ذكره . Guilford, J.P. 1957

Hertzka, A.F., Guilford, J.P., Christensen, P.R. & Berger, R.M. (٣)

أما العامل الأولى فيحدده أحد عشر اختباراً ترتبط معظمها ارتباطاً واضحاً بالمضمون السيكولوجي للعامل. فعظمها يتضمن شكلا من أشكال الاستدلال المنطقي . منها ثلاثة اختبارات تتألف من قياسات منطقية وكانت لها أعلى درجات التشبع بالعامل . ويقرر هرتزكا وزملاؤه أن هذا العامل «مكافئ للاستدلال المنطقي ، الذي سبق تحديده تحديداً طيباً في تحليلات عاملية للاستدلال . . فني هذا البحث ، كما في تلك البحوث السابقة يتضمن العامل الحساسية للعلاقات المنطقية أثناء اختبار صحة استنتاج معين . » ولا يزال هذا العامل يحتل مكانه في تقرير جيلفورد الأخير .

وتشترك ثلاثة اختبارات فقط فى تحديد عامل التقييم الإدراكى ، وهى جميعاً اختبارات إدراكية . وفى مثل هذه الحالة حيث الم ختبارات المحددة للعامل ضئيلة العدد يكون الاحتمال الغالب عادة أن يغير العامل من معالمه فى أى بحث تال . وهذا ما حدث بالفعل مع عامل التقييم الإدراكى . فقد اختنى من التقرير الحديث وحلت محله ثلاثة عوامل أقل عمومية ، هى : عامل التعرف الشكلى التعرف الشكلى التعرف الشكلى فيشير إلى القدرة على التعرف على شكل معين وتحديد هويته من بين عدد من الأشكال المماثلة . وأما التعرف التركيبي فيشير إلى القدرة على التعرف على أفراد نسخا طبق الأصل من شيء معين أفراد مجموعة من الأشياء باعتبار هؤلاء الأفراد نسخا طبق الأصل من شيء معين من حيث الحصائص التركيبية . ويشير تقدير الطول إلى القدرة على مقارنة أطوال الخطوط أو المسافات المرسومة على قطعة كبيرة مم الورق .

وتشترك أربعة اختبارات فى تحديد عامل التقييم الناتج عن الحبرة (٢) ، والأعمال التى تنطوى عليها هذه الاختبارات جميعاً تتطلب من المفحوص أن يفيد من خبرته الماضية ، أكثر مما يفيد من التحليل المنطقى . وهناك نقطتان ينبغى توضيحهما لأنهما تعملان ضد ثبات هذا العامل . هاتان النقطتان هما :

figural identification ( )

experiential evaluation ( )

أولا: أن الاختبارات الأربعة جميعاً التي تحدد العامل ذات درجات ثبات منخفضة (۱) ، ( إذ تتراوح درجات ثباتها بين ٤٥,٥ و ٧٧،٠) . ثانياً : بالنظر في مضمون الاختبارات يتبين لنا أنها مختلفة عن بعضها البعض بصورة تجعلنا نرجح أنه في أية دراسة مستقبلة سوف ينحل هذا العامل إلى عدة عوامل أقل عمومية . ولكي نختبر صحة هذا الفرض يلزمنا أن نعتبر كلا من هذه الاختبارات طرازاً معيناً ونجعله ممثلا في بطاريتنا بعدد من الاختبارات . وبذلك نكون قد أتحنا فرصة طبية لأي عامل خاص أن يكشف عن نفسه .

وفيا يتعلق بعامل سرعة التقييم تشترك ثلاثة اختبارات في تحديده . وقد كشفت دراسة ثرستون (٢) من قبل ، وكانت تتناول الإدراك ، كشفت عن عامل مماثل سمى بسرعة الحكم . ويقرر ثرستون في ذلك البحث بكل وضوح أن الاختبارات المشبعة بهذا العامل لم تكن مجرد مقاييس لسرعة الإدراك . « بل كانت مقاييس للسرعة التي يحكم بها الشخص على شيء سبق له أن أدركه إدراكاً واضحاً » . على أن هذا العامل لم يعد إلى الظهور في الدراسات التالية التي قام بها جيلفورد .

على هذا النحو أمكن التحقق من صحة معظم الفروض التى بدأ بها جيلفورد . ولم يمكن استخلاص عوامل خاصة بالتحليل والتأليف ، ولا بمدى تعقد البناء التصورى . إلا أن هذا لا يعنى أن الباحثين لن يستطيعوا أن يستخلصوا عوامل لهذه الجوانب من المنشاط الإبداعى فى أية دراسة مقبلة . والواقع أن أى تعميم من هذا القبيل ينبغى التريث فى إلقائه إلى أن تقوم دراسات مماثلة تستخدم عينات مختلفة من الجمهور ، بل ربما وجب كذلك استخدام اختبارات أصدق تمثيلا للعوامل المفروضة من تلك الاختبارات التى استخدم حتى الآن .

reliability (۱) ويقصد بها الدرجة التي نستطيع على أساسها أن نكون على يقين من أن الاختبار إذا أعطى لنفس الشحص في مرتين في ظروف مهائلة يعطينا نفس النتيجة أو يعطينا نتيجتين ليس بينهما الختلاف جوهرى . وهناك عدة طرق إحصائية لحساب معامل الثبات .

Thurstone, L.L. "A Factorial Study of Perception," Psychomet. Monogr., ( ) No., The University of Chicago Press, 1944.

والآن وقد انتهينا من عرض تفاصيل هذا البحث من حيث المنهج والنتائج ، وقد انتهينا كذلك من إبداء بعض التعليقات التي تتعلق بجزئيات البحث أكثر مما تتعلق بخطوطه الكبرى ، نحاول أن نبرز المآخذ الرئيسية التي تؤخذ على هذا البحث من الناحية المنهجية والحدود التي لا نستطيع أن نتعداها في تأويل نتائجه للإفادة منه في الكشف عن الأسس النفسية للإبداع الفني .

١ ــ كتب جليفورد يعقب على النظرية العامة للنشاط المعرفي القائمة على منهج تحليل العوامل فقال: إن هذه النظرية « لا تنكر إمكان قيام نظرية تعتمد أساساً على تحديد العلاقة بين « المنبه والاستجابة » ولا تتعارض وتكوين صورة ا عن التفكير في حدود نظرية من هذا القبيل. لكن الشيء الذي تفعله بالضبط هو أنها تمدنا بطريقة أخرى للفهم (١١)» . والظاهر أن جيلفورد يشير بحديثه عن « نظرية تعتمد أساساً على تحديد العلاقة بين « المنبه والاستجابة » إلى الطريقة التجريبية في شكلها التقليدي حيث يحاول الباحث أن يكشف عن تأثير متغير مستقل (٢) في متغير تابع (٣) بينما يحتفظ ببقية متغيرات الموقف ثابتة . ومن ذلك يظهر أن جيلفورد مقتنع بأن التحليل العاملي يمكن أن يعامل على قدم المساواة مع المنهج التجريبي بصورته التقليدية ، ومن ثم فإنه يمكن أن يمد الباحث بحلول أخرى لمشكلته مكافئة للحلول التي يمده بها المنهج التجريبي التقليدي . ويستطرد جيلفورد على سبيل زيادة القول تفصيلا في هذه النقطة نفسها : « إن التصميم الذي يقوم عليه التحليل العاملي الكامل يحمل في كثير من جوانبه عدداً من الحصائص الموازية لحصائص تجربة علمية من النوع الجيد . ففي كلا الحالين نبدأ بعدد من الفروض. وفي كلا الحالين يلزمنا تثبيت بعض المتغيرات بينها نغير الأخرى . وفي كلا الحالين تشير نتائج القياس في اتجاه الفروض أو بعيداً عنها (١)».

<sup>(</sup>۱) التقرير رقم ۱۹ الذي سبق ذكره . 1957 Guilford, J.P. 1957

independent variable (Y)

dependent variable ( 7 )

Guilford, J.P. 1950. . . كره السابق ذكره إلى المرجع السابق ذكره

فأما أن التحليل العاملي لا ينكر إمكان القيام ببحث تجريبي بالمعنى التقليدي فهذا واضح ومقبول استناداً إلى ما هو حادث في مجالات علم النفس الآخرى. (مثال ذلك: أن الدراسة العاملية التي أجراها ثرستون على الإدراك لا تنفى البحوث التجريبية التي أجريت فعلا على الموضوع نفسه). وأما أن التحليل العاملي يقد م طريقة أخرى للفهم والتفسير، فقد حدث هذا فعلا في بعض مجالات علم النفس. ومع ذلك، فني رأى كاتب هذه السطور، أن هذا الوضع للأمور ليس هو الوضع الذي ينبغي أن يكون.

فالتحليل العاملي بحكم تعريفه ليس سوى منهج للتصنيف (۱) . يهدف إلى وصف عدد كبير من الترابطات بين عدد أكبر من المتغيرات باستخدام أصغر عدد ممكن من العوامل أو المفاهيم . وعلى ذلك فقد تحدد الاقتصاد في الجهد الفكرى باعتباره هدفه الأخير ، وبقدر ما أتيح له تحقيق هذا الهدف أمكن اعتباره أداة صالحة للبحث العلمي (۲) .

ومع ذلك ، فقاعدة الاقتصاد في الجهد الفكرى ، لا يمكن اعتبارها الغاية الأخيرة للعلم . إنما الغاية الرئيسية للعلم هي التنبؤ من أجل التحكم في تسلسل الظواهر الطبيعية ، وتلك قضية تلتي موافقة الغالبية العظمى من الباحاين . أما الاقتصاد في الجهد الفكرى فوسيلة من بين وسائل متعددة تمكننا من تحقيق هذه الغاية . فإذا ظهرت لدينا نظريتان لهما نفس القدرة على التنبؤ وكانت إحداهما تستند إلى عدد من المسلمات وتستخدم عدداً من الخطوات الاستدلالية يفوق ما تستند إليه وما تستخدمه النظرية الثانية فهذه الثانية أفضل من الأولى . من حيث هو منهج للتصنيف ، لا يمكن من ذلك نتبين أن التحليل العاملي ، من حيث هو منهج للتصنيف ، لا يمكن اعتباره أكثر من مرحلة بين عدة مراحل أخرى في البحث العلمي . وقد كان كاتل R. B. Cattell بينه و بين نفسه وضوحاً تاماً فها يتعلق بهذا الرأى .

Albino, R.C. "Some Criticism of The Application of Factor Analysis to (1) The Study of Personality," Brit. J. Psychol., 1953, 44, 164-168.

Ferguson, G.A. "The Concopt of parsimony in factotr Analysis", psychometrika, (Y) 1954, 19, 281 -- 290.

فقد فرق أولا بين نوعين من التحليل العاملي : التحليل العاملي بصورته التقليدية والتحليل العاملي بصورته الشرطية (١). ثم تحدث عن النوع التقليدي (وهو الذي يقدمه في بحوثه) فقال إنه «أشد مراحل البحث تبكيراً . . ذلك أنه من الضروري في البداية أن نعرف ما هي الوحدات الوظيفية (العوامل) المستقلة إلى حدما \_ التي تعمل في الموقف ثم نجرى تجاربنا عليها . وفي هذه الحالة نتناول كل وحدة وظيفية حقيقية ونمثلها في التجربة عن طريق متغير أو عدد من المتغيرات . . ننتقيها على أساس أن درجات تشبعها توضح أنها أنتي مقياساً لهذا العامل أو ذاك (٢) » . وكذلك يقرر ثرستون أن « التحليل العاملي إنما تبرز فائدته الرئيسية عند حدود العلم » حيث لا نزال نفتقد المفاهيم الأساسية وبالتالى نصادف كثيراً من العقبات في الطريق إلى إجراء التجارب الحاسمة <sup>(٣)</sup>. ويورد فروكتر Fruchter رأى رويس Royce الذي يشير إلى أن «النظام الواجب اتباعه في برامج البحث العلمي ، يقضى بأن نبدأ باستخدام مجموعة من المقاييس التي لم يسبق تحليلها . . ونحللها عامليًّا لنحدد السات الأساسية أو أية مصادر أخرى للتنوع تكون قائمة وراء هذه المقاييس ؛ ثانياً ندرس هذه العوامل ، واحداً بعد الآخر ، وذلك باستخدام طريقة تحليل التباين (٤) لنحدد كيف تتأثر هذه العوامل بالشروط التجريبية المختلفة أوكيف تتنوع فى الجماعات التي تختلف فيما بينها من حيث العمر والجنس والتربية . . ؛ وأخيراً ندرس هذه العوامل دراسة تجريبية في المعمل بالنسبة لجماعات معينة تحت شروط تجريبية نتحكم فيها . »ويعلق فروكتر على ذلك قائلا « ومع أن هذا التسلسل ينبغى لنا ألا نتناوله كقضية لا تقبل التعديل ، مع ذلك فإنه يساعد على توضيح الوظيفة

condition-response form (1)

Cattell, R.B. "Factor Analysis". New York : Harper & Bros., 1952.p. 16. ( Y )

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ١٥.

<sup>:</sup> عكن الرجوع في موضوع تحليل التباين هنا إلى المرجع الآتي analysis of variance ( إ ) Edwards, A.L. "Experimental Design in Psychological Research." New York: Rinchart & Company, Inc. , 1956.

الحقيقية لكل من هذه الطرز المختلفة لطرق البحث (١١) » .

ومن الجلى أن المؤلفين الثلاثة الذين أوردنا آراءهم متفقون فيما بينهم على مهمة التحليل العاملى فى البحث العلمى ، وهى توضيح معالم الميدان أمام الباحث حيث لا توجد معالم واضحة من قبل ، ويكون ذلك بمثابة الخطوة التهيدية الأولى . أما أن نضع التحليل العاملى على قدم المساواة مع التجربة العلمية بمعناها التقليدى فهذا ما لم يقل به واحد منهم .

٧ — ولا يقتصر الأمر بجيلفورد على معادلة التحليل العاملى بالتجريب ، بل إنه ليتشكك في مدى صلاحية المنهج التجريبي لمعاجلة مشكلة الإبداع . وهذا ما يكشف عنه نقده للبحوث التجريبية السابقة في الميدان ؛ فبعد أن قدم وصفاً مختصراً للمراحل الأربعة الرئيسية لفعل الإبداع كما وصفها ولاس قدم وصفاً مختصراً للمراحل الأربعة الرئيسية لفعل الإبداع كما وصفها ولاس والكشف (١٠) وأيدته باترك Patrick !) (١٠) ، ونعني هنا مراحل الإعداد والتخمر (١٠) والكشف (١٠) والتحقيق ، نجده يبدى الملاحظات الآتية ، إذ يقول : « فإذا كنا نحاول التفرقة بين أشخاص على درجات مختلفة ، في النبوغ الإبداعي فهل نقول مثلا إن بعض الأفراد أفضل من البعض في توفير أسباب التخمر ؟ وكيف يستطيع الباحث أن يتقدم لاختبار القدرة على التخمر ؟ إن الاعتقاد وكيف يستطيع الباحث أن يتقدم على أن يدفع المشكلة بعيداً عن أنظارنا بعث بشعيح الباحث لنفسه التحلل من ضرورة تتبع المشكلة بعيداً عن أنظارنا حيث يستبيح الباحث لنفسه التحلل من ضرورة تتبع المشكلة خطوة أخرى (١٠)» . حيث يستبيح الباحث لنفسه التحلل من ضرورة تتبع المشكلة خطوة أخرى (١٠)» . ومن ثم فلم ير جيلفورد أية فائدة تعود على البحث من الاحتفاظ بمفهوم التخمر . والأثر المباشر الذي يتركه هذا الأسلوب في المناقشة هو أنه أسلوب خطايي والأثر المباشر الذي يتركه هذا الأسلوب في المناقشة هو أنه أسلوب خطاي

Fruchter, B. "Introduction to Factor Analysis." New York: D. Van Nostrand (1) Company, Inc., 1954.

Woodworth, R. "Experimental Psychology". London: Methuen & Co., 1994. (Y)

incubation ( 7)

illumination ( ; )

<sup>(</sup> ه ) المرجع السابق ذكره . . Guilford, J.P. 1950.

يعتمد على الإغراء وليس أسلوباً علميناً يعتمد على الإقناع. فليس فى طبيعة الموقف سبب علمى يمنع الباحث من أن يصف بعض الأفراد بأنهم يفوقون أفراداً آخرين من حيث القدرة على التخمر. والواقع أن مفهوم التخمر يبدو أنه يشير إلى معنيين: أولهما أن المبدع (فى العلم أو فى الفن) بعد أن يمر بفترة من التفكير العنيف فى إيجاد أنسب الحلول لمشكلة ما ، نجده يمر بمرحلة يبدو خلالها أنه لم يعد يفكر فى المشكلة ؛ وثانيهما، أنه بالرغم مما يبدو من أن المبدع لا يفكر تفكيراً شعورياً ، فالواقع أن تفكيراً لا شعورياً يتخذ مجراه ثم يتقدم إلى الشعور فى النهاية وقد حصل على الحل المنشود. ومن الجلى أن جيلفورد فى تفنيده لمفهوم التخمر لم يفند سوى المعنى الثانى فحسب.

أما أنه من الممكن فعلا الإفادة من المعنى الأول وحده فهذا واضح وقاد أوضحه وودورث. وهو يقول فى ذلك: «إن كلمة التخمر قد تكون مفيدة ولو أنها تنطوى على نظرية لا نقبلها ، ونفضل عليها . . نظرية من وحى . . روجر Ruger . فالتخلى عن التفكير فى مسألة معينة وسيلة للتخلص من زاوية ذهنية أو من «توجه ذهنى» زائف وبالتالى يعطى الفرصة للتوجه الصائب أن يحتل مكانه »(١) . وتضيف باترك Patrick ، وقد قبلت مفهوم التخمر وخطت خطوات فى بحثه وتعميقه ، تضيف «أن المسألة لا تكون مختفية تماما الآخذ فى التخمر يعود إلى مستوى الشعور من حين لآخر أثناء فترة التخمر من مستوى الفكر الشعودي أثناء مرحلة التخمر . بل إن الفكرة أو الحال النفسى الآخد فى التخمر يعود إلى مستوى الشعور من حين لآخر أثناء فترة التخمر هذه . وعندما تعود الفكرة تكون الفرصة سانحة لأن تتناولها بعض عمليات التفكير (٢) » . وعلى ذلك فهناك التخلى عن المسألة لكى يتخلص المفكر من زاوية ذهنية زائفة ، أو لعل هذا التخلى أن يتيح الفرصة لتراكمات الكف زاوية ذهنية زائفة ، أو لعل هذا التخلى أن يتيح الفرصة شيئاً فشيئاً نتيجة الاستجابي أن تتلاشى ، وفى أثناء ذلك تتجمع الحلول الجزئية شيئاً فشيئاً نتيجة لمرات العودة المتعددة .

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ذكره ، ص ۸۳۸ Woodworth, R. ۸۳۸

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ، ص ٨٤٠.

وما دامت هناك شواهد متعددة على صدق الملاحظة التى يقوم عليها مفهوم التخمر فلا يجوز رفض هذا المفهوم بكل ما ينطوى عليه. بل ينبغى للباحث أن يقبله قبولا مؤقتاً على الأقل ويعامله معاملة الفرض الذى ينتظر الاختبار التجريبي .

٣- بالنظر في درجات ثبات الاختبارات المستخدمة فيا ذكرناه من بحوث جيلفورد وتلامذته نلاحظ أنها منخفضة بوجه عام ، فني الدراسة التي اشترك فيها جيلفورد مع هرتزكا وآخرين كان عدد الاختبارات المستخدمة ٤٧ اختباراً طبقت على ٣٩٧ من طلبة كلية الطيران وطلبة الكلية الحربية . وكانت هذه المجموعة تحتوى على ٣٩ اختباراً خصصت للكشف عن قدرات التقييم ، بينا استخدمت الأحد عشر اختباراً الباقية كراجع لتحديد طبيعة العوامل . وكانت درجات ثبات اختبارات التقييم تتراوح بين ٢٢، و ٩٩، بمتوسط قدره ٢٠،٠ ورجات ثبات اختبارات التقييم تتراوح بين ٢٠، و ٩٩، بمتوسط قدره ٢٠،٠ واختبار ين يبلغ معامل ثبات كل منهما ٥٨،٠ وفي الدراسة التي اشترك فيها واختبارين يبلغ معامل ثبات كل منهما ٥٨،٠ وفي الدراسة التي اشترك فيها عبلفورد مع ولسون وآخرين كان عدد الاختبارات المستخدمة ٣٥ اختباراً طبقت على ٤١٠ من طلبة الكلية الحربية وكلية الطيران . وكانت معاملات الثبات لهذه الاختبارات تتراوح ما بين ٥٣، و ٧٩، بمتوسط قدره ٥٧٠. وهنا يقدم جيلفورد و زولاؤه سببين لكون معاملات الثبات كانت منخفضة على وهنا يقدم جيلفورد و زوللاؤه سببين لكون معاملات الثبات كانت منخفضة على

أولا: «إنه كان لابد من استخدام اختبارات قصيرة (١) حتى يمكن تطبيق بطارية كبيرة في زمن محدود . . » (٢).

ثانياً: يبدو أن بعض المستولية في هذا الانخفاض لمعاملات الثبات يقع على عاتق طبيعة الوظائف نفسها التي نتولي فحصها بهذه الاختبارات ، وسبب

<sup>(</sup>١) يلاحظ أن معامل الثبات يتناسب تناسباً طردياً مع طول الاختبار فكلما زاد طول الاختبار ارتفعت درجة ثباته . (هذه العلاقة صحيحة في حدود معينة ) .

Wilson, R.C., . . كره السابق ذكره (٢)

ذلك هو أن هذه الوظائف تعانى من كثير من التقلبات (١) .

ومن المعلوم أن معاملات الثبات المنخفضة تميل إلى خفض معاملات الارتباط بين الاختبارات (٢). وهذا بدوره يؤثر فى نتيجة التحليل العاملى ، بأن يطمس إمكانية ظهور بعض العوامل ويلقى ظلا من الشكوك على مدى ثبات العوامل التي أمكن استخلاصها بالفعل .

على أن ما تجمع لدينا من قدر منشور من بحوث جيلفورد لا يمكننا من الحسم في مشكلة هامة وهي ما إذا كانت طبيعة الوظائف المفحوصة قد عاقت فعلا بعض المحاولات المنظمة لرفع معاملات ثبات الاختبارات. ومع ذلك فنحن لا نملك إلا أن نبدى هنا تعليقاً معيناً. فنحن نفهم كيف أن معامل الثبات إذا حسب بطريقة «إعادة الاختبار» يتأثر بتقلبات الوظيفة. ولكن ليس من الواضح لنا كيف تؤثر تقلبات الوظيفة هذه في معامل الثبات المحسوب بطريقة «المورة المكافئة» فينخفض انخفاضاً شديداً على هذا النحو الوارد في بحوث جيلفورد (٣). فقد حسبت معاملات الثبات لأربعة اختبارات من اله ٣٦ اختباراً التي استخدمت لفحص قدرات الثبات لأربعة اختبارات من اله ٣٦ اختباراً التي استخدمت لفحص قدرات تراوح بين ٢٢، و ٣٨، وحسبت معاملات الثبات لستة اختبارات أخرى في نفس المجموعة فكانت أقل من ٥٠، وعلى ذلك يبدو لنا أن السبب الرئيسي في نفس المجموعة فكانت أقل من ٥٠، وعلى ذلك يبدو لنا أن السبب الرئيسي في نفس المجموعة فكانت أقل من ٥٠، وعلى ذلك يبدو لنا أن السبب الرئيسي في نفس المجموعة فكانت أقل من ٥٠، وعلى ذلك يبدو لنا أن السبب الرئيسي في نفس المجموعة فكانت أقل من ٥٠، وعلى ذلك يبدو لنا أن السبب الرئيسي في نفس المجموعة فكانت أقل من ٥٠، وعلى ذلك يبدو لنا أن السبب الرئيسي في نفس المجموعة فكانت أقل من ٥٠، وعلى ذلك يبدو لنا أن السبب الرئيسي في كل من هذه الاختبارات. فإذا أخذنا بهذا التعليل فإنه يلتي لنا ضوءاً على حقيقة أخرى هامة وهي أنه قد تبين في هذه الدراسة أن عدة اختبارات من التي

دار الفكر العربي . الطبعة الثانية ١٩٥٧ .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ذكره . Guilford, J.P. 1950

Thomson, C. . ٣٧ ص ٢٥. المرجع السابق ذكره . ص ٣٧ المرجع السابق ذكره . ص ٢١. المرجع السابق ذكره . ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) هناك عدة طرق لحساب معامل ثبات الاختبار . ويمكن الرجوع في ذلك إلى المرجع الآق : « الإحصاء : في البحوث النفسية والتربوية والاجتماعية » الدكتور السيد محمد خيري . القاهرة :

احتوبها خرج كل منها من التحليل مشبعاً بعدد من العوامل بدرجة جوهرية لكنها منخفضة . ومن ثم فقد كان لزاماً على جليفورد وزملائه اتخاذ بعض الإجراءات لرفع درجة نقاء هذه الاختبارات (١١) . ومع أن مثل هذه الإجراءات تتعارض أحياناً مع ضمان معامل ثبات مرتفع مع ذلك فإن هذا التعارض ليس حتميناً .

وقد يقال تبريراً للتسامح في احتواء بطارية البحث على عدد من الاختبارات المنخفضة الثبات إن احتواء بطارية البحث على عدد كبير من المتغيرات ، وبالتالى على عينة كبيرة من السلوك له أثره في تبظيم العوامل المستخلصة (٢). إلا أن هذا التبريريرد عليه بأنه إذا تحتم علينا أن نفاضل بين عدد كبير من الاختبارات منخفضة الثبات ، أو عدد أصغر من ذلك بمعاملات ثبات مرتفعة فاختيار العدد الأصغر يبدو أنه الاختيار الأفضل . لأن اختيار هذا العدد الأصغر من شأنه أن يستبع زيادة نسبة الحطأ الحتيار العدد الأكبر المنخفض الثبات من شأنه أن يستبع زيادة نسبة الحطأ في مصفوفة معاملات الارتباط .

٤ — يلاحظ أن العينات التي تم اختبارها في مجموعة الدراسات التي أوردنا ذكرها كانت متجانسة فيا يتعلق بعدة خصائص . فقد كانت تتألف من شبان ينتمون إلى الكلية الحربية أو إلى كلية الطيران . وهؤلاء كانوا متجانسين إلى حد كبير من حيث العمر والجنس ومستوى التعليم وتوزيع الدرجات على الاختبارات .

ومن شأن التجانس فى العينات أن يؤثر فى نتائج التحليل ، على الأقل من ناحيتين ، كلاهما تلقى ظلا من الشكوك على مدى ثبات العوامل المستخلصة . فأما الناحية الأولى فنستطيع أن نتوقعها نتيجة لحقيقة هامة مؤداها أن العوامل

 <sup>(</sup>١) أى لرفع درجة تشبع كل مها بعامل واحد وخفض درجات تشبعها بما عداه من العوامل .
 والأفضل أن يكون الخفض لدرجة يصبح معها التشبع غير جوهرى .

Cattell, R.B. . المرجع السابق ذكره (٢)

تتوقف طبيعتها وهيئتها على الاختبارات المستخدمة والمفحوصين على السواء . فإذا افترضنا تثبيت الاختبارات فالراجح أن العوامل سوف تتغير بانتقالنا من عينة إلى أخرى . ومن الأمثلة على تغير نمط تنظيم العوامل نتيجة لتغير العينة تلك الدراسة العاملية التي قام بها ميتشل J. Mitchell إلى القدرات المعرفية لدى مجموعتين من الأطفال تنتمي إحداهما إلى فئة اجتماعية عليا وتنتمي الأخرى إلى فئة اجتماعية عليا وتنتمي الأخرى إلى فئة اجتماعية دنيا . على أن استقرار الحصائص التي تهمنا في العينة من شأنه أن يساهم في استقرار العوامل المستخلصة . إلا أن هذا الشرط لكي نوفره ينبغي لنا أن ننتخب عيناتنا ممثلة للجمهور الذي سنعم عليه النتائج . وهذا التمثيل الصحيح لم يتوفر في عينات جيلفورد .

وثمة ناحية أخرى ينفذ منها تجانس العينة إلى التأثير في نتيجة التحليل العاملي ، وذلك بخفض معاملات الارتباط بين المتغيرات وهذا بدوره يؤثر في نمط العوامل المستخلصة (٢) . ومن ثم فربما كان من الممكن استخلاص عوامل أخرى ، وربما كانت العوامل المستخلصة فعلا قد غيرت ملامحها ، لو أن معاملات الارتباط التي جرى عليها التحليل كانت أعلى مما عليه . ولقد يروق للبعض أن يرد على ذلك بالقول بأن الانخفاض في معاملات الارتباط يحدث عادة إذا ما وجد التجانس بين بعض جوانب الوظائف التي نحاول اختبارها ، وكانت هذه الجوانب ذات أهمية خاصة بالنسبة لما يعنينا من هذه الوظائف . لكن هذا الرد لا يمكن الأخد به هنا ، لأن الدراسات التي نحن بصددها ليست سوى محاولات استكشافية في منطقة من مناطق الذهن قلما عول الباحثون ( وخاصة المحلون العامليون ) أن يطرقوها . ومعني ذلك أننا ما زلنا عاليظائف التي نبحنها .

وعلى ذلك فالراجح أن تجانس العينات قد عمل جنباً إلى جنب مع

Mitchell, J.V. "A Comparison of The Factorial Structure of Cognitive (1)

Functions For A High and Low Status Group", J. educ., Psychol., 1956, 47,397-114.

<sup>(</sup>۲) المرجم السابق ذكره . ص ه ۲۷ وما يليها . Thomson, G.

انخفاض معاملات ثبات الاختبارات وكلاهما أثر في نتائج التحليل في اتجاه واحد .

ولكن رغم النقد الذى قدمناه ، فالنتائج التى أوردناها لا يمكن التقليل من قيمتها ، بشرط أن ينظر إليها على أنها نتائج دراسات استكشافية . أما التعميم السريع فهذا ما ينبغى التحرز منه . ونحن نأمل فى أن تجرى بحوث أخرى تحاول تعميق المسائل التى أثارتها بحوث جيلفورد وأن تستخدم فيها عينات مختلفة واختبارات ذات معاملات ثبات أفضل من السابقة .

ملحق (٢) تحليل الاستعداد الفنى عند المصور عرض ونقــد



## تحليل الاستعداد الفنى عند المصور (١) للدكتور محمد عماد الدين إسماعيل

### عرض ونقد

هدف هذا البحث الكشف عن السهات الجوهرية التي تميز الفنان ، أو بعبارة أخرى الكشف عن العوامل التي من شأنها أن تؤثر في الاستعداد الفني وخاصة بالنسبة لفن التصوير . وتحقيقاً لهذا الهدف طبق الباحث مجموعة من الاختبارات السيكولوجية على عينة تتألف من ٦٥ طالباً من طلبة أقسام الفنون بمعهد التربية العالى للمعلمين بالقاهرة (٢) ، وهم جميعاً من الذكور الراشدين ، الذين أكملوا دراساتهم بمدرسة الفنون الجميلة (٣) أو بمدرسة الفنون التطبيقية (٤) .

أما عن الاختبارات التي طبقت في هذا البحث فقد اختارها الباحث تبعاً للحطة واضحة ، تتلخص في أن هذه الاختبارات من شأنها أن تسبر أو تقيس عدداً من السهات التي يرى الباحث أنها متوفرة لدى الفنان المشتغل بالتصوير . أما كيف وصل الباحث إلى افتراض وجود هذه السهات لدى المصور فقد اعتمد في ذلك على مصدرين :

الأول : دراسة استبطانية لما يمكن أن يعتمد عليه النشاط الفنى لدى الفنان من وظائف أوسمات ، وقد قام بالاستبطان ثلا ثة من أساتلة الفنون في المعهد .

الثانى : تحليل نظرى للنشاط الفنى قام به ثلاثة من أساتذة علم النفس بالمعهد .

Ismail, M.E. Analyzing The Artistic Aptitude of the Visual Artist, M.A. thresis,
University of Kentucky, 1951.

<sup>(</sup>٢) كلية التربية الآن.

 <sup>(</sup>٣) كلية الفنون الجميلة الآن .

<sup>( ؛ )</sup> كلية الفنون التطبيقية الآن .

وعلى ضوء قائمة السمات التي انتهى إليها الباحث من الدراسة الاستبطانية ومن التحايل النظري انتخب الاختبارات الآتية :

- ١ مجموعة من اختبارات الذكاء .
- ٢ \_ مجموعة من اختبارات الطلاقة .
- ٣ مجموعة من اختبارات المرونة اليدوية .
  - ٤ مجموعة من اختبارات الذاكرة .
  - اختبار للحكم أو التقدير الجمالى .
    - ٦ اختبار للتمييز الحسي .

ولما كانت قيمة الاختبارات السيكولوجية بالنسبة لأى بحث فى أى موضوع سيكولوجي تتحدد — إلى حد كبير — بناء على درجة صدقها أى بناء على قدرتها على قياس السمة التي يدعى الباحث أنها تقيسها فقد حاول الباحث هنا أن يحدد درجات الصدق المتوفرة فى هذه الاختبارات ، وذلك بأن حسب معاملات الارتباط بين كل منها وبين محك خارجي هو تقدير ثلاثة من أساتذة الفنون من كانوا قائمين بالتدريس لمجموعة الطلبة التي أجرى عليها البحث . فكلف كلا من هؤلاء الأساتذه — على حدة — بترتيب هؤلاء الطلبة حسب قدرتهم الفنية العامة وحصل بذلك على تقديرات ثلاثة لكل طالب ، وبأخذ المتوسط لهذه التقديرات الثلاثة حصل على ترتيب يعتبر على درجة لا بأس بها من الاستقرار . ومما هو جدير بالذكر أن الأساتذة الثلاثة كانواعلى درجة لا بأس بها من الاتفاق فيا بينهم ، فكان متوسط معامل الارتباط بين تقديراتهم جميعاً ١٨٠ و يمكن اعتبار هذا المعامل متوسط معامل ثبات للمحك ، وهو معامل مرتفع فعلا .

بعد ذلك قام الباحث بحساب معاملات الارتباط بين كل اختبار وبين المحك . ثم استبعد من بطاريته جميع الاختبارات التي لم يظهر بينها وبين المحك ارتباط جوهرى . وبذلك انكمش حجم البطارية فبعد أن كانت تتألف من ١٦ اختبارات . وبحساب معاملات الارتباط بين كل منها وبين المحك وكذلك بين كل اختبار وآخر تكونت لدى الباحث مصفوفة

441

تحتوى على ٣٦ معامل ارتباط هي التي أجرى عليها التحليل العاملي . وفيا يلي نورد هذه المصفوفة :

| الفنية | الاستعددات | اختبارات | مجموعة | ألارتباط بن | معاملات | مصفوفة |
|--------|------------|----------|--------|-------------|---------|--------|
|        |            |          |        |             |         |        |

| تذكر  | الماثلة | تذكر      | تكيل  | حكم   | تكميل      | تصنيف | بقع   | تقدير    | w. 1 = 1 NI            |
|-------|---------|-----------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|------------------------|
| الصور | اللفظية | التصميمات | الصور | فی    | الأشكال    | — H   | حبر   | الأساتذة | الاختبارات             |
| ٠,٢٤٤ | ۴۱۳۰۰   | ٠,٢٩٩     | ٠,٣٤٢ | ٨٤٤٠٠ | •, { { } 6 | ۱۳۳۰، | ٠,٢٧٨ | gent     | تقدير الأساتذة         |
| -     | '       | .,717     | l *   | '     |            |       | -     |          | بقع حبر                |
| -     |         | ٠,٢٧٦     |       |       |            | -     |       |          | تصنیف                  |
|       |         |           | ٠,٤٦١ |       | _          |       |       |          | تكيل الأشكال<br>حكم في |
| *     | *       | •,٣٣١     | ,,,,, | -     |            |       |       |          | حكم فنى<br>تكميل الصور |
| •     | ۳۲۰و۰   |           |       |       |            |       |       |          | تذكر التصميات          |
| 17174 |         |           |       |       |            |       |       | '        | الماثلة اللفظية        |
|       |         |           |       |       |            |       |       | l        | تذكر الصور             |

وقد تناول الباحث هذه المصفوفة بالتحليل العاملي ، مستخده الطريقة بيرت المعروفة باسم طريقة التحليل العاملي المتعدد. وإنتهي إلى استخلاص ثلاثة عوامل . وفيا يلي مصفوفة معاملات الارتباط بين الاختبارات و بين العوامل الثلاثة :

مصفوقة العوامل

|       | العامل الثالث | العامل الثاثى | العامل الأول | الاختبارات             |
|-------|---------------|---------------|--------------|------------------------|
|       | ۲۶۰۴۳         | ٠,٥٣٦         | ۰٫۰۷۹        | تكيل الأشكال           |
|       | -·, ٣٨ ŧ      | ۰٫۲۱۸         | ۰٫۰۷۷        | حكيم فني               |
|       | ۰,۳۰۰         | 1,150         | ۴۶٤۸۳ ا      | تكيل الصور             |
|       | ٠,٠٠٩         | ٠,٢٨٥         | ٠,٦٥٣        | تقدير الأساتذة         |
|       | -1,170        | ,117          | ۰٫۳۷۹        | تذكرالصور              |
|       | , 404         | ,1 \$ \$      | ٠,٤٠٥        | تذكر التصميات          |
|       | , ۲۸٦         | , 7 1 7       | ٠,٥٩٤        | التصنيف                |
|       | ۰,۳۲۱         | , ٢٠١         | 1,714        | بقع الحبر              |
|       | 1,797         | , £ Y £       | 1,811        | المآثلة اللفظية        |
| 11,18 | ٧,٢٠          | ۸,٦١          | 71,04        | النسبة المئوية للتباين |

بعد ذلك كانت المهمة التي تواجه الباحث هي تأويل هذه العوامل الثلاثة أى إعطاؤها معنى سيكولوجيًّا . وقد اعتبر الباحث أن العامل الأول هو عامل الذكاء العام الذي يرمز له عادة بالرمز و . واعتبر العامل الثاني هو العامل الخاص « بالحس الجمال » ، وتعريفه أنه هو القدرة على أن نتعرف على الحاصة الجمالية أوالقدرة على أن نخلقها . ومن الواضح أن هذه القدرة تشير إلى استطاعتنا أن نقيتم تقييها نقديتًا أي عمل فني أثناء خلقه أو بعد الفراغ منه . ويقول الباحث تعليقًا على ذلك : « ربما كان هذا العامل هو أهم عامل خاص يساهم في عملية الإبداع الفني كلها (١) ». أما العامل الثالث فاعتبره الباحث خاصًّا بالتصور البصري ، بعبارة أخرى يشير هذا العامل إلى قدرة الشخص على أن يحتفظ ببعض الصور الذهنية حية لمدة طويلة . ويرى الباحث أيضاً أن العامل الثالث يكشف في الوقت نفسه عن بعض عناصر من الطلاقة ؛ وهنا نلاحظ أن الطلاقة تكشف عن نفسها بصورة أوضح من ذلك في مجموعة بحوث جيلفورد التي أفردنا لها الملحق الأول في هذا الكتاب . وقد ختم الباحث بحثه بالإشارة إلى التطبيقات العملية التي يمكن الاستفادة بها من مثل هذا البحث في ميدان التربية الفنية ، كما أشار إلى أنه متنبه إلى أن العوامل التي كشف عنها ليست سوى العوامل العقلية أو المعرفية ، ومع ذلك فهناك عوامل أخرى تساهم في عملية الإبداع الفني ولا تقل أهمية عن العوامل العقلية ، وهي العوامل المزاجية ، غير أن هذه تحتاج إلى بحوث أخرى . كذلك أشار إلى الحاجة إلى بحوث تتناول العلاقة بين الفنان البصرى كالمصور والمزخرف وبين ساثر الفنانين كالشاعر والموسيقي .

هذه خلاصة البحث العاملي الذي أجراه الدكتور محمد عماد الدين إسماعيل. وهو بحث على مستوى علمي عال فعلا. ولا شك أن هذا التلخيص يغمطه حقه بعض الشيء، لأنه لا يورد كثيراً من المناقشات النظرية القيمة التي وردت به ، كما أنه لا يورد تلك الاحتياطات العديدة التي يحتاطها الباحث أثناء إجرائه للبحث وهي الاحتياطات التي بدونها يفقد البحث صفته العلمية.

<sup>(</sup>١) ص ٦٠ من البحث .

وبانتهائنا من تلخيص البحث ننتقل إلى أوجه النقد التي يمكن أن توجه إليه:

أولا: بالنظر في مصفوفة معاملات الارتباط التي جرى عليها التحليل العاملي يلاحظ أن هذه المعاملات منخفضة بوجه عام. ولما كان حجم العينة ٥٦ طالباً فإن الحد الأدفى الذي ينبغي لهذه المعاملات أن تبلغه هو ١٩٠٧، تقريباً لكى تكون ذات دلالة إحصائية عند مستوى ١٠٠، فإذا لم يتيسر ذلك فأقل ما ينبغي لها أن تبلغ ١٠٤٥، لكى تكون ذات دلالة عند مستوى ٥٠٠، إلا أن مصفوفة الارتباطات التي نحن بصددها تحتوى على ١٥ ارتباطاً (١٤٪ من الارتباطات) لم تستطع بلوغ أى من هذين المستويين . ومعنى ذلك أن هذه الارتباطات لا تختلف اختلافاً جوهريباً عن الصفر . وهذا من شأنه أن يجعل نتيجة التجربة غير ثابتة . فإذا تخيلنا أننا استطعنا أن نعيد هذه التجربة فليس لدينا أي ضان للخروج بنتيجة تماثلة ولا مقاربة . ومعنى ذلك أننا قد نخرج بارتباطات مختلف قليلا أو كثيراً . أي أن نتائج التجربة غير قابلة للاستعادة مع بعوامل تختلف قليلا أو كثيراً . أي أن نتائج التجربة غير قابلة للاستعادة مع للباحث دائماً ألا يجرى تحليلاته العاملية إلا على مصفوفة تحتوى على ارتباطات ذات دلالة إحصائية ، إن لم يكن كلها فغالبيتها على أقل تقدير .

ثانياً: يلاحظ أن حجم العينة التي أجرى عليها البحث وهو ٢٥ طالباً أصغر من أن يسمح بإجراء التحليل العاملي . والسبب في ذلك أن النتائج التي نحصل عليها من عينات صغيرة نسبياً تكون معرضة للتغير في حالة إعادة التجربة أكثر مما يحدث لو أننا استخدمنا عينات كبيرة .

والملك يوصى جيلفورد باستخدام عينة تتكون من ٢٠٠ فرد على الأقل فى حالة استخدام معاملات ارتباط بيرسون. ويقول إن بعض التجارب دلت على أن درجات التشبع العاملي التي نحصل عليها من عينات يقرب حجمها من

۲۰۰ فرد ، تظل متفقة مع درجات التشبع التي نحصل عليها من عينات يقرب حجمها من العرد (١١) .

ثالثاً: فما يتعلق بالتأويل السيكولوجي للعوامل اعتبر الباحث أن العامل الأول هو عامل الذكاء العام الذي يرمز له بالرمز ج . وقد اعتمد في ذلك التأويل اعتماداً أساسيًّا على كون هذا العامل مرتبطاً ارتباطاً نسبيًّا مع اختبار التصنيف الذي اعتبره اختباراً يقيس الذكاء أولا وقبل كل شيء . ويلاحظ أن هذا الاعتبار الأخير يستند إلى التحليل الموضوعي لاختبار التصنيف كما يستند إلى استبطان الأفراد الذين طبق عليهم الاختبار. ويبدوأن من بين الاعتبارات الإضافية التي شجعت على هذا التأويل ارتباط هذا العامل ارتباطاً إيجابياً واضحاً بجميع الاختبارات التي طبقت في البحث مما يغرى باعتباره منطوياً على وظيفة عقلية أساسية . غير أن هذا كله لا يكنى لإقناعنا بصحة تأويل العامل . والواقع أننا نستطيع أن نؤول هذا العامل بأنه يشير إلى القدرة الإبداعية (٢). ومع أن التداخل وأضح بين الله كاء العام كما يعرفه سبيرمان وبين القدرة الإبداعية فإن ذلك لا ينفي إمكانية الفصل النظري بينهما . أما مبررات هذا التأويل الذي نقدمه فتتلخص في أننا يجب أن ندخل في اعتبارنا جميع التشبعات التي ظهرت في المصفوفة لهذا العامل ولا نقتصر على تشبع واحد . وبناء على ذلك نلاحظ مثلا أن تشبع اختبار بقع الحبر بهذا العامل مرتفع بل أكثر ارتفاعاً من تشبع اختبار التصنيف به . ومن الواضح أن النشاط العقلي الذي يقوم به الفرد إذا ما طبق عليه هذا الاختبار يكون أقرب إلى الخيال المبدع منه إلى العمليات الاستدلالية أو الاستنتاجية. كذلك الحال فها يتعلق باختبار تكميل الأشكال وهو أيضاً مشبع بالعامل بدرجة مرتفعة . ومن الجدير بالذكر هنا أن اختبار تذكر الصور يحمل أقل تشبع بالعامل وهذه نتيجة لاتتناقض مع تأويانا ، إذ أن هذا يعني أن العقل المبدع يعتمد على النشاط الإنتاجي أكثر مما يعتمد على الاستعادة .

Creativity (Y)

Guiford,, J.P. Psychometric Methods, New York: McGraw-Hill Co., ed., (1)

أما العامل الثاني فقد اعتبره الباحث هو العامل الحاص «بالحس الجمالي » ، معتمداً في ذلك على أن الاختبارات الأربعة المشبعة بهذا العامل تشبعاً إيجابياً هي اختبارات تنطوى على عمليات خلق أو حكم فني . غير أن هذا العامل فيما نرى يثير مشكلات متعددة لم يناقشها الباحث رغم أهميتها . وأولى هذه المشكلات أن سبعة ارتباطات من الارتباطات التسعة التي تربطه إلى الاختبارات تعتبر ارتباطات منخفضة إذ تقل عن ١٠٣٠ ومن المسائل المنهجية المعروفة أنه ليس هناك أساس موضوعي عام لتحديد حد أدنى لحجم الارتباط بين العامل وبين الاختبارات المشبعة به لكى نحكم بأن هذا الارتباط جوهرى أو غير جوهرى . ومع ذلك فقد شاع في عدد من البحوث التجريبية أخيراً اعتبار ٣٠، حداً ا أدني لقيمة الارتباط الجوهرية بين الاختبار والعامل . ويبدو أن الباحث نفسه يأخذ بهذا الاعتبار أثناء مناقشته للعامل الأول . وعلى ضوء هذه المناقشة نعيد النظر في العامل الثاني فنجد أنه غير محدد بما فيه الكفاية . إذ يوجد اختباران فقط مشبعان به تشبعاً جوهريبًا ، في حين أن الحد الأدنى لعدد الاختبارات التي ينبغي أن تكون مشبعة بالعامل لكي يكتسب شخصيته السيكولوجية هو ثلاثة اختبارات . أضف إلى ذلك أن الارتباطات السلبية التي تبدو في حالة هذا العامل تثير مشكلة ليس من اليسير التغلب عليها . فمن العسير علينا مثلا أن نتصور عاملا خاصًا بالتقييم الحمالى يكون مرتبطآ ارتباطآ سلبيتًا باختبارات تتطلب التذكر أو اختبار يسبر قدرة الشخص على التصنيف.

هذا عن البحث الذى قام به الدكتور محمد عماد الدين إسماعيل . وما قدمناه من نقد لا يقال من قيمته ، بل يشير إلى المواضع التى ينبغى أن يبدأ عندها أى باحث آخر إذا أراد أن يواصل تقدم البحث فى هذا الميدان مستخدماً طريقة التحليل العاملى .



## مراجع البحث

- Albino, R.C. Some Criticism of The Application of Factor Analysis to The Study of Personality, *Brit. J. Psychol.*, 1953, 44, 164-168.
- Anderson, H.H. Domination and Socially Integrative Behavior, Child Behavior and Development, Barker, R., Kounin, J.S. & Wright, H.F. eds., New York: Mc-Graw-Hill, 4th. impr., 1943
- Aristotle & Demetrius Paties & On Style, tr. by T. Twinning, Everyman's Library, 1941.
- Barker, R., Dembo, T., & Lewin, K. Frustration and Regression, Child Behavior and Development, New York: McGraw-Hill, 1943 441-458.
- Bergler, E. Psychoanalysis of Writers and of Literary Production, Psychoanalysis and The Social Sciences, G. Roheim ed., New York: International University Press, 1947, I, 247-296.
- Bergson, H. Essais Sur Les Données Immédiates de La Conscience, Paris: Alcan, 15ème ed., 1914.
- Bergson, H. L'Energie Spirituelle, Paris: Alcan, 12ème, ed., 1929.
- Bergson, H. L'Evolution Créatrice, Paris: Alcan, 12ème ed., 1929.

- Bergson, H. Les Deux Sources de La Morale et de La Religion, Paris : Alcan, 4èmc, ed. 1932.
- Bernard, C. Introduction A L'Etude de La Medecine Experimentale, Beyrouth: Dar Al-Ahad, 1943.
- Beveridge, W.I.B. The Art of Scientific Investigation, London: W. Heinemann, 2nd. ed., 1952.
- Binet, A. Portrait Psychologique d'un Homme de Lettres, *Philo*sophes et Savants Français, D. Essertier, vol. IV, Paris: Alcan, 1929.
- Bosanquet, B. A History of Aesthetic, London: Allen & Unwin, 1934
- Brown, J.F. Psychodynamics of Abnormal Behavior, 6th. impr., New York: McGraw-Hill, 1940
- Brown, J.F. Psychology and The Social Order, New York: Mc-Graw Hill, 4th. impr., 1936.
- Burt, C., Jones, E., Miller, E. & Moodie, W. How The Mind Works, London: Allen & Unwin, 1933.
- Butcher, S.H. Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art, London: Macmillan, grd. ed., 1902.
- Byron Lord Byron's Correspondence, J. Murray ed., London : J. Murray, 1922.

- Cattell, R.B. Factor Analysis, New York: Harper, 1952.
- Caudwell, C. *Illusion and Reality*, London: Lawrence & Wishart, 1946.
- Clay, F. The Origin of The Sense of Beauty, London: J. Murray, 1917.
- Collingwood, R.G. The Principles of Art, Oxford: Clarendon, 1938.
- Davis, R.G. Art and Anxiety, Partisan Review, Summer 1945.
- Delacroix, H. Psychologie de l'Art, Paris: Alcan, 1927.
- Delacroix, H. L'Art et Les Sentiments Esthetiques, Nouveau Traité de Psychologie, G. Dumas, Paris: Alcan, 1939, 253-316.
- Diblee, G. Instinct and Intuition, London: Faber & Faber, 1929.
- Dietz, D. The Story of Science, London: Allen & Unwin, 1932.
- Dixon, W.M. & Grierson, H.J.C. The English Parnassus, Oxford: Clarendon, 1943.
- Dougan, C.P., Schiff, E. & Welch L.Originality Ratings of Department Store Display Department Personnel, J. appl. Psychol., 1949, 33, 31-34.
- Downey, J. Creative Imagination, London: Kegan Paul, 1929.
- Durkheim, E. Le Suicide, Paris : Alcan, 1930.

- Edwards, A.L. Experimental Design in Psychological Research, New York: Rinehart & Company, Inc. 1956.
- Einstein, A. & Infeld, L. The Evolution of Physics, Cambridge: Cambridge University Press, 1938.
- Ellis, H. Selected Essays, Eeveryman's Library, 1940.
- English, H.B. Factor Analysis Explained, Egypt. J. Psychol., 1948, 3, 1-10.
- Eysenck, H.J. Schizothymia Cyclothymia As a Dimension of Personality: II. Experimental, *J. Person.*, 1951-52, 20, 345-384.
- Eysenck, H.J. The Structure of Human Personality, London; Methuen & Co. Ltd., 1953.
- Farrington, B. Greek Science, Penguin Books, 1944.
- Ferguson, G.A. The Concept of Parsimony in Factor Analysis, Psychometrika, 1954, 19, 281-290.
- Flugel, J.C. A Hundred Years of Psychology, Andover: Duckworth, 1935.
- Freud, S. Civilization and Its Discontents, tr. by J. Riviere, London: The Hogarth Press and The Institute of Psychoanalysis, 1930.
- Freud, S. Leonardo da Vinci, tr. by A.A. Brill, London: Kegan Paul, 1932.

- Freud, S. Totem and Taboo, (The Basic Writings of Sigmund Freud, tr. & ed. by A.A. Brill.), New York: The Modern Library, 1938.
- Freud, S. The Interpretation of Dreamf, (The Basic Writings of
- Fruchter, B. The Nature of Verbal Fluency, Educ. psychol. Measmt., 1948, 8, 33-47.
- Fruchter, B. Introduction to Factor Analysis, New York: D. Van Nostrand, 1954.
- Fry, R. Vision & Design, Penguin Books, 1940.
- Gesell, A. & Amatruda, C.S. The Embryology of Behavior, NewYork & London: Harper & Brothers 1945.
- Gorki, Maxim Literature and Life, a Selection From His Writings, intr. V.V. Mikhailovsky, tr. by E. Bone, London: Hutchinson, 1946.
- Gougy, H.G. Manual for The California Psychological Inventory, California: Consulting Psychologists Press, Inc. 1957.
- Groves, E.R. & Moore, H.E. An Introduction to Sociology, New York: Longmans, 1941.
- Gailford, J.P. Creativity, Amer. Psychologist, 1950, 5, 444-454.
- Guilford, J.P. When Not to Factor Analyze, *Psychol. Bull.*, 1952, 49, 26-37.

- Guilford, J.P. Psychometric Methods. New York: McGraw-Hill, 2nd. ed., 1954.
- Guilford, J.P. Creative Abilities in the Arts, *Psychol. Rev.*, 1957, 64, 110-118.
- Guilford, J.P. A Revised Structure of Intellect, Report from the Psychological Laboratory, No. 19. Los Angeles: University of Southern California, 1957.
- Guillaume, P. La Psychologie de la Forme, Paris: Flammarion, 1937
- Hammond, J.L. & Hammond, B. The Bleak Age, Penguin Books, 1947.
- Harrison, J. Art and Ritual, London Home University Library, 1935
- Hertzka, A.F., Guilford, J.P. Christensen, P.R. and Berger, R.M. A Factor-Analytic Study of Evaluative Abilities, Educ. Psychol. Measmt., 1954, 14, 581-597.
- Houseman, A.E. The Name and Nature of Patry, Cambridge: Cambridge University Press, 1945.
- Ismail, M.E. Analyzing The Artistic Aptitude of The Visual Artist, M.A. thesis, University of Kentucky, 1951.
- Jones, E. Hamlet, Essays in Applied Psychoanalysis, London: Kegan Paul, 1923.

- Jung, C.G. Psychological Types, tr. by H.G. Baynes, London : Kegan Paul, 1938.
- Jung, C.G. Modern Man in Search of A Soul, London: Kegan Paul, 1941.
- Jung, C.G. The Integration of The Personality, Londone: Kegan Paul, 1941.
- Jung, C.G. Contributions to Analytical Psychology, tr. by H.G. & C.F. Baynes, London: Kegan Paul, 1942.
- Keats, J. The Letters of John Keats, M.B. Forman ed., London : Oxford University Press, 1947.
- Knox, I. The Aesthetic Theories of Kant, Hegel and Schopenhauer New York: Columbia Univer-Sity Press, 1936.
- Koffka, K. The Growth of The Mind, London: Kegan Paul, 2nd. ed., 2nd. impr., 1931.
- Koffka, K. Principles of Gestalt Psychology, NewYork: Harcourt Brace & Co., 1936.
- Kohler, W. The Mentality of Apes, London: Kegan Paul, 2nd, ed., 1931.
- Kounin, J.S. Intellectual Development & Rigidity, Child Behavior and Development, New York: McGraw-Hill, 1943, 179-197.
- Krech, D. & Crutchsield, R.S. Theory and Problems of Social Psychology, New York: McGraw

- Hill, 1948.
- Kretschmer, E. The Psychology of The Men of Genius, tr. by R.B. Cattell, London: Kegan Paul, 1933.
- Lalo, C. L'Art et La Morale, Paris : Alcan, 1922.
- Langfeld, C. Feelings and Emotions, (The Wittenberg Symposium), Oxford University Press, 1928.
- Lavrin, J. Tolstoy, New York: Macmillan, 1946.
- Lewin, K. A Dynamic Theory of Personality, NewYork: McGraw Hill, 1935.
- Lewin, K. Principles of Topological Psychology, tr. by F. Heider & G.M. Heider, New York: Mc Graw-Hill, 2nd.impr., 1936.
- Lewin, K. Will and Needs, A Source Book of Gestalt Psychology, W.D. Ellis ed., London: Kegan Paul, 1938, 285-299.
- Mayer-Gross, W., Slater, E. & Roth, M. Clinical Psychiatry, London: Cassell & Co. Ltd. 1955.
- Meier, N.C. Factors in Artistic Aptitude: Final Summary of A Ten-Year Study of A Special Ability, *Psychol. Monogr.*, 1939, 51, 140-158.
- Mitchell, J.V. A Comparison of The Factorial Stucture of Cognitive Functions For A High and Lew Status Group,

- J. educ. Psychol., 1956, 47, 397-414.
- Moloney, J.C. & Rockelein, L. A NewInterpretation of Hamlet *Int. J. Psychoanal.*, 1949, 30.
- Newcomb, T. Social Psychology, London: Routledge & Kegan Paul, 1952.
- Ogden, C.K. & Richards, I.A. The Meaning of Meaning, London Kegan Paul, 1930.
- Patrick, C. Creative Thought in Poets, Arch. Psychol., 1935, 26.
- Patrick, C. Creative Thought in Artists, Arch. Psychol., 1935, 26.
- Patrick, C. Creative Thought in Artists, J. Psychol., 1937, 4, 35-73.
- Patrick, C. The Relation of Whole and Part in Creative Thought, Amer. J. Psychol., 46, 1941.
- Peristiany, J.G. The Social Institutions of The Kipsigis, London: G. Routledge & Sons, 1939.
- Piaget, J. The Languaga and Thought of The Child, London: Kegan Paul, 1932.
- Poe, E.A. The Complete Poetical Works of E.A. Poe, R.B. Johnson ed., London: OxfordUniversity Press, 1919.
- Read, H. Art and Society, London: Faber & Faber, 1945.
- Ribot, T. La Logique des Sentiments, Paris: Alcan, 5ème. ed., 1920.
- Ribot, T. L'Imagination Créatrice, Paris : Alcan, 6ème ed., 1921.

- Richards, I.A. Principles of Literary Criticism, London: Kegan Paul, 5th. ed., 1934.
- Richards, I.A. The Philosophy of Rhetorics, London: Oxford University Press, 1936.
- Ridley, M.R. Keats' Craftsmanship, Oxford: Clarendon Press, 1933.
- Rodin, A. L'Art: Entretiens Réunis Par Paul Gsell, Lausanne: Mermod, 1946.
- Russell, T. Philharmonic, Penguin Books, 1953.
- Rusu, L. Essai Sur La Création Artistique, Paris : Alcan, 1935.
- Sabartès, J. Picasso: An Intimate Portrait, tr. by A.Flores, London: W.H. Allen, 1949.
- Sachs, H. The Creative Unconscious, Boston: Sci-Art, 1942.
- Santayana, G. The Sense of Beauty, New York: Scribners, 1896.
- Sartre, J.P. Existentialism and Humanism, London: Methuen, 1948.
- Schneider, E. Coleridge, Opium and Kubla Khan, Chicago: The University of Chicgoa Press, 1953.
- Schulte, H. An Approach to A Gestalt Theory of Paranoic Phenomena, A Source Book of Gestalt Psychology, W. Ellis ed., London: Kegan Paul, 1938.
- Severini, G. The Artist and Society, tr. by B. Wall, London: 1946.

- Shapiro, M.B. An Experimental Investigation of An Anomaly in The Performance of The Block Design Test, Ph. D. thesis, University of London, 1956.
- Soueif, M.I. Tests of Creativity, Review, Critique and Clinical Implications, Annals of the Faculty of Arts, Ain Shams Univerzity, 1959, 5. 19-43.
- Spender, S. World Within World, London: Hamish Hamilton, 1951.
- Spengler, O. The Decline of The West, London: G.A. & Unwin, 1926.
- Stein, M.I. A Transactional Approach to Creativity, Research Conference on The Identification of Creative Scientific Talent, University of Utah, August, 1955. 171-181.
- Stobart, J.C. The Glory That Was Greece, London: Sidgwick & Jackson Ltd., 2nd. ed., 1911.
- Taine, H. Philosophie de l'Art, Paris: Hachette, 1925.
- Thomson, G. Marxism and Poetry, London: Lawrence & Wishart, 1945.
- Thomson, G.H. The Factorial Analysis of Human Ability, London: University of London Press Ltd., 1951. (5th. ed.).
- Thouless, R.H. General and Social psychology, London: Univ. Tut. Press, 1945.

- Thurstone, L.L. A Factorial Study of Perception, Psychomet. Monogr. No. 4, The University of Chicago Press, 1944.
- Thurstone, L.L. Creative Talent, Applications of Psychology, L.L. Thurstone ed., New York: Harper, 1952, 18-37.
- Tolstoy, Luduvica Notes For The Third Parts of TheNovel PeterI Voks Bulletin, 1945, No. 3-4.
- Wallon, H. Le Role de l'Autre dans La Conscience du Moi, Egypt. J. Psychol., 1946, 2, 1-12.
- Wertheimer, M. Gestalt Theory, A SourceBook of Gestlatt Psychology W. Ellis ed., London: Kegan Paul, 1938, 1-11.
- Wertheimer, M. Productive Thinking, New York and London: Harper, 1945.
- Wilson, R.C., Guilford. J.P., Christensen, P.R. and Lewis, D.J. A Factor-Analytic Study of Creative-Thinking Abilities, Psychometrika, 1954, 19, 297-311.
- Winspear, A.D. The Genesis of Plato's Thought, New York: The Dryden Press, 1940.
- Woodworth, R. Experimental Psychology, London: Methuen, 1954.
- Zeigarnik, B. On Finished and Unfinished Tasks, Recent Experiments in Psychology, L. Grafts, T.C. Schneirla, E.E. Robinson & R.W. Gilbert, New York • McGraw Hill, 14th.impr.,1938.

## المراجع العربية للبحث

أبر كرمبى ( لاسل) « قواعد النقد الأدبى » تعريب الدكتور محمد عوض محمد ، القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٤٣ .

ابن خلدون (عبد الرحمن) « مقدمة ابن خلدون» القاهرة: طبع عبد الرحمن محمد. أفلاطون « إيون أو عن الإلياذة » ترجمة دكتور كحمد صقر خفاجة ودكتورة سهير القلماوى ، القاهرة : مكتبة النهضة المصرية الماء ، ١٩٥٩ .

أُونْزيو (ديدييه) « الوجودية » ، الكاتب المصرى ، أكتو بر ١٩٤٦ ، مجلد ؛ ، ص ١١٩ .

برنار (كلود) « مدخل إلى دراسة الطب التجريبي » ، ترجمة دكتور يوسف مراد والأستاذ حمد الله سلطان ، القاهرة : المطبمة الأميرية ، ١٩٤٤.

البستانی (بطرس) «شعر» ، ( دائرة معارف بطرس البستانی) .

بياجيه (جان) « اللغة والفكر عند الطفل» ، ترجمة دكتور أحمد عزت راجح ، القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٥٤ .

حسين( طه) « فى الأدب الجاهل» ، القاهرة : لجنة التأليفوالترجمةوالنشر ، ١٩٢٧ . حسين( طه) « حافظ وشوق» ، القاهرة :

حسين ( طه ) « الصورة الجديدة للأدب » ، محاضرة ألقيت بتاريخ ١٤٩٧/١١/٢١

مطبعة الاعتماد ، ١٩٣٣ .

فی دار رابطة خریجی جامعات فرنساوسویسرا و بلجیکا ، بالقاهرة

حسين (طه وآخرون) «الترجيه الأدبى» ، القاهرة : لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٤٠ .

الحكيم (توفيق) « زهرة العمر» ، القاهرة : مكتبة الآداب ، الطبعة الثانية ، ١٩٤٤. الخولى (أمين) « علم النفس الأدبي » ، مجلة علم النفس ، ١٩٤٥ ، ١ ، ص ٣٩-١٥ الخولى (أمين) « فن القول » ، القاهرة دار الفكر العربي ، ١٩٤٧ .

خلف الله ( محمد ) « من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده » ، القاهرة : لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٤٨ .

خيرى (السيد) « الإحصاء : في البحوث النفسية والتربوية والاجتاعية » ، القاهرة : دار الفكر العربي ، الطبعة الثانية ، ١٩٥٧ .

دى زوت (بيرل) « آسرة سيتول » ، الأدب والفن ، الجزء الثالث ، ه ١٩٤٥ ، ص ١٤ – ٢٢ .

سويف (مصطل ) « الأسس الدينامية للسلوك الإجرامي » ، مجلة علم النفس ، ١٩٤٩ ، عجلة علم النفس ، ١٩٤٩ ، عجله ٤ ، ص ٣٢٩ – ٣٥٤ .

سویف (مصطفی ) «معنی التکامل الاجتهاعی عند برجسون » ، مجلة علم النفس ، ۱۹۶۹ ، مجلد ه ، ص ۲۰۳ – ۲۳۲.

سویف (مصطفی) « النظریة الجشطلتیة » ، مجلة علم النفس ، ۱۹۵۱ ، مجلد ۷ ، ص ۷۳ – ۸۳ .

سویف (مصطنی) « الأزمة الراهنة فی علم النفس الاجتماعی » ، مجلة علم النفس ، ۱۹۶ ، محمد ۱۹۶۱ ، محمد ۱۹۶۱ ، محمد الأسس النفسية للتكامل الاجتماعی » ، القاهرة : دار المعارف ، ۱۹۲۹ .

سويف ( مصطنى ) «التطرف : كأسلوب للاستجابة » القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٦٨ . فسيف ( شوقى ) « الفن ومذاهبه فى الشعر العربي» القاهرة : دار الفكر العربي ، ١٩٤٧ .

العسكرى (أبو هلال) «كتاب الصناعتين : الكتابة والشعر» ، الآستانة : مطبعة محمود بك الكائنة في جادة أبي السعود ، ١٣١٩ همراد (يوسف) «شفاء النفس» ، القاهرة : ، دار المعارف ، ١٩٤٣ .

مراد (يوسف) « المنهج التكاملي وتصنيف الوقائع النفسية » ، مجلة علم النفس ، مجلد ١ ، ص ٢٧٣ - ٣٠٤ .

مراد (يوسف) « الأسس النفسية للتكامل الاجتماعي » ، مجلة علم النفس ، ١٩٤٧ ، مجلد ٢ ، ص ٢٥ ٤ - ٢٤٢ .

مراد (یوسف) « مبادئ علم النفس العام » القاهرة : دار المعارف ، ۱۹۴۸ .

فالون (هنری) « أثر الآخر ، فی تكوین الشعور بالذات » ، ترجمة الدكتوریوسف مراد ، مجلة علم النفس ، ۱۹۶۲ ، مجلد ۲ ، ص ۲۵۲ — ۲۲۷ .

ملحق (٣) دراسات الإبداع من ١٩٥٩ – ١٩٦٨ عرض وتعقيب



# دراسات الإبداع من ۱۹۵۹ – ۱۹۲۸

### عرض وتعقيب

#### نظرة إجمالية:

نشطت بحوث الإبداع في فترة السنوات العشر التي انقضت منذ بداية سنة ١٩٥٩ حتى نهاية سنة ١٩٦٨ . وهذا صبيح سواء بالنسبة للبحوث التي تتناول الإبداع مباشرة أو بالنسبة للبحوث التي تتناوله بزاوية ميل خاصة ، كأن تتناول عليات التفكير وحل المشكلات ، أو تتناول الموهبة والموهو بين (١) ، وهو وصف اشتهر أساساً من خلال بحوث تيرمان L.Terman التي بدأت عشرينات هذا القرن على الأطفال الذين يرتفع معامل الذكاء لديهم على ١٤٠ (باستخدام مقياس ستانفورد بينيه) (٢) واكن هذا الاصطلاح عمم في السنوات الأخيرة ليشمل أي ارتفاع شديد على أية قدرة عقاية (أعلى من انحرافين معياريين فوق المتوسط تقريباً) (٣) . وفيا يلى جدول يوضح أعداد البحوث التي نشرت في ميدان الإبداع وسيداني التفكير والموهبة في خلال فترة العشر سنوات المشار إليها .

gifted (1)

Treman, L. Mental and physical traits of a thousand gifted children, (7)

Child behavior and development R.E. Rarker, J.S. Kounim and H.F. Wright eds.,

New York: Mcgraw—Hill, 1943, P 279—306.

English, H.B. and English, A.C.A comprehensive dictionary of psychological ( ") and psychoanalytical terms, New York: Longmans, 1958.

جدول رقم ١ – عدد البحوث المنشورة التي تناوات موضوعات الإبداع والتفكير والموهبة في السنوات ١٩٥٩ – ١٩٦٨

| المجبوع | الموهبة | التفكير | الإبداع | السنة   |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| ۸٧      | ٥٧      | ŧ       | 77      | 1909    |
| 1.7     | ۰۸      | ٩       | ٣٨      | 197.    |
| ٧٦      | 44      | ٦       | ٣٨      | 1971    |
| ۸٩      | ٤ ٥     | ٦       | 77      | 1977    |
| 77      | 1 🗸     | ĺ v     | 2 7     | 1978    |
| 47      | ٣١      | ۸       | ۰۷      | 1978    |
| 1 7 4   | **      | ١٣      | 189     | 1970    |
| 120     | ١ ٥     | ۲۰      | 1.0     | 1977    |
| 177     | 71      | 19      | 177     | 1947    |
| 101     | ١٨      | 77      | 114     | 1977    |
| 1107    | 441     | 117     | V14     | المجموع |

وتعليقاً على هذا الجدول نود أن نوجه عناية القارئ إلى بضع نقاط . أولها أن الجدول مستمد ثما نشرته مجلة Psychological Alsracts وبالتالى يمكننا أن ندعى بأنه شاهل لما لا يقل عن ٨٠٪ ثما نشر من بحوث في سيكواوچية الإبداع في أي جزء من العالم وبأية لغة . وثانيها أننا اضطررنا إلى تقدير أعداد البحوث المنشورة في السنوات١٩٦٢ و١٩٦٧ لعدم ترفر المرجع بين أيدينا . وثالثها أن البحوث الما خصة في المجلة التي نحن بصددها هي بحوث سبق نشرها في مجلاتها الأصلية ومضى على هذا النشر سنة في المتوسط ، ومعنى ذلك أن الصورة الواقعية لنشر البحوث الأصلية تحتاج إلى إزاحة للمجدول كله بمقدار سنة إلى الوراء تقريباً . هذا كله من الناحية الشكلية .

أما من ناحية مضمون المعلومات التي أوردها الجدول فيلاحظ اتجاه إلى الزيادة المطردة في بحوث الإبداع حدثت طفرة واضحة في العدد من سنة ١٩٦٤ إلى سنة ١٩٦٥ إذ زاد عدد الدراسات الملخصة إلى أكثر

من الضعف ، ومع أن الزيادة لم ترتفع بعد ذلك عن هذه القمة بل ولم تبق عتدها مع ذلك فإنها لم تنخفض إطلاقاً إلى ماكانت عليه في سنة ١٩٦٤ ، بل ظلت على مستوى يقرب من ضعف ما نشر حينئذ .

كذلك يلاحظ أن بحوث الموهبة آخذة فى التناقص وقد يكون ذلك نتيجة طبيعية لاتساع رقعة التداخل بين معظمها وبين بحوث الإبداع وهو ما يؤدى إلى تصنيف نسبة معينة تحت عنوان « الإبداع » .

هذا عما ورد في الجدول من أرقام ، وما تشير إليه هذه الأرقام من اتجاهات .

وقد لاحظنا من استقرائنا لمضمون البحوث فى الفترة التى نحن بصددها (بعضها فى صورته الأصلية والبعض فى صورته الملخصة) ملاحظتين رئيسيتين نجملهما فها يأتى :

أولا: أن الغالبية العظمى من البحوث صدرت عن الباحثين الأمريكيين في الولايات المتحدة. وهذا أمر طبيعي مادام عدد أعضاء جمعية علم النفس الأمريكية (ويبلغ الآن حوالي ٢٥ ألف عضو) أكبر من عدد علماء النفس في أية دولة أخرى. ولكن من المحقق أن هذا ليس هو العامل الأوحد في توجيه الموقف العالمي على هذا النحو ، ويبدو كذلك أنه ليس العامل الحاسم . ويخيل إلينا أن العامل الحاسم عصلة تقوم على ثلاث مركبات إحداها ماذكرنا ، والمركبة الثانية هي السباق الدولي الراهن نحو مزيد من التقدم العلمي والتكنولوجي ومحاولة التانية هي السباق الدولي الراهن نحو مزيد من التقدم العلمي والتكنولوجي ومحاولة استغلالها تطبيقينا في انتخاب أفضل العقول وتهيئة أفضل الظروف وإطلاق أفضل الحمليات النفسية والعقلية التي من شأنها أن تضمن أكبر قدر من دفع طاقة الابتكار ، ابتكار حلول جديدة للمشكلات التي يواجهها العلم والتكنولوجيا في أمريكا لعل هذا يؤدي بالعلم الأمريكي إلى التفوق . والمركبة الثالثة هي المناخ الحضاري العام في الولايات المتحدة الأميريكية ومحاولته إبراز قيمة الفرد (على الخضاري العام في الولايات المتحدة الأميريكية ومحاولته إبراز قيمة الفرد (على وخاصة إدا نظرنا إلها من زاوية العمليات النفسية والعوامل (ولم ننظر الها من زاوية العربية ويمليات النفسية والعوامل (ولم ننظر الها من زاوية العربية ويملية ويمليات النفسية والعولية ويملية ويم

« التأثير العائد (١) » والتفاعل بين الفرد والجماعة (٢)) فإنها تلتقى مع هذه المركبة في أكثر من موضع . المهم أن هذه المركبات الثلاثة تعاونت معاً على تنشيط بحوث الإبداع بهذه الصورة في الولايات المتحدة الأميريكية .

وقد صدرت نسبة متواضعة من البحوث من باحثين فى دول أخرى كثيرة مثل إنجلترا وفرنسا ورومانيا وتشيكوساوڤاكيا وهواندة وبلغاريا والاتحاد السوڤييتي .

ثانياً: أن معظم البحوث جاءت موزعة بين أحد ميدانين . هما ميدان الإبداع عامة ، وميدان الإبداع في العلم والتكنولوچيا . وهذه الملحوظة تدعم الملحوظة السابقة وتلتى عليها مزيداً من الضوء . وقد اتجهت نسبة ضئيلة جداً من البحوث إلى تناول الفنون مباشرة .

ثالثاً: على الرغم من أن جيلفورد J.P. Guilford ومساعديه لم يعودوا يتصدرون قائمة الباحثين في الميدان كما كان الحال قبل سنة ١٩٥٩ \* فإن الوجهة التي اتجهتها بحوث هذا العالم لا تزال تسيطر على مسار الغالبية العظمى من بحوث الإبداع حتى الآن ونعنى بهذه الملاحظة أن الطابع السيكونترى (قياس القدرات ، واستخدام التحليل العاملي ، ووصف نمط العلاقة بين القدرات ، ووصف نمط العلاقة بين القدرات الإبداعية والقدرات المعرفية ، ونمط العسلاقة بين هذه وتلك بين القدرات الشخصية . . . إلخ ) لا يزال هو الطابع الغالب على البحوث حتى وبين سهات الشخصية . . . إلخ ) لا يزال هو الطابع الغالب على البحوث حتى الآن .

### نظرة تفصيلية:

فيا يلى عرض مفصل للبحوث التى تناولت الإبداع بصورة مباشرة . وقد استطعنا أن نصنف من بينها ٦٧٤ بحثا فحسب ، أما البقية الباقية فلم نستطع تصنيفها لأسباب متباينة أهمها أن القدر من المعلومات الذى حصلناه عنها لم يكن كافياً لإجراء التصنيف .

feedback (1)

<sup>(</sup> ٢ ) انظر الفصل الأول من الباب الثاني من هذا الكتاب.

<sup>\*</sup> أنظر الملحق رقم ١ بعنوان « دراسات جليفورد للإبداع : من ١٩٥٠ – ١٩٥٧ » .

جدول رقم ۲ ــ الفئات الرئيسية لبحوث الإبداع\*المنشورة في الفترة · ما بين ١٩٥٨ و ١٩٦٨

| العدد                    | فئات البحوث                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰<br>۱۲۸<br>۳۲          | (١) الإبداع والشخصية (١) الإبداع والشخصية السويه (١) (دراسات ارتباطية) (دراسات البداع والأعراض المرضية                                                |
| 7 V<br>7 W<br>7 W<br>7 Y | الاختبارات<br>محكات الإبداع<br>مشكلات مهجية تجريبية<br>مشكلات مهجية في صميم نظرية الإبداع                                                             |
| 77<br>17<br>17           | في التربية في التربية في العملية في الصناعة في الصناعة في العملية في العلاج النفسي                                                                    |
| 77<br>7A<br>0            | حيث المتغير المستقل سلوك معين ( حيث المتغير المستقل هو الارتقاء النفسي ( ٤ ) الإبداع كمتغير تابع ( حيث المتغير المستقل عقاقير                         |
| 77<br>77<br>70<br>7      | (ه) الإبداع في السياق الاجتهاعي<br>(٦) الإبداع كعملية : التحليل الوظيفي<br>(٧) الإبداع من زاوية العمل الناتج<br>(٨) التحليل النفسي والأدوات الإسقاطية |
| ٦٧٤                      | المجموع                                                                                                                                               |

وقبل أن نبدأ في التعليق على كل فئة من الفئات الواردة في هذا الجدول ينبغى لنا أن نشير إلى نقطة هامة ، وهي أن جميع البحوث التي صنف هذا الخدول الفئات من ١ إلى ٧ كانت تابعة من حيث المنهج والمفاهيم الرئيسية للإطار الأكاديمي لبحوث علم النفس . وبالتالى فقد أفردنا فئة خاصة للبحوث التي نحت منحى التحليل النفسي سواء من حيث المنهج أو من حيث المفاهيم الأساسية

التي استخدمها كُتُمَّاب هذه البحوث .

ننظر الآن فى مقومات الفئات التى أوردناها . وقد قسمنا كلا من الفئات الخمس الأولى إلى فئات فرعية لكل منها درجة من التجانس الداخلى تحتم علينا أن نفرد لها تعليقاً خاصاً .

### الإبداع والشخصية:

تقوم معظم البحوث في هذه الفئة على تقدير معاملات ارتباط بين بعض متغيرات الإبداع وبين المتغيرات المختلفة في الشخصية السوية والشخصية المفطربة . وأكبر الفئات الفرعية هنا ما يدور في فلك الشخصية السوية (أو بالأحسري الشخصية عموماً بغض النظر عن السواء والمرض) . وفيا يلى بضعة أمثلة لبحوث هذه الفئة الفرعية . أجرى ريد وآخرون بحثاً في السهات المعرفية والمزاجية لدى الأطفال المبدعين ، استخدم فيه ٢٤ طفلا مبدعاً و٢٤ طفلا غير مبدع في حوالي سن العاشرة . وقد طبق عليهم عدداً من مقاييس الذكاء ومقاييس التحصيل ، كما طبق عليهم عدداً من اختبارات الشخصية . وانتهى إلى أنه فيا يتعلق بالسهات المعرفية لا فرق بين نتائجه والنتائج التي نشرت عن الراشدين فالعلاقة يتعلق بالسهات المزاجية فتوجد فروق بين نتائجه والنتائج التي جمعت عن الراشدين . يتعلق بالسهات المزاجية فتوجد فروق بين نتائجه والنتائج التي جمعت عن الراشدين . في الأطفال يبدو أن المبدعين أقرب إلى المزاج الدوري (١) منهم إلى المزاج المناث منهم إلى المزاج ولكن هناك ما يدل على أنهم أقل شعوراً بالقلق (Reid, J.B. et al. 1959) .

كذلك أجرى چتسلز وچاكسون بحثاً فى الفرق بين الطموح الوظيفى عند المراهقين من الشبان المبدعين والشبان ذوي الذكاء المرتفع غير المبدعين . ويعتبر هذا البحث حلقة فى سلسلة الاهتمامات التى يبديها هذان الباحثان حول موضوع العلاقة بين قدرات الإبداع ومعامل الذكاء . ومن أهم النتائج التى انتهى إلها

Schizothymic ( ) Cyclothymic ( )

الباحثان فى دراستهما التى نحن بصددها أن المجموعتين تختلفان فيا بينهما اختلافاً جوهريبًا فى عدد ونوع الأهداف الوظيفية التى تتعلق بها كل منهما ، وأن المجموعتين تختلفان اختلافاً جوهريبًا كذلك من حيث اتجاه كل منهما نحو النجاح كما يقيمه الراشدون ونحو مجاراة المدرسين فيا يرتضونه . فالمبدعون غير الأذكياء أقل ارتباطاً بما يرتضيه المدرسون وما يتعلق به الراشدون عموماً ، Jackson (Getzels, J. W. & Jackson) .

وأجرى ريقلين بحثاً فى الإبداع والاتجاهات النفسية الأساسية انتهى فيه إلى أن هناك عاملين رئيسيين يميزان الطلاب الذين يحكم عليهم مدرسوهم بأنهم مبدعون أحدهما هو مزيد من الثقة الاجتماعية أى الثقة فى حكم الآخرين عليهم، والثانى هو أن آباءهم يكونون غالباً ممن تلقوا قسطاً وافراً من التعليم . (Rivlin, . (Rivlin).(80. 1959)

ونشر دونالد ماكينون مقالا أكد فيه أن بحوثه فى العلاقة بين الإبداع والذكاء تدل على أنه لا يوجد ارتباط بينهما فى جميع مجالات الإبداع ، إلا فى حالة واحدة هى حالة الإبداع الرياضى حيث يوجد ارتباط إيجابى ضعيف ، (Mackinnon)

D.W. 1962)

وتناول تشيمبر زالعلاقة بين مجموعة من العوامل المزاجية والبيوجرافية (أحداث الحياة الشخصية) من ناحية وبين الإبداع في العلوم من ناحية أخرى . وقد أجرى بحثه هذا على ٧٣٠ عالماً ما بين كيميائيين وسيكولوجيين، واستعان في البحث باستخبار يتضمن ٢٣٢ سؤالا . وقد قسم الباحث مجموعة العلماء إلى فريقين أحدهما (الفريق التجريبي) كان مشهوداً له بالإبداع بناء على معايير معينة ، والثاني (الفريق الضابط) لم يكن من المبدعين بناء على هذه المعايير . وبالمقارنة بين الفريقين تبين الباحث أن العاماء المبدعين أكثر ميلا إلى السيطرة ، والمبادأة ، كما أن الدافع إلى النجاح في الحجالات الفكرية عموماً أقوى لديم مما هو لدى زملائهم (chambers, J.A., x964) .

كذلك تناولت دوروثى جاروود الموضوع نفسه على مجموعة من العلماء

الناشئين (الذين لا يزالون في مستوى الدراسات العليا) وقارنت بين عدد من السهات المزاجية لدى المبدعين منهم وغير المبدعين (وكان معيار الإبداع هو درجاتهم على بطارية من اختبارات الإبداع) فتبينت أن المبدعين يتفوقون على غير المبدعين من حيث: مرونة العمليات العقلية ، والاهتمام بالفكر العلمي منذ الصغر ، وحب السيطرة . وتقبل الذات ، وما يمكن تسميته بالحضور الاجتماعي . كما تبينت أن هؤلاء المبدعين أقل من حيث ضبط النفس فهم أقل قدرة على ضبط انفعالاتهم وتعبيراتهم عن هذه الانفعالات ، وأقل رغبة في إعطاء انطباع جميل انفعالاتهم وتعبيراتهم عن هذه الانفعالات ، وأقل رغبة في إعطاء انطباع جميل عن أشخاصهم (Garwood, Dorothy S., 1964) .

ومن البحوث الطريفة (وهي في الوقت نفسه راجعة إلى الانشغال بمشكلة كانت تشغل أذهان علماء النفس في ثلاثينات هذا القرن) دراسة أجراها أيزنمان عن العلاقة بين الإبداع وبين ترتيب ميلاد الشخص ، وقد انتهى منها إلى أن الأوائل في الميلاد أقل أصالة وإبداعاً من المتأخرين .(R. Eisenman, Wr964)

ونشرت رافينا هيلسون بحثاً عن السهات المديزة الشخصية المرأة المبدعة ، تقدمت فيه لاختبار فرض مؤداه: أن النساء المبدعات أقرب إلى سيكولوچية الله كورة وأكثر أصالة، وذكاء، كما أنهن أشد احتياجاً إلى الشعور بإنجاز شيء ما، وقد انتهت الباحثة إلى تأييد صحة الفرضين الأخيرين ، وإلى أن المرأة المبدعة تعيش بشعور الحاجة إلى الاستقلال ، مع دافع عميق إلى أن تتبنى دور الإنسان الحالق . وقد تبين أن آباء هؤلاء النساء يكونون على قدر من الاهتمام بالمسائل الفكرية ، واحترام الذات . (Helson, Ravena, 1966)

هذه عينة لابأس بهاللبحوث التي تنتمي إلى فئة الإبداع ومتغيرات الشخصية السوية . يجد فيها القارئ نماذج من متغيرات الشخصية التي أثارت اهتام الدارسين من حيث علاقتها بالإبداع ، كالذكاء ، والعمر الزمني ، والانطواء ، وأنواع الطموح وأنماطه ، والمجاراة لقيم الآخرين ، والثقة بالنفس ، وحب السيطرة ، والمبادأة وضبط النفس ، وبعض المتغيرات البيوجرافية .

ننتقل الآن إلى فئة فرعية أخرى ، هي فئة بحوث الإبداع وعلاقته بأعراض المنفسي .

يرى زيوريك أن الإبداع مرادف للصحة النفسية أو التكامل وهو عكس الانقسام أو تصدع الطاقة الناجم عن الصراع (Szurek, S.A. 1959) وقد نشرت بيركيت دراسة عن الإبداع لدى الأطفال وعلاقته بالتقدم في العلاج النفسى ، قارنت فيه أولا بين مجموعة من الأطفال الأسوياء وأخرى من الأطفال المضطربين نفسياً ممن يتلقون علاجاً منتظماً ، فوجدت أنه لا يوجد فرق جوهرى بين المجموعتين على قدرات الإبداع . غير أنها عندما ركزت نظرها على الأطفال المضطربين على قدرات الإبداع . غير أنها عندما ركزت نظرها على الأطفال المضطربين وحدهم (وطبيعي أن تكون بينهم فروق فردية على اختبارات الإبداع) تبين لها أن أكثرهم إفادة من العلاج النفسي هم أعلاهم على الاختبارات الإبداعية . (Burket, Carmen W. 1963)

وفي دراسة نشرها إحسان العيسى عن الإبداع لدى الفصاميين أوضح أن الإبداع لدى المزمنين منهم لا يكون مستقلا عن العمر ولا عن القدرة اللفظية ولا عن سمة الانطواء. وقد استخدم الباحث لقياس الإبداع عدداً من اختبارات الأصالة والمرونة والطلاقة الفكرية (AI-Isaa, I. 1964)

تبقى بعد ذلك الفئة الفرعية الثالثة ، وتضم مجموعة بحوث الإبداع من واقع تاريخ المبدعين . والفرق الرئيسي بين بحوث هذه الفئة وبين بحوث الفئتين الفرعيتين اللين ذكرناهما أن متغيرات الإبداع في الفئتين متغيرات سيكومترية تحددها الدرجات التي يحصل عليها المتطوعون على مقاييس الإبداع التي تفترض أن أى عنصر من عناصر الإبداع تدريج متصل وأنه متوفر بدرجة معينة لدى كل شخص، وعلى ذلك تجرى البحوث التي تتبع هذا الإطار تجرى على متطوعين من الأفراد العاديين الذين لم يشهد لهم أحد بإبداع ملفت للنظر . أما البحوث التي نسميها بحوثاً من واقع تاريخ المبدعين فالمتغيرات فيها بيوجرافية والمفحوصون فيها أشخاص قدموا إنتاجاً إبداعينا بشهادة مجتمعاتهم أو بشهادة التاريخ . والمفروض أن تلتني النتائج الحاصلة من البحوث السيكومترية والبيوجرافية .

ومن أمتع الدراسات البيوجرافية دراسة نشرها هاييز بعنوان «سيكواوجية العلماء: مقدمة لفقرات من مذكرات كلارك هل »، وصف فيها المؤلف عادات هذا العالم السيكواوچى الكبير فى تسجيل أذكاره أولا بأول (Hays, R. 1962).

كذلك نشر چوزيف روسان كتاباً تناول فيه الابتكار في الصناعة ، اعتمد في مادته على إجابات عدد كبير من المخترعين الصناعيين « الذين استحقوا براءات اختراع» ، وعدد من مديري البحوث في مجموعة كبيرة من المراكز ، تناولت آراءهم واستنتاجاتهم فيا يتعلق بالطرق المؤدية إلى الاختراع ، ودور الصدفة والحوادث الطارئة في ذلك ، والابتكار المتعدد الجوانب، والحصال الشخصية للمبتكرين ، وطرق تدريبهم (Rossman , J. 1964) .

ونشر أوراوف، من الاتحاد السوڤييتي ، كتاباً عن القصص النفسية التي تقوم وراء عدد من الاختراعات الحديثة (Orlov, V.I. 1964)

كما نشر هنرى ونثروب دراسة عن أنماط من الإبداع لدى عدد من المجرمين المحكوم عليهم فى سجون الولايات المتحدة الأمريكية: بعضهم لديه موهبة الكتابة الأدبية، وبعضهم لديه أصالة لا شاك فيها فى التحليل الرياضى، وبعضهم الآخر موهوب فى كتابة المسرحيات. وقد ناقش المؤلف ما يمكن أن يكون قد ترتب من آثار على عدم اكتشاف مواهب هؤلاء الأشخاص فى وقت مبكر وتوجيههم وجهة مقبولة اجتماعياً (Winthrop, H. 1965) م

على هذا النحو نكتنى بما أوردناه من نماذج البحوث التى نتناول الإبداع والشخصية ، وهى كما قلنا من قبل بحوث ارتباطية بطبيعتها حتى واو لم تحسب فى بعضها معاملات ارتباط . ومن هنا يمكن القول بأن هذه البحوث وصفية تصف ماذا يتغير زيادة ونقصاناً مع ماذا ، لكنها لا تعال عمليات الإبداع ، أى لاتحاول أن توضيح أن هذا أو ذاك من مكونات الإبداع معلول لهذا أو ذاك من المتغيرات السلوكية أو البيئية . إلا أن هذا لا يننى قيمتها فى أنها تعطينا مفاتيح للتنبؤ باستخدام المعادلات الانحدارية (١) .

McNemar, Q. Psychological statistics, New York: J. Wiley, 1954, p. 130 ff.

#### بحوث حول المنهج والوسيلة:

تشتمل هذه الفئة على أربعة أقسام صغرى ، كما هو مبين فى الجدول وقم ٢ ومن الواضح أن التضخم النسى موجود فى القسم الأول وهو الخاص بتكوين اختبارات لقدرات الإبداع المختلفة ، ويتفق هذا مع الحقيقة الأساسية التى أشرنا إليها من قبل وهى أن معظم بحوث الإبداع المنشورة فى الفترة التى نحن بصددها صدرت عن الجامعات ومراكز البحث الأمريكية ، والاتجاه السيكومترى هو الاتجاه الغالب على بحوث علم النفس الأمريكيسة المعاصرة ، ويبدو ذلك بوضوح إذا حاولنا أن نقارن بين أساليب البحث السائدة فى الولايات المتحدة وبين ما يناظرها فى بلد مثل فرنسا حيث الغالب هو التيار التجريبي التقليدي على مضمون فيزيولو چى ، أو فى بلد مثل الاتحاد السوڤييتي حيث الغالب هو استخدام الملاحظة المباشرة ثم محاولة التنظير على أساس ما تجمع من ملاحظات يتم معظمها فى مواقف تربوية . وقد يلجأ الباحث هناك إلى تواريخ الحياة يستخلص منها ما يشاء من بيانات .

من أمثلة البحوث المنشورة في هذا القسم ما نشره أمونز وأمونز عن اختبار الجناس التصحيفي (١) (تبديل مواضع الحروف في كلمة لإيجاد كلمة جديدة ، أو تبديل مواضع الحروف في نص كامل لإيجاد نص جديد) ، واكتشافهما أن هـ أه العملية تنطوى على عدد من العناصر التي تدخل في عملية الإبداع وفي العمليات الذهنية التي نقوم بها عندما نحاول حل المشكلات التي تواجهنا في مواقف الحياة . (Ammons, R.B. & Ammons, C.H. 1959) . وقد استخدم هذا الاختبار في عدد كبير من بحوث الإبداع التي نشرت بعد ذلك .

كذلك نشر مدنيك ومدنيك بحثاً عن اختبار آخر للإبداع ، أطلقا عليه اسم اختبار « المتعلقات البعيدة » ، (٢) وتقوم الفكرة على أساس ما يشبه أن يكون تحليلا استبطانياً لعملية الإبداع ، فقد توصل الباحثان إلى أن أهم عناصر الإبداع

anagram ())

remote associates (Y)

تتمثل فى ثلاث عمليات : « الكشف الجانبي» (١) وولاحظة التماثل أو التشابه . والربط بين عناصر تبدو متباعدة . ثم صنعا اختماراً على أساس العملية الأخيرة . (Mednick, S.A. & Mednick, M.T., 1962) وقد شاع استعمال هذا الاختبار أيضا فى عدد من البحوث التى نشرت فى السنوات العشر الأخيرة .

ونشرت في إيطاليا دراسة بعنوان مساهمة من معهد علم النفس (لا تحمل اسم شخص بعينه) حول تأليف اختبار إيطالي للقدرات الإبداعية ، يضم أربعة مقاييس تستخدم فيها أشكال تتألف من ثلاثة خطوط وعبارات تتألف كل منها من ثلاث كلمات . وقد أوضحت الدراسة ما لهذه الاختبارات من درجات ثبات وصدق مرتفعة . ( نشرت هذه الدراسة سنة ١٩٦٥ ، وتقع في ١٨٢ صفحة ) .

ونشر بيويل وآخرون بحثاً قدموا فيه اختباراً يتألف من ٣٣ بنداً هي عبارة عن أسئلة بيوجرافية معينة ، وقد وضع الباحثون مفتاحاً للتصحيح تبين أن استخدامه في إعطاء درجة على القائمة يعطى درجة للقدرة الإبداعية ترتبط ارتباطاً إيجابياً مرتفعاً بعدد من محكات الإبداع . مما يجعل هذه القائمة البيوجرافية صالحة للاستعمال كاختبار للإبداع . (Buel, W.D. et al. 1966)

ومن أمثلة البحوث التي نصنفها تحت القديم الثاني وهو قديم « محكات الإبداع » عث فشره توماس سيرتشر عن محكات الإبداع التي يدخلها المهندسون في اعتبارهم . وفيه سئل عدد من المهندسين في أحد المصانع الكبيرة عن الفروق الحقيقية بين الاشخاص الذين يعتبرونهم مبدعين والاشخاص الذين يعتبرونهم غير مبدعين . وقد ظهرت عدة نتائج لهذا البحث . ، ن أهمها ما كشف عنه تعليل المضمون الإجابات المهندسين من أن جدة الأفكار، وقيمتها ، والاستقلال في الوصول إلى حلول للمشكلات المطروحة ، والوصول إلى إجابات لها طابع الشمول، هذه جميعاً محكات هامة في التفرقة بين المبدعين وغير المبدعين . (Sprecher, T.B. 1959) من الدراسات كذلك دراسة أجراها فيكتور كلاين وآخرون اتخذوا فيها محكات من الدراسات كذلك دراسة أجراها فيكتور كلاين وآخرون اتخذوا فيها محكات لصدق بعض اختبارات الإبداع التنبؤ بجوانب معينة من النجاح في الأقسام العلمية

Serendipidity (1)

من الدراسة الثانوية . واشتملت هذه الجوانب على ما يأتى : درجة النجاح فى كل برنامج ، الرتبة المثينية (١) على أحد الاختبارات النفسية للتحصيل فى العلوم ، الرتبة التى يحددها الاستاذ للإمكانيات العلمية للطالب فى مجملها ، عدد البرامج العلمية التى يتلقاها الطالب ، ومقياس معين لمدى اهتمام الطالب والدماجه فى الدراسة العلمية . وقد تبين أن هناك ارتباطات جوهرية بين كل من هذه الحكات الدراسة العلمية . وقد تبين أن هناك ارتباطات جوهرية بين كل من هذه الحكات وبين اختبارات الإبداع الدى الذكور والإناث كل على حدة ، كما ظهر أن الجزء من تباين المحكات الذى تستوعبه اختبارات الإبداع مستقل إلى حد كبير عن الجزء الذى يستوعبه معامل الذكاء . (Cline, V.B. et al. 1963)

وفي بحث ثالث استخدم مكدرميد عدداً من اختبارات الشخصية ، واختباراً للبصيرة الاجتماعية SIT ، واختباراً للقدرة على التحكم العقلى في المفاهيم ، وقائمة بمعلومات بيوجرافية عن البروز في البحث العلمي . . . إلخ ، استخدم وقائمة بمعلومات بيوجرافية عن البروط بينها وبين التقديرات التي نالها عدد من المهندسين من رؤسائهم ومن زملائهم بأنهم مبدعون . فتبين أن أعلى الارتباطات تقوم بين التقديرات وبين القائمة البيوجرافية ، وكذلك مع قائمة جمّف للصفات تقوم بين التقديرات وبين القائمة البيوجرافية ، وكذلك مع قائمة جمّف للصفات لابأس بهما للإبداع كما يحكم به الرؤساء والزولاء . (Gough's check List من تأتى بعد ذلك بحوث المشكلات المنهجية التجريبية . أشار چيروم دوبليت إلى ضروة مواجهة مشكلات على جانب كبير من الأهمية المنهجية دوبليت إلى ضروة مواجهة مشكلات على جانب كبير من الأهمية المنهجية حتى تنضبط بحوث الإبداع . منها أن معايير الإبداع قد تتغير من عال إلى مجال . ومنها ضرورة إيجاد الأسلوب الملائم لدراسة التفاعل بين المبدع والإبداع والمقوم والمهورة إيجاد الأسلوب الملائم لدراسة التفاعل بين المبدع والإبداع والمقوم . Dopplet, J. E. 1964)

وأثار پرايس وبل مشكلة العلاقة بين الإبداع وبين معامل الذكاء . وقال إن كثيراً من الدلائل تدل على أنها لا تتبع نموذج الارتباط المستقيم هكذا ببساطة . ففي بعض أنواع اختبارات الذكاء تبدو العلاقة منحنية ، وفي البعض الآخر تبدو

percentile rank ( )

العلاقة من النوع المنفصل وليس المتصل . وأشار على سبيل التوضيح لهذا الرأى الأخير إن الأشخاص الذين يقل معامل ذكائهم عن ١٣٠ يعجزون غالباً عن الإفصاح عن قدراتهم الإبداعية ، في حين أن من يزيدون عن ١٣٠ يكون في إمكانهم الإفصاح . (price, B. M. & Bell, B.G. 1965) .

وأخيراً فصل إلى الدراسات التى تتناول المشكلات المنهجية الخاصة بأنسب الأبنية النظرية لبحث موضوع الإبداع . من هذا القبيل الدراسة التى نشرها چيمس آشر يحاول أن يقرب فيها بين عمليات حل المشكلات وبين التفكير الإبداعي وعمليات التعام . (Asher, J.J. 1963) ونشر تيودور دنيس وهر برت بيرنز بحثاً بعنوان الإبداع والمعرفة ، أشارا فيه إلى أن معظم البحوث المنشورة في الإبداع لا تقيم الإبداع على أسس كافية من الحبرة الماضية بل تكاد تفرق ما بينهما ، ويرى الكاتب أن هذا خطأ نظرى ، ويقترح تصحيحاً له أن يكون واضحاً من البداية في ذهن الباحث أن عملية الإبداع (وهي عملية إنتاجية) لا يمكن فصلها عن عملية في ذهن الباحث أن عملية الإبداع (وهي عملية إنتاجية) لا يمكن فصلها عن عملية استقبال المعرفة وتحصيلها (Denise, T.C. & Burns, FI.W., 1962) .

ونشر وليم هت بحثاً حاول فيه أن يقيم الإبداع على عاملين أساسين : هما الأصالة والاستدلال المنطق ، قائلا إنهما جانبان متكاملان في الإبداع . بعبارة أخرى إن بينهما اعتهاداً متبادلا بحيث إذا عملا معا أمكن لهما إنتاج أفكار إبداعية ويبدو ذلك في كون الشخص المبدع ينشئ أفكاراً جديدة ثم إنه يقيمها ، يخمن ثم يطبق منطقاً صارماً في اختبار صلاحية تخميناته. هو قادر على النشاط التلقائي والنشاط المنظم معاً ، وبالتالي فهو مستقل وانكن يمكن الاعتهاد عليه . (1965 .. Hitt, W. D., 1965) ومن الجلي أن هذا الوضع للمشكلة يختلف عن الوضع كما حدده جيلفورد . فجيلفورد يقيم النشاط العقلي عموماً على عاملين أو عمليتين أساسيتين : التفكير فجيلفورد يقيم النشاط العقلي عموماً على عاملين أو عمليتين أساسيتين : التفكير واكنه النقريري والتفكير التغييري ، ثم يقيم الإبداع كله على التفكير التغييري . واكنه يضطر إلى إقامة جسور من حين لآخر بين النوعين من التفكير وراء الإبداع نفسه ، ومن أهم هذه الجسور عامل التقويم (۱) ، وقد ظهرفي بعض بحوث نفسه ، ومن أهم هذه الجسور عامل التقويم (۱) ، وقد ظهرفي بعض بحوث

evaluation (1)

جيلفورد ما يشير إلى وجود عناصر من الاستدلال المنطقي في هذه العملية .

بذلك نتهى من عرض هذه العينة الصغيرة لفئة البحوث التى تدور حول المنهج والوسيلة . وقد رأينا كيف أنها تتناول الاختبارات الجديدة المقترحة ، وتقليب النظر فيا يمكن أن يتخذ من محكات للفكر المبدع ، ثم المشكلات المنهجية التى تتناول مشاكل التجريب ، وأخيراً مشاكل النظرية .

#### البحوث التطبيقية:

اشترك فرانكلين وآخرون في ندوة حول موضوع دور المعلم في تنمية الإبداع عند تلاميده. ونشرت الآراء التي طرحت في هذه الندوة سنة ١٩٥٩. وقد اعتمد أعضاء الندوة فيما أبدوه من آراء على الملاحظة المستمرة لفترة معينة لعدد من المدرسين أثناء قيامهم بالتدريس. ومن أهم الآراء التي التي حولها أعضاء الندوة أن مسارعة المدرس إلى إعطاء شكل محدد لتعليماته أو لموقف الدرس ضار بندو الإبداع عند التلاميذ. واتجه الأعضاء إلى الأخذ بالرأى القائل بأن واجب المدرس أن يعلم التلاميذ كيف يكونون متفتحين اللاستقبال (وحسن الإجابة) لجميع النقاط التي تصلح للبدء في معالجة موضوع معين . (Franklin et al., 1959)

وفى دراسة نشرها سيدو وپارنز تبين أن تقديم برنامج دراسى معين يراعى فى تصميمه التدريب على حل المشكلات حلا ابتكاريتًا يزيد من قدرة الدارسين على إيجاد الحلول المبتكرة إذا قورن ببرنامج دراسى آخر معادل له فى المضمون والصعوبة ولكنه ليس مصمماً فى اتجاه هذا النوع من التدريب.

( Meadow, A. & Parnes, S.J. 1959)

وفى دراسة تالية نشرها هذان الباحثان تبين أن تأثير البرنامج المعد خصيصاً لتنمية القدرة الابتكارية على حل المشكلات يبقى لمدة تقرب من ثمانية شهور بعد انتهاء فترة تقديم البرنامج (Parnes, S.J. & Meadow, A. 1960)

كذلك نشرا دراسة ثالثة على أثر استخدام طريقة «القصف الذهني»(١).

brain - Storming (1)

فى تنمية القدرة على إيجاد الحلول المبتكرة فتبين أنها ذات أثر فعلًا فعلا فى المجاد الأفكار الجديدة وخاصة إذا لتى المتطوعون تدريباً خاصًا فى استعمال هذه الطريقة (Parnes, S.J. & Meadow, A. 1959)

وفي سنة ١٩٦٢ نشر بارنز وحده دراسة بعنوان «هل يمكن زيادة قدرة الإبداع » أوضح فيها أن هذه الزيادة ممكنة فعلا إذا تعرض النشء لبرامج ذات مواصفات محددة ، إلا أنه أضاف بأنه رغم الحصول على هذه الزيادة فإننا لانعرف بالضبط ما الذي يحدث في الشخص الذي يتعرض لهذا المران ، والغالب أن ما يحدث إنما يتناول القدرة والاتجاه النفسي معاً وليس القدرة وحدها . (Parnes, S.J. 1962)

وأخيراً نشير إلى البحث الذى نشره تورانس وهو من الثقات فى الدراسات الا تقائية للإبداع وبحوثه أقرب ما تكون إلى التطبيق ، فقد أجرى داسة على ١٥٠ مدرساً فى مدارس الولايات المتحدة انتهى منها إلى أن المدرسين لا يحبون الشخصيات المبدعة (Torrance, E.P. 1963) ، وهى نتيجة على جانب كبير من الخطورة وتدعو إلى التأمل فى مستقبل التربية ، سواء على المسترى المحلى والمستوى العالمي .

أما عن التطبيق في الصناعة فالبحث الآتي مثال لبحوث كثيرة أجريت في هذا الاتجاه: طلب الباحث إلى ٢٥ مديراً أن يقور أو أداء ٨٨ عالماً وفنيًا من المشتغلين في بعض المصانع من حيث كون هذا الأداء إبداعيًا. ووضع التقويم على أساس تدريج متصل من درجات الإبداع. ثم حسبت معاملات الارتباط بين ٥٣ اختباراً وبين هذا التقويم (على اعتبار أن التقويم هو المحك). ثم عوبلت هذه الارتباطات بما يسمح باستخلاص أفضل المؤشرات التنبؤية، وأمكن الوصول فعلا إلى تسع مؤشرات على درجة طيبة من الصدق. وقد تبين من هذه الدراسة أن أهم الحصال التي تميز العالم الصناعي أو المهندس المبتكر، هي : التمكن الواضح من الاستدلال المنطق بواسطة الألفاظ أو رموز أخرى ، الطلاقة في إنتاج الأفكار، الأصالة في نوع الأفكار، الاستقرار الوجداني ، التصميم على السيطرة على الأصالة في نوع الأفكار ، الاستقرار الوجداني ، التصميم على السيطرة على

بيئة عمله ، مغامر فى نظرته ، محب للاستطلاع العاسى بدرجة عالية ، ومستوى القلق العام لديه منخفض . ( Jones, F. E. 1964 )

وأهم ما فى هذا المثال أنه نموذج يمثل نسبة كبيرة من بحوث الإبداع التطبيقى فى الصناعة ، من حيث إن الشغل الشاغل لهذه البحوث هو العثور على المؤشرات التنبؤية ليساعد على اختيار عناصر ذات مواصفات معينة للعمل فى هذا الحقل أو ذاك من حقول الصناعة .

وأما عن التطبيقات العلاجية فيكفينا أن نذكر مثالا من بالخاريا نشره فون مارينوف. أوضح فيه أن الأعمال الإبداعية التي تصدر عن الفصاميين المتدهوريين تكون متنوعة ومتميزة في تصميماتها . وأشار إلى أن البحث المتعمق في هذ الميدان سوف يمكننا من التعرف على الأعراض الفصامية ، وعلى العادات الشخصية السابقة على فترة المرض ، كما أننا سنجد انعكاسات للأنشطة المهنية للمرضى كما كانوا يقومون بها قبل المرض، سنجد لها انعكاسات في تعبيراتهم الفنية . ويلاحظ أن ما نجده أحياناً من روابط شديدة بين الكتابة والرسم في إنتاج هؤلاء المرضى لايجوز أن يعتبر نكوصاً بالمعنى الارتقائي للكامة . واكنه تدهور ذهاني للشخصية يمكن التعويض عنه بالعلاج المهني والفني في ورش فنية تعد بعناية في المستشفيات .

# نتقل الآن إلى فئة البحوث التجريبية التحكمية حيث فعل الإبداع متغير تابع :

والقسم الأول من بحوث هذه الفئة يشتمل على البحوث التى يكون المتغير المستقل فيها سلوكاً معيناً من جانب البيئة الاجتماعية كأن يوجه أحد الأفراد المدح أو العقاب نحو المبدع . عندئذ يصبح السؤال هل يتأثر فعل الإبداع بهذا المدحأو بهذا العقاب ؟ أو يشيع فى الموقف المحيط بالمبدع عنصر الانعصاب (١)، عندئذ يصبح السؤال هو: ما تأثير الانعصاب على فعل الإبداع ؟ أو يتعرض عندئذ

stress ( )

المبدع لنوع من الصراع النفسى ، عندئذ يصبح السؤال ما هو تأثير هذا الصراع على فعل الإبداع ؟ .

ومن الدراسات الممتعة في هذا الصدد ما نشره سويدفيلد من أنه لم يجد أي تأثير للانعصاب الناتج عن حرمان الحواس (١) من المنبهات الملائمة ، لم يجد للانعصاب الناجم عن ذلك أي أثر على الأصالة اللفظية . ويرى المؤلف أن كثيراً من الدلامل تشير إلى أذنا إذا وسعنا المدى الذي تتفاوت فيه مستويات الانعصاب ظهرت بينه وبين الأصالة علاقة منحنية (Sucdfeld, P. & Vernon, J. 1965) .

كذلك نشر بارنز دراسة تناول فيها تأثير طول مدة الجهد المبذول على قيمة الحلول المبتكرة للمشكلات التي تعرض للشخص . وكانت المدة التي يجرى عليها تجاربه هي خمس دقائق . وقد تبين له أن الأفكار التي ينتجها الشخص في النصف الأول من الأخير من المدة أقيم ابتكاريبًا من الأفكار التي يبدعها في النصف الأول من هذه المدة . (Parnes, S.J. 1961)

والقديم الثانى من دراسات هذه الفئة يشتدل على الدراسات التى تتخذ من الارتقاء النفسى متغيراً مستقلا . من هذا القبيل ما نشره تورانس بعنوان « هل يظل الارتقاء الإبداعى متروكاً للصدفة » وفي هذا البحث يقرر أن من الملاحظ أن الارتقاء الإبداعى يبدأ في التدهور بعد سن العاشرة . ويقول إننا لا يجوز أن ننظر الارتقاء الإبداعى يبدأ في التدهور بعد سن العاشرة . ويقول إننا لا يجوز أن ننظر إلى هذه الحقيقة على أنها ضرورة محتمة بحكم قوانين الارتقاء . إنما هي نتيجة لأن عمليات التنشئة الاجتماعية في المجتمع لا تؤكد قيمة المغامرة ولا حب الاستطلاع وعلى الضد من ذلك تعلى من شأن الانضباط والتنافس (1962 E.P. 1962). كذلك نشر تورانس دراسة على ألف طفل من عدة مجتمعات : أستراليا .

والملونين في الولايات المتحدة ، وألمانيا ، والهند ، وساموا ، والبيض في الولايات المتحدة ، وكان الهدف هو الوصول إلى تحديد منحني ارتقاء الإبداع . فتبين أن الشكل الأساسي للمنحني واحد في هذه المجتمعات جميعاً ( فيما عدا ساموا ) ، فهو يتقدم عبر منخفضات تعترضه عند أعمار معينة : عند بداية مرحلة رياض فهو يتقدم عبر منخفضات تعترضه عند أعمار معينة : عند بداية مرحلة رياض

Sensory deprivation (1)

الأطفال ، ثم حوالى سن العاشرة ، ثم حوالى سن الثالثة عشرة ، وفي حوالى سن السابعة عشرة أو الثامنة عشرة يحدث قدر من الاستواء (Torrance, E.P. 1962) .

وأخيراً نذكر القسم الثالث من بحوث هذه الفئة ، وهو قسم البحوث التى تستخدم العقاقير فيها كمتغير مستقل . ويكفينا أن نذكر هنا بحثا واحداً على سبيل المثال . فقد نشر قولما وروبير دراسة بعنوان «نحو تكنيك مناسب لدراسة الإبداع في التصرير تحت تأثير العقاقير» ، وصفا فيها المراحل المختلفة التى يمر بها المصور إذا ما تعاطى عقار البسيلوسيبين . وتكلما في بحثهما هذا بالتفصيل عن طريقة معينة يمكن الحصول بها على مستويات مختلفة من الإنتاج الفنى أثناء سريان تأثير العقار (Volmat, R. & Robert, R. 1964) .

# ثم تأتى آخر فثات البحوث التى تحتوى على أكثر من قسم، وهى دراسات الإبداع من خلال سياقه الاجتماعى :

وهنا نجد قسمين ، الأول قسم الدراسات التي تتناول الإبداع فى الجماعات الصغيرة وقد كثر هذا النوع من البحوث فى السنوات الأخيرة، ويبدو أنه سيستمر يتجه إلى الزيادة فى السنوات القابلة المقبلة . أما القسم الثانى فيضم دراسات تربط بين الإبداع وبين عناصر أو تيارات حضارية معينة ، والدراسات فيه أقل عدداً وأقل تشبعاً بروح الضبط التجريبي من دراسات القسم الأول .

وفيها يلى بضع نماذج لدراسات القسم الأول .

نشر دافيد كوهين وآخرون بحثاً في تأثير تماسك الجماعة (١) على التفكير الإبداعي عند أشخاص تلقوا تمريناً على أساوب «القصف الذهبي » وآخرين لم يتلقوا هذا الأسلوب . واستخدم الباحثون لهذا الغرض عدة جماعات صغيرة بعضها مماسك والبعض غير مماسك (بناء على الاختيار السوسيوبتري) ، وكان حجم الجماعة الواحدة شخصين فقط . ولتحليل النتائج طبق الباحثون أساوب تحليل التباين للمقارنة بين الاستجابات من حيث العدد ومن حيث الطرافة . وكان من أهم نتائج البحث أن أسلوب القصف الذهبي يبدو ذا أثر فعال لدى المتسرنين

group cohesiveness (1)

عليه إذا كانوا في مجموعة مماسكة أكثر مما إذا كانوا في مجموعة غير مماسكة ، ولكن بشرط أن يتناول هذا الأساوب مشكلات موضوعات مثيرة لإندماج الأنا . (Cohen, D. et al. 1960 )

وفى بحث نشره تايلور عن الإبداع والبيئة ، استعمل فيه وسيلة الاستبار لعدد كبير من رؤساء أقسام البحوث العالمية انتهى فيه إلى أن أهم ما يؤثر فى قدرة العالم على الإبداع علاقته مع المشرف عليه . (Taylor, D.W. 1962)

ونشر پارلوف دراسة أوضح فيها أن الإقلال من النقد المتبادل داخل الجماعة لا يؤدى بالضرورة إلى توليد الأفكار الإبداعية ، إلا أنه مع ذلك يمكن أن يؤدى إلى نتائج طيبة سببها زيادة استعداد الشخص لأن يفصح عن الأفكار التي كان من الممكن بحكم عاداته السابقة أن يسقطها من حسابه على أساس أنها تافهة من الممكن بحكم عاداته السابقة أن يسقطها من حسابه على أساس أنها تافهة ثبت من نجلال عدد من الإعادات للتجربة فإنها تلتي ضوعاً له أهميته على بعض جوانب فاعلية أساوب «القصف الذهني».

ومن أمتع البحوث ما نشره لين أندرسون وفرد فيدار عن تأثير أنواع الزعامة على إبداع الجداعة. وقد اختار الباحثان نوعين من الزعامة : الزعامة المشاركة (١) والفرق الرئيسي بين الاثنين هو أن الأولى تقضى بأن يشترك الزعيم مع أعضاء الجداعة في إيجاد الحل للمشكلات التي تعرض لها ، هذا إلى جانب الرئاسة وتوجيه المناقشة . أما الزعامة الثانية فتقضى بأن يرأس الزعيم الجماعة ويقود المناقشة وله أن يشجع الأعضاء ويرفض بعض الأفكار المطروحة إلا أنه لايسهم أبداً في إيجاد الحل المنشود . وقد أجرى البحث على ٣٠ جماعة صغيرة ، تتألف كل منها من أربعة أشخاص ، نصف هذه الجماعات تحت زعامة مشاركة ، والنصف الآخر تحت زعامة إشرافية . وبتحليل النتائج تبين ما يأتى :

participatory leadership (1)

Supervisory Leadership ( Y )

- ( ١ ) أن الجماعات ذات الزعامة المشاركة كانت متفوقة في كمية إنتاجها .
  - ( س) بينًا الجماعات ذات الزعامة الإشرافية تفوقت في نوع الإنتاج .
- (ح) ولم تظهر اختلافات جوهرية بين الزعماء من النوعين من حيث رضاهم عن إنتاج جماعاتهم .
- (د) إلا أن الزعماء المشاركين كانوا أكثر رضاً عن دورهم الشخصى اللى قاموا به .
- (ه) ولم توجد فروق بين النوعين من الزعامتين من حيث تأثير كل منهما على الروح المعنوية في الجماعات .
- . و ) ولكن تبين أن ذكاء الزعيم وقدراته ذو تأثير على ستوى إبداع الجماعة . ( Anderson, L.R. & Fiedler, F.E., 1964)

## ننتقل الآن إلى القسم الخاص بالتحليل الحضارى للإبداع:

نشر إيجون أوروان دراسة عن النظم السائدة في كثير من الجامعات الأميريكية وتأثيرها على الإبداع العاسى . أوضح فيها أن بعض الأمور التي قد تبدو ضئيلة وتافية يمكن أن يكون لها آثار عميقة على نطاق تاريخى . ومن أهم المآخذ على الجامعات الأميريكية أنها تضع برنامجاً تفصيليناً لمعظم أنواع النشاط الفكرى للطالب والأستاذ لايترك فائضا من الوقت ولا من الطاقة لأى منهما . ويرى الكاتب أن هذا النظام إن هو إلا إمتداد لجو الشركات بحيث شمل جو الجامعات ؛ ومناخ هذه خصائصه إنما يمثل خطراً شديداً على الميل إلى المغامرة العلمية دون أن يكون هناك أي عيب في الأفراد أنهم . .(Orowan, E. 1959)

وقد نشر والتر جروين تقريراً عن ندوية عقدت حول استغلال طاقة الإبداع في المجتمع الأميريكي، أشار الأعضاء فيها إلى أن الاتجاه التشجيعي نحو الإبداع منتج بين الراشدين من أبناء الهامش الأعلى من الطبقة الوسطى فحسب. كما أشاروا إلى أن المناخ السائد في المدارس لا يشجع على الاتجاه الإبداعي لدى

النشء ، وإن كان هذا لسبب ما لايمنع من نمو الاتجاه وظهوره فى مرحلة الرشد (Gruen, W. 1962) .

بذلك ننتهي من فئات البحث الكبيرة .

## الإبداع كعملية أو التحليل الوظيفي للإبداع:

نشر تحت هذه الفئة عدد كبير من البحوث ، وهي تضم طرازاً من البحوث يعتبر أقرب الطرز إلى بحوث علم النفس بمعناها التقليدي الذي ساد منل أواخو القرن التاسع عشر ، وظل سائداً إلى وقت قريب جداً عند معظم عاماء النفس في أوربا والاتحاد السوفييتي . وأهم ما يميز هذا الطراز عن الطراز السائد في الولايات المتحدة الأميريكية وفي إنجلترا وكندا هو اعتاد البحوث في هذه البلاد الأخيرة اعتاداً كبيراً على التحليل الإحصائي وابتكار طرق غير مباشرة للنفاذ إلى حقائق السلوك، ومعظم هذه الطرق يعتمد كذلك على التحليل الإحصائي . والمفروض (على السلوك، ومعظم هذه الطرق يعتمد كذلك على التحليل الإحصائي . والمفروض (على السس معظمها نظرية وقليل منها تجريبي ) أن ياتني الطرازان من البحرث في نتائجهما الرئيسية ، إلا أن البرهنة على صحة هذا التوقع لا تزال تنتظر الكثير من الجهود بعضها يجب أن ينصرف إلى حل عدد من المشكلات المنهجية والبعض الآخو يجب أن يتجه إلى تجميع قدر لا بأس به من البراهين التجريبية . والمثال الذي يدعو إلى التفاؤل في هذا الصدد ما تبين من التقاء بين ما أجراه پوستان من بحوث يدعو إلى التفاؤل في هذا الصدد ما تبين من التقاء بين ما أجراه پوستان من بحوث بالأساليب السيكومترية الحديثة ( في أعانينات القرن الماضي ) في ميدان التذكر .

نكتنى بهذه المقدمة ونورد هنا بعض البحوث . نشر روبرت ويلدون فى سنة ١٩٥٩ بحثاً فى تحليل الإبداع الشعرى ودور الشعراء فى المجتمع الأميريكى . وفيه استجاب عدد من الشعراء المعروفين لبعض الاختبارات والاستبارات . وقد قدم الباحث لدراسته بمقدمة فى الأدب والمجتمع والشخصية والدور الذى ياعبه الشعر فى فهم الإنسان . ويرى المؤلف أن عمل الشاعر يعتمد على استخدامه لشخصيته أعمى استخدام ممكن لأنه أثناء الإبداع يستكشف جوانب فى ذاته بعمق لا مثيل

له . وينتهى المؤلف من تحليله لدوافع الشعراء وقدراتهم إلى ما يأتى : إن الشاعر لابد وأن تكون لديه مهارات خاصة على تاتى الخبرة ، وتنظيمها ، واستكشاف جوانب في شخصيته واستخدامها ، واستعمال اللغة . ويقوم الشعراء بدورين أحدهما اجتماعي والآخر فردى وأن العلاقات بىن هذين الدورين والنظرة إليهما تختلف من شاعر إلى آخر . (Wilson, R. 1959 ) ويستطيع القارئ لهذه الخلاصة أن يشعر بقدر من الشبه بين هذا البحث وبين ماتوصلنا إليه في كتاب « الأسس النفسية الإبداع الفني» ، المنشور سنة ١٩٥٠ .

وفي سنة ١٩٥٩ صدرت الطبعة الثانية لكتاب ماكس ڤرتهيمر «التفكير المُنتج»، وهومن أهم النماذج للدراسات التي تنتمي تحت فئة الإبداع كعملية . ورُبما كان من أهم فصوله التي تبرز خصائص النموذج الفصل المعنون « أينشتاين : التفكير الذي أدى به إلى نظرية النسبية » ، ويذكرنا هذا الفصل بموقف ألفرد بينيه من الأديب بول هيرفيو (في أوائل القرن) إذ اعتمد بينيه على استبار الأديب استباراً حرًّا في عدد من الجاسات المتوالية (١) ، كذلك فعل ڤرتهيمر مع أينشتاين . ولكن القارئ يجب ألا يحمل هذا القول على أن الباحثين انتهيا إلى نتائج مهاثلة تمامآ (٢). . (Wertheimer, M. W. 1959)

وفى دراسة نظرية قدم دونالد كاميل بعض الفروض حول العمليات العقلية التي نستطيع على أساسها أن نفسر أو نصف العملية الداخلة في الإبداع . فذكر أن هناك عمليتين رئيسيتين : أحداهما تقدم لعقل المبدع نطاقاً واسعاً من التنوع ( وتدخل هنا عمليات استقراء ومحاولات وأخطاء ، وطلاقة فكرية ) ، والثانية إقامة عكات لانتخاب المادة الملائمة من بين هذا الحضم الواسع . وقد حاول المؤلف أن يقدم أفكاره هذه من خلال مجموعة من الحواطر عن التطور العضوى والتاريخ البشرى ، والإبستمواوجيا وعلم النفس (Campbell, D.T. 1960 )

ونشر مونرو ببردزلي بحثاً في الإبداع الفني انتهى فيه إلى أنه بعد مرحلة البارقة

<sup>(</sup>١) انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب، (٢) لن نحاول أن ننشر خلاصة لبحث فرتهيمر في الفصل المشار إليه إذ يجد القارئ خلاصة وافية منشورة في كتاب سيصدر قريباً جداً في هذه السلسلة عن « الإبداع والشخصية » بقلم الأستاذ عبد الحليم محمود .

الأولى نجد أن عملية الإبداع الفنى إنما هي عملية مصححة لذاتها يحاول الفنان فيها أن يعيد توجيه أهدافه باستمرار . .(Beardsley, M.C. 1965 )

هذا عن البحوث التي تناولت الإبداع كعملية ، وهو الحط الرئيسي الذي البعناه في بحثنا الذي يضمه متن هذا الكتاب .

أما عن بحوث الإبداع من زاوية العمل الناتج فليس فيها ما يستحق أن نقدمه كنموذج . ولا يزال يكفى في هذا الصدد البحث الذي ألقاه ماكفرسون في مؤتمر يوتاه سنة ١٩٥٥ بعنوان « اقتراحات بصدد إقامة محكات لتقويم الإنتاج الإبداعي » ومن الملفت للنظر فعلا أن تظل هذه المنطقة شديدة الفقر على هذا النحو رغم تزايد الحاجة العملية إلى إثرائها لكي نضمن درجة معقولة من الصدق في أحكام اللجان والهيئات العديدة المحلية والعالمية التي تتصدى لإعطاء براءات الاختراع أو جوائز التفوق والنبوغ ، أو على الأقل لنعرف حقيقة العوامل التي تدخل في تقديرها عندما تصدر أحكامها ثم نقدوم بعد ذلك نوع ومقدار تأثيرها في تنشيط دورة الإبداع في المجتمع .

وأخيراً تأتى بحوث التحليل النفسى والأدوات الإسقاطية، ونرى أن هذا السياق ليس هو السياق الملائم للحديث عنها .

يبقى بعد هذا العرض السريع الموجز سؤال لا يمكن إغفاله ، ألا وهو :

## أين الباحثون المصريون في هذا السياق ؟

أجرى عدد من الباحثين المصريين دراسات في ميدان الإبداع على سبيل الرسائل العامية يستكملون بها دراساتهم العليا ، ولم يقدر لمعظمها النشر. والغالبية العظمي من هذه الدراسات نوعان : نوع أجرى وأجيز في رحاب الجاءعات الأجنبية الأميريكية أو الإنجليزية ، وهذه لن نتعرض لها في هذا الجزء من العرض الذي نقدمه لأنها ... بحكم المعايير الأكاديمية المتعارف عليها \_ محسوبة للمعاهد الأجنبية التي احتضنتها بكل ما فيها من سبل لتيسير البحث العامي وحسن الإشراف عليه المشروعات العامية التي تملأ على الأساتذة هناك عقولهم و وجداناتهم أكثر مما هي المشروعات العامية التي تملأ على الأساتذة هناك عقولهم و وجداناتهم أكثر مما هي

محسوبة للجنسية السياسية التي يتبعها الطالب .

والنوع الآخر أجرى وأجيز في الجامعات المصرية . وهذا مانورد ذكره .

قدم للجامعات المصرية ... في حدود علمنا ... في فترة العشر سنوات الأخيرة رسالتان ، إحداهما قدمها حسن عيسى ( إلى كلية التربية ، بجامعة عين شمس) ، والثانية قدمها عبد الحليم محمود ( إلى كلية الآداب جامعة القاهرة ) . وتتناول الرسالتان (١) موضوع العلاقة بين قدرات الإبداع وبين سات الشخصية ولللك فهما تنتميان من حيث الصورة العالمية للبحوث إلى الفئة الأولى الحاصة بالإبداع والشخصية ، موضوعاً ومنهجاً .

ونحن نكتني هنا بالحديث عن الرسالة الثانية . فقد انتخب عبد الحليم محمود ١٢ متغيراً من متغيرات الإبداع التي يمكن قياسها بوساطة مجموعة من اختبارات جيلفورد ، وطبقها مع ١٤ مقياساً من مقاييس سهات الشخصية على عينة مكونة من ٢١٦ من الراشدين الذكورمن طلاب الجامعات المصرية . وكان اختياره لاختبارات الإبداع على أساس أنها تمثل العوامل الأربعة الهامة التي قرر جيلفورد في كثير من بحوثه أنها أهم عوامل النشاط الإبداعي ، وهي : الأصالة ، والمرونة التلقائية . والطلاقة الفكرية . والإحساس بالمشكلات . كذلك كان اختياره لقاييس الشخصية متوخياً أن تمثل أهم العوامل المزاجية التي تكرر ظهورها في عدد من بحوث الشخصية ، مثل عامل الاتزان الوجداني ، وعامل الانطواء وعامل التوتر النفسي أو التطرف ، وقد أعاد عبد الحليم حساب معاملات الثبات لهذه الاختبارات والمقاييس جميعاً على عينات مصرية ، واقتضي ذلك إدخال قدر من التعديل على بعض اختبارات الإبداع (٢) بما يناسب البيئة المصرية وقد أمكن الوصول بالمقاييس جميعاً إلى درجات من الثبات لا غبار عليها . وبعد التأكد من ذلك طبقت المقاييس كلها على العينة الأصلية للبحث وحسبت معاملات الماكد

<sup>(</sup>١) وكلاهما لنيل درجة الماجستير في الآداب.

<sup>(</sup> ٢ ) لذكر بالفضل هنا أن جليفورد أمدنا باختبارات الإبداع التى طلبنا منه إرسالها إلينا ، ولم يشترط لذلك سوى الشروط الأكاديمية المعتادة حسب التعاون العلمي .

الارتباط المستقيم (بيرسون) ، فتبين أن اختبارات الإبداع ترتبط فيا بينها بدرجة لا بأس بدرجة لا بأس بها ، ومقاييس الشخصية ترتبط معظمها فيا بينها بدرجة لا بأس بها كذلك ولا تختلف في هذا عما نشر من قبل من دراسات في مصر أوفي الحارج، أما معاملات الارتباط بين اختبارات الإبداع وبين مقاييس الشخصية فتبين أن الغالبية العظمي لاتختلف جوهريناً عن الصفر . لكن عبد الحليم محمود لم يكتف بذلك بل تقدم لا ختبار فرض يقتضي أن تكون الارتباطات بين المجموعتين من المقاييس منحنية . وفعلا حسب نسب الارتباط فإذا بها جميعاً (باستثناء ثلاثة ارتباطات) جوهرية . عندئذ تقدم الباحث لإجراء نوع جديد من التحليلات على هذه الارتباطات (التي لا يصلح لها التحليل العاملي) هو تحليل المتغيرات المعدلة وانهي من ذلك إلى إلقاء أضواء على جانب كبير من الأهمية على كثير من الأسئلة التي ظلت تدور في الأذهان فترة طويلة (في الداخل والحارج) حول شخصية المبدعين أو المبتكرين ، وهل هي أقرب إلى الصحة أم أقرب إلى المحصة أم أقرب إلى المحته أم أو المحته أم أو المحته أم أو المحته أم أو المحته المحته المحته المحته المحته المحته أم أو المحته أم أو المحته أم أو المحته المحت

ويعتبر الوزن العلمى لهذا البحث ، بمنهجه ، وبنتائجه ، تعويضاً طيباً من حيث الكيف عندما نقارن بين النشاط العلمى فى ميدان بحوث الإبداع لدينا وفى الخارج . إنه تعويض من حيث الكيف يزيل الأثر المترتب على الضّعف الكمى الذى لاسبيل إلى التقليل من شأنه (١) .

<sup>(</sup>١) لما كان هذا البحث على وشك أن تنشره دار المعارف فى هذه السلسلة من منشورات علم النفس التكاملي فنحن نكتفي بما أوردناه عنه .

### : 4215

بهذا ينتهى العرض الذى نحن بصدده . ومع أنه عرض موجز جداً إلا أننا حرصنا على أن نعطى من خلاله فكرة عن الخطوط الرئيسية لصورة النشاط العلمى في هذا الميدان خلال فترة العشر سنوات الأخيرة . وفي هذه الحدود نعتقد أن العرض يوفى بالغرض المقصود منه . فبإمكان القارئ على هذا الأساس أن يعرف الكثافة النسبية للبحوث في المناطق المختلفة من الميدان ، ويستنتج من ذلك استنتاجات كثيرة ، أهمها : أين يجد كثيراً من الإجابات التي يسعى إلى معرفتها وأين يتوقع أن تعز هذه الإجابة . وكذلك أين يمكن أن يوجه جهوده العلمية الحلاقة في هذا المجال إذا أراد أن يسهم في نمو المعرفة المتكاملة بجوانب الموضوع .



## مراجع المليحق رقم ٣

- Al-Isaa, I. Creativity and its relationship to age, vocabulary and personality of schizophrenics, *Brit. j. Psychiat.*, 19-7, 110 (464), 74-79.
- Ammons, R.B. & Ammons, C.H. Rational evaluation of the "standard anagram task" as a laboratory analogue of "real life" problem solving, *Psychol.*, *Rep.*, 1959, 5, 718-720.
- Anderson, L.R. & Fiedler, F.E. The effect of participatory and supervisory leadership on group creativity, J. appl. Psychol., 1964, 48, 227-236.
- Asher, J.J. Towards a neo-field theory of problem solving, J. gen. Psychol., 1963, 68, 3-8.
- Beardsley, M.C. On the creation of art, J. Aesthetics & Art Criticism, 1965, 23, 291-304.
- Buel, W.D., Albright, L.E. & Glennon, J.R. A note on the generality and cross-validity of personal history for identifying creative research scientists, J. appl. Psychol., 1966, 50, 217-219.
- Burket, C.W. Creativity in children and progress in therapy, Smith College Studies in Social Work, 1963, 32, 192-209.
- Campbell, D.T. Blind variation and selective retentions in creative thought as in other knowledge processes, *Psychol. Rev.*, 1960, 67, 380-400.
- Chambers, J.A. Relating personality and biographical factors to scientific creativity, *Psychol. Monogr.: General and Applied*, 1964, 78 (7, whole no. 584).
- Cline, V.B., Richards, J.M., Jr., & Needham, W.E. Creativity tests and achievement in high school science, J. appl. Psychol., 1963, 47, 184-189.
- Cohen, D., Whitmyre, J.W. & Funk, W.H. Effect of group cohesiveness and training upon creative thinking, J. appl. Psychol., 1960, 44, 319-322.
- Denise, T.C. & Burns, H.W. Knowledge and creativity, *Proceedings* of the 1962 Invitational Conference on Testing Problems, Eric F. Gardner ed., 13-30.

- Dopplet, J.E. What is creativity? III. Definitions of creativity, Transactions of the New York Academy of Sciences, 1964, 26, 788-793.
- Eisenman, R. Birth order and artistic creativity, J. individ. Psychol., 1964, 20, 183-185.
- Garwood, D.S. Personality factors related to creativity in young scientists, J. abn. & soc. Psychol., 1964, 68, 413-419.
- Getzels, J.W. & Jackson, P.W. Occupational choice and cognitive functioning: Career aspirations of highly intelligent and highly creative adolescents, J. abn. soc. Psychol., 1960, 61, 119-123.
- Gruen, W. The utilization of creative potential in our society, J. counsel. Psychol., 1962, 9, 79-83.
- Hays, R. Psychology of the scientist: III. Introduction to "Passages from the 'Idea Books' of Clark L. Hull", *Percept. mot. Skills*, 1962, 15, 803-806.
- Helson, R. Personality of women with imaginative and artstic interests: The role of masculinity, originality, and other characteristics in their creativity, J. Personality, 1966, 34, 1-25.
- MacKinnon, D.W. The nature and nurture of creative talent, Amer. Psychologist, 1962, 17, 484-495.
- McDermid, C.D. Some correlates of creativity in engineering personnel, J. appl. Psychol., 1965, 49, 14-19.
- McPherson, J.H. A proposal for establishing ultimate criteria for measuring creative output, The 1955 University of Utah Research Conference on the Identification of Creative Scientific Talent, 62-68.
- Meadow, A. & Parnes, S.J. Evaluation of training in creative problem solving, J. appl. Psychol., 1959, 43, 189-194.
- Mednick, S.A. & Mednick, M.T. A theory and test of creative thought, Proceedings of the XIV International Congress of Applied Psychology. Vol. 5. Industrial and Business Psychology, G. Nielson ed., 40-47.
- Orowan, E. Our universities and scientific creativity, Bull. atom. Scient., 1959, 6, 236-239.
- Parloff, M.B. & Handlon, J.H. The influence of criticalness on creative problem solving in dyads, *Psychiatry*, 1964, 27, 17-27.
- Parnes, S.J. Can creativity be increased? Personnel Administration, 1962, 25, 2-9.

- Parnes, S.J. & Meadow, A. Effects of "brainstorming" instructions on creative problem solving by trained and untrained subjects, J. educ. Psychol., 1959, 50, 171-176.
- Parnes, S.J. & Meadow, A. Evaluation of persistence of effects produced by creative problem solving course, *Psychol. Rep.*, 1960, 357-361.
- Price, B.M. & Bell, B.G. The relationship of chronological age, mental age, I.Q. and sex to divergent thinking test, *J. psychol. Res.*, 1965, 9, 1-9.
- Reid, J.B., King, F.J. & Wickwire, P. Cognitive and other personality characteristics of creative children, *Psychol. Rep.*, 1959, 5, 727-737.
- Rivlin, L.G. Creativity and the self-attitudes and sociability of high school students, J. educ. Psychol., 1959, 50, 147-152.
- Rossman, J. Industrial creativity: the psychology of the inventor, New York: University Books, 3rd ed., 1964.
- Sprecher, T.B. A study of engineers' criteria for creativity, J. appl. Psychol., 1959, 43, 141-148.
- Suedfeld, P. & Vernon, J. Stress and verbal originality in sensory deprivation, *Psychol. Rec.*, 1965, 15, 567-570.
- Szurek, S.A. Playfulness, creativity and schisis, Amer. J. Orthopsychiat., 1959, 29, 667-683.
- Taylor, D.W. Environment and creativity, Proceedings of the XIV International Congress of Applied Psychology, Vol. XIV. Industrial and Business Psychology.
- Torrance, E.P. Must creative development be left to chance, Gifted Child Quart., 1962, 6, 41-44.
- Torrance, E.P. Cultural discontinuities and the development of originality of thinking, Except. Children, 1962, 29, 2-13.
- Volmat, R. & Robert, R. A propos d'une technique partculière pour l'etude de la création picturale sous drogue, Acta Neurologica et Psychiatrica Belgica, 1964, 87-102.
- Wertheimer, M. Productive thinking, New York: Harper, 1959.
- Wilson, R.N. Man made plain, Clevland, O.: Howard Allen, 1959.
- Winthrop, H. Creativity in the criminal, J. soc. Psychol., 1965, 65, 41-58.

| 1941/0+6 | 00            | رقم الإيداع   |
|----------|---------------|---------------|
| ISBN     | 944-4401-47-4 | الترقيم الدول |

1/41/171

طبع بمطابع دار المعارف (ج. م. ع.)

## منشورات جماعة علم النفس التكاملي

• صدر في هذه المجموعة :

للدكتور يوسف مراد

للدكتور إسحق رمزى

للدكتور صبرى جرجس

( تأليف رو برت ودو رث ( ترجمة الأستاذ كمال دسوق

للدكتور مصطنى سويف

ر تألیف شارل بلوندل ترجمة الدکتور حکمت هاشم

الدكتور مصطل سويف

للأستاذ صالح الشهاع

للدكتور عبد المنعم عبد العزيز المليجى

﴿ تألیف ج. ب. جیلفورد

كرجم بإشرآف الدكتور يوسف مراد

ترجم بإشراف الدكتور يوسف مراد.

للدكتور هختار حمزة

مبادئ علم النفس العام علم النفس الفردى مشكلة السلوك السيكوباتى

مدارس علم النفس المعاصرة

الأسس النفسية للإبداع الفي

المدخل إلى علم النفس الجماعي

الأسس النفسية للتكامل الاجتماعي

اللغة عند الطفل

تطور الشعور الديني عند الفرد

ميادين علم النفس

الكتاب السنوى في علم النفس

سيكولوجية المرضى وذوى العاهات







#### هذا الكتاب

هذا الكتاب يبحث فى كيفية إبداع الشعر ، ويجيب عن عدد من الأسئلة التى طالما شغلت أذهان المثقفين عامة والأدباء بوجه خاص ، تلك الأسئلة التى تدور حول الإلهام والصناعة والعبقرية .

ولقد حرص المؤلف على أن يقيم دراسته على أساس من الملاحظة التجريبية ، أجراها على عدد من الوثائق الشخصية كالرسائل ومسودات القصائد والإجابة عن الاستخبارات والاستبارات التي هي من أهم وسائل البحث السيكولوجي . وجدير باللكر أن أصحاب هذه الوثائق والإجابات هم من الشعراء العرب إلى جانب عدد من الشعراء والفنانين الأجانب .

وقد تناول الباحث فى أثناء هذه الدراسة عدداً من القضايا الإنسانية الهامة ، كالصلة بين الفن والحياة ، والصلة بين الفن والحجيم ، ومستقبل الشعر العربى الشعر عامة كصورة من صور التعبير الفنى ، ومستقبل الشعر العربى بوجه خاص . كما تناول بالتمحيص بعض القضايا المنهجية الأساسية وخاصة تلك القضية التى تدور حول مدى صلاحية المنهج العلمى لدراسة الإبداع الفنى .

وقد ظهرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب سنة ١٩٥١ ، ثم الطبعة الثانية سنة ١٩٥٩ ، ثم هذه الطبعة الثالثة، مزودة بالملاحق التي تعرض للقارئ عينة طيبة لتطور البحوث في هذا الموضوع على الصعيد القومي والعالمي ليقف على أحدث الأساليب والنتائج في هذا الموضوع الشيق والبالغ الأهمية .

